المنتوفَّكُ سَنَة ٢٥٦هـ تَنْصَفِينِ عَنْ الْكَثَّوْدِمُوْدُ إِبِرَاهِيمٍ نَصِّرِ الْكَثَّوْدِمُوْدُ إِبْرَاهِيمٍ نَصِّرِ الْكَ انجرني الثالث







المناكرة ال

تأليف الإمام أبى مجد على بن أحمد المعروف بابن خرم الطاهري المتوفى سنة ٢٥٦ه

الجزء الثالث

تحقيق

الكورعبدالحمر عميرة عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر - فرع أسيوط

الكتور عمل براهي نصر كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

دار انجیت ل بیروت

جَمَيْع للحقوقَ يَحْف فظَة لِدَار للجِيْل الطبعة الثانية الثانية 1817 م

# ۺؙڒؙڵؚڵڵۼڵٳڴڟڵۼ<u>ڵڴۼڴ</u>

#### مقدمــة

نحمد الله سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ، الذى وفقنا وأعاننا بفيض من عنده ، ومدد من تأييده فى تقديم الجزء الأول والثانى من كتاب « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » لقراء وباحثى الأمة الإسلامية والعربية .

وهانحن أولاء الآن نقدم بين يدى القارىء الجزء الثالث من هذه « الموسوعة » الكبيرة التى أراد بها ابن حزم رضى الله عنه ، أن يضع فيها كل ما يهم الباحث المشتغل بالدراسة المقارنة للأديان ، والكتب المنزلة ، والفرق الإسلامية وغيرها من الملل والنحل .

ولقد قلنا عند تقديم الجزء الأول إن ابن حزم استعرض فيه أقوال القائلين بقدم العالم ، والمنكرين لمدبِّره سبحانه وتعالى ، ولجماعة الرسل والأنبياء ، والقائلين بأن للعالم أكثر من فاعل ، ووضحنا كيف استطاع هذا العالم الجليل أن يفند أقوال المنكرين ، ويبطل حجج المبطلين .

ثم استعرض تخبط النصارى في التثليث ، وهوس بعض الصابئة بالكواكب ، وختل القائلين بتناسخ الأرواح ، وغير ذلك من الإفك البواح الذي تردى فيه بعض أفراد البشرية ردحًا من الزمن .

فإذا خلص من ذلك . تناول التوراة المحرفة بأيدى اليهود بالنقض والتفنيد ، وخلص في النهاية إلى أن التوراة المتداولة الآن والتي تعتبر مصدر الديانة عند اليهود ، هي من وضع أفّاك جاهل خلط عليهم دينهم ، وأوقعهم في هوّة عميقة من الضلال .

وقلنا فى مقدمة الجزء الثانى : إن ابن حزم استعرض فيه الإنجيل وكتب النصارى المتداولة بين أيديهم . وبيَّن ما فيها من تناقض ووضع ، وأثبت أن الحواريين أتباع عيسى عليه السلام الذين آووا ونصروا – يختلفون كل الاختلاف عمن اتخذهم النصارى حواريين وأتباعًا للمسيح عليه السلام .

فإذا خلص من ذلك . تناول الفرق الإسلامية موضحًا أفكارها ، مفصلًا آراءها ، مبينًا ما تردت فيه من غلو وتخبط عندما ابتعدت عن مائدة القرآن ، وتتلمذت على آراء اليونان تارة ، والفرس تارة أخرى ، وإفك اليهود ، وضلال النصارى مرة ثالثة .

وبعد هذا العرض المفصل الذى وضحه ابن حزم عن التصورات والاعتقادات السابقة ، يقدم بين يدى القارىء صورة مجملة عن التوحيد ، ونفى التشبيه والتمثيل ، ليخلص من ذلك إلى تقديم صورة دقيقة مركزة عن أسماء الله تعالى وصفاته ، مع مناقشة المعطّلين ، والمجسّمين ، والمشبّهين ، ومن ران الله على قلوبهم ، أو وضع على عيونهم غشاوة .

أمَّا فى هذا الجزء الذى بين أيدينا وهو الجزء الثالث : فإنه يتناول فيه موضوعات محددة ، تكاد تكون مقصورة – على رؤية الله سبحانه وتعالى وكلامه ، والجبر والاختيار أو القضاء والقدر ، وما يتبع ذلك من أمور ترتبط بهذه الموضوعات من قريب أو بعيد .

ففى موضوع الرؤية يقدم بين يدى القارىء آراء بعض المعتزلة والجهمية القائلين بنفى رؤية الله سبحانه وتعالى .

وأراء المجسِّمة القائلين بإمكانها في الدنيا والآخرة .

وآراء أهل السنة ، وبعض رجال المعتزلة القائلين برؤية الله تعالى فى الآخرة ثم يتناول الكثير من هذه الأراء بالقدح تارة ، والتفنيد تارة أخرى ، حتى يصل فى النهاية إلى القول الفصل فى هذه القضية فيقول :

« إنما قلنا : إنه تعالى يُرى فى الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة فى العين الآن [ فهى ] قوة موهوبة من الله عز وجل ، وقد سمَّاها بعض القائلين : بالحاسة السادسة ، بمعنى أن الله تعالى يضع يوم القيامة فى الأبصار قوة يشاهَد الله تعالى بها ويُرى (١٠)» .

ويعتقد أن ذلك له سوابق ، ومشاهد في حياتنا كالتي يضعها الله في الدنيا في قلب العبد المؤمن [ وتسمى البصيرة ] .

وكالتي وضع الله تعالى في أذن موسى عليه السلام حتى شاهد الله تعالى وسمعه مكلمًا ، ( وكَلَّم الله مُوسى تكليما ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث من كتاب الفصل : ٢ . وهذا الذي ذكرناه نص قول ابن حزم .

وما فعله فى الرؤية : فعله فى القرآن الكريم الذى هو كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه محمد على الله على المربع الذى هو كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه محمد على الله على أن لله كلامًا ثم يختلفون بعد ذلك فى حقيقة الكلام وهويته .

فهو عند المعتزلة : صفة فعل مخلوق .

وعند جماعة الأشاعرة : صفة ذات .

وعند أهل السنة : كلام الله هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق ، وهو قول الإمام أحمد ابن حنبل - رحمه الله - وغيره من أئمة السلف .

ويقدم لنا في هذا المبحث . حجج أهل السنة والجماعة القائمة على كتاب الله تعالى وهدى النبى عَلَيْكُ ثم يناقش بعدها آراء المخالفين ، والمتزيدين والقائلين بالهوى والغرض ، فيفحم أشخاصهم ، ويفسد أقوالهم ، ويبطل حججهم . فإذا فرغ من ذلك عرض لقضية الجبر والاختيار ، ولقد استحوزت هذه القضية على قدر كبير من هذا الجزء ، وكعادة ابن حزم يقدم بين يدى كلامه ثبتًا بأقوال الفرق الأخرى .

فهناك الجبرية التي تقول: إن الإنسان مجبر غير مختار ، وهو في أفعاله كالريشة في مهب الريح تتحرك بغير حركتها ، وتنتقل مع الريح أنى انتقلت .

وهناك الأشاعرة: فقد قالوا: إن الإنسان له استطاعة ، وهي ليست الإنشاء والتكوين ، بل الفعل من الله تعالى ، ولا فاعل إلا الله تعالى ، ولكن تكون استطاعة يخلقها الله تعالى عند الفعل تسمى الكسب وبها تكون المسئولية والجزاء عن الفعل .

والطائفة الثالثة أكثر المعتزلة والشيعة – وهم يرون أن الإنسان مختار مريد باستطاعته أن يفعل الفعل ، وهي قوة أودعها الله نفس العبد ، وبها يكون الفعل خيرًا أو شرًا ويزيدون في قولهم : إن الله يشاء الخير ويريده ، ولا يريد الشر ، فإرادته وأمره متلازمان ، وإذا كان لا يأمر بالشر فهو لا يريده .

وقد انقسم أصحاب هذا الرأى الأخير إلى فرق ، فقال بعضهم : إن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضًا ، وأن فى وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه ، وهو قول بشر ابن المعتمر . بينا ذهب أبو الهذيل العلاف إلى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل ألبتة ، ولا تكون إلا قبله ، ثم تفنى مع أول وجود الفعل .

على حين ذهب آخرون وعلى رأسهم النظام إلى أن الاستطاعة ليست شيئا آخر غير نفس المستطيع .

لقذ استعرض ابن حزم هذه الآراء مجتمعة ، وسخر من بعضها ، وهاجم بعضها الآخر ، وسكت عن نوع ثالث . فما موقفه في أفعال العباد .. ؟ وما الرأى الذي ارتآه في هذه القضية .. ؟

إن ابن حزم يقرر أن أفعال الإنسان تكون باستطاعة الإنسان - وتستمر هذه الاستطاعة حتى يقع الفعل .

وهو بهذا يقرر مبدأ الاختيار ، لأن الجبر في رأيه يخالف النص ، والحس واللغة ، فالنّص قوله تعالى : « جزاءً بما كنتم تعملون » . فنص الله تعالى على العمل وأسنده إلى المكلف .

وأما الحس ، فبالحواس وبضرورة العقل وبدهياته علمنا علمًا لا يخالجه الشك أن بين الصحيح الجوارح ، وبين ما لا صحة لجوارحه فرقًا لائحًا لجوارحه ، لأن الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الحركات مختارًا دون مانع ، والذي لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلًا .

وأما اللغة : فالمجبر : هو الذي يقع الفعل منه بخلاف اختياره وقصده ، فأما من وقع فعله وقصده ، فلا يسمى في اللغة مجبرًا .

ويقرر أيضًا أن الفعل لا يكون نتيجة للاستطاعة وحدها ، بل لابد من زوال كل الموانع الحاجزة التي تحول بين الاستطاعة وظهور أثرها في الأفعال فهو يقول : « نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل أصلًا ، فعلمنا أن هاهنا شيئًا آخر به تتم الاستطاعة وبه يوجد الفعل ، فصح ضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع ، وهذا الوجهان قبل الفعل [ وهما ] قوة أخرى من عند الله عز وجل » .

ونتساءل هل استطاع ابن حزم بذلك أن يحل هذه المشكلة .. ؟ إننا نحب أن نقول : إن ما قام به ابن حزم هو خطوة في طريق الحل ، ولكنه ليس الحلَّ الشامل الكامل الذي يرضى النفوس الطلعة الباحثة عن الحقيقة . المتطلعة إلى العلم اليقيني والرأى الأمثل في هذه القضية .

ونحب أن نقول إن هذا الجزء احتوى غير الموضوعات السابقة – حديثًا مفصلًا عن قضايا التجوير والتعديل ، وحقيقة الإيمان والكفر ، والوعد والوعيد ، وفي تعبد الملائكة ، والخَلْق المستأنف .

وبعد فإن العمل فى المخطوطات ، وإحياء التراث الذى أفنى السلف فيه أعمارهم مهمة إنسانية ، وواجب دينى على الأمة الإسلامية ، ويقتضيها هذا الواجب أن تجمع عزمها ورجالها لإخراج هذا التراث إلى النور حتى يكون لهذا الجيل ، وما بعده من أجيال ، الأرض الصلبة

التى يقفون عليها ، لصد هجمات المهاجمين ، وغارات المغيرين الذين يأتون إلى بلادنا ويريدون غزونا ، بالكلمة الفجة ، والرأى السفيه ، والفكرة الضالة الملحدة ، وللأسف يجدون آذنًا صاغية لضلالهم ، وقلوبًا مستعدة لقبول إفكهم وأوهامهم .

فهل تستجيب الأمة الإسلامية لهذه الدعوة .. حتى يعود لها سابق مجدها وقوتها .. ؟ ويعود لها قيادة العالم كما كان سابقًا ، نرجو من الله ذلك .

« ربَّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » .

الحققان



### الكلام في الرؤية ..

قال أبو محمد: ذهبت المعتزلة ، وجهم بن صفوان (١٠) أن الله تعالى لا يُرى فى الآخرة ، وقد روينا هذا القول عن مجاهد (٢٠)، [ وعذره فى ذلك أن الخبر لم يبلغ إليه (٣٠)، وروينا هذا القول أيضًا عن ] الحسن البصرى (١٠)، وعكرمة (١٠)، وقد روى عن الحسن وعكرمة إيجاب الرؤية له تعالى ، وذهب المجسمة إلى أن الله تعالى يُرى فى الدنيا والآخرة . وذهب جمهور أهل السنة ، والمرجئة ، وضرار ابن عمرو (١٠) من المعتزلة إلى أن الله تعالى يُرى فى الآخرة ، ولا يرى فى الدنيا ، وقال الحسين (١٠) ابن محمد النجار هو جائز ولم يقطع به .

قال أبو محمد: أما قول المجسمة ففاسد بما تقدم من كلامنا في هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين ، وأيضًا (^) فإن الرؤية المعهودة عندنا لا تقع إلا على الألوان لا على ما عداها ألبتة وهذا

<sup>(</sup>١) في (أ) زاد: (إلى) وترجم لجهم صد ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو : مجاهد بن جبير المكى أبو الحجاج المخزومي المقرى ، مولى السائب بن أبى السائب . روى عن كثير من الصحابة . قال عبد السلام بن حرب : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد . وقال الفضل بن ميمون : سمعت مجاهدًا يقول : عرضت القرآن على ابن عبّاس ثلاثين مرة . قال الذّهبي : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد ، والاحتجاج به . قال ابن حبّان : مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد . ومولده كان سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رحمه الله . ( تهذيب التهذيب : ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): سقط من (وعذره إلى أيضا عن).

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد تابعى كان إمام أهل البصرة ، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء ، ولد بالمدينة عام ٢١ هـ . وشب فى كنف على بن أبى طالب رضى الله عنه ، واستكتبه الربيع بن زياد والى خراسان فى عهد معاوية . وسكن البصرة . وعظمت هيبته فى القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم . لا يخاف فى الحق لومة لائم . وله مع الحجاج ابن يوسف مواقف . توفى بالبصرة عام ١١٠ هـ . وللدكتور إحسان عباس كتاب : « الحسن البصرى » . ( الإعلام : ٣٤٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عكرمة البربرى أبو عبد الله المدنى ، مولى ابن عباس . روى عن مولاه ، وعلى بن أبى طالب وأبى هريرة ، وروى عنه : إبراهيم النخعى ، وجابر بن زيد ، والشعبى ، وآخرون . قال عثمان الدارمى : قلت لأبى معين : عكرمة أحب إليك أم عبيد الله ؟ فقال : كلاهما . وأخرج عنه البخارى ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى . مات بالمدينة سنة ١٠٤ هـ ( تهذيب التهذيب : ٢٦٥/٧ – ٢٧٢ بتصرف ) .

<sup>(</sup>٦) هو ضرار بن عمرو القاضي معتزلي جلد ، له مقالات خبيثة . شهد عليه ابن حنبل فأمر القاضي بضرب عنقه فهرب وأخفاه يحيى ابن خالد ، وبعد من رجال منتصف القرن الثالث ( لسان الميزان / ٢٠٣/٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله . كان من كبار المجبرة ومتكلميهم ، وله مع النظام مجالس ومناظرات . وله كتب : الاستطاعة والإرجاء ، والقضاء والقدر . وقد أخذ عن بشر المريسي مذهبه ( الفهرست للنديم . لأنى الفرج ابن على الورّاق . وفي تسمية هذا الكتاب خطأً مشهور حيث يطلق عليه الباحثيون ( الفهرست لابن نديم ) وحقيقته الفهرست للنديم .

<sup>(</sup>٨) في ( أ ) : وعمدة من أنكر .. أنَّ ) .

مبعد عن البارى عز وجل [ وقد احتج من أنكر الرؤية علينا بهذه الحجة بعينها وهذا سوء وضع منه لأننا لم نقل قط بتجويز هذه الرؤية على البارى عز وجل (١) ] وإنما قلنا إنه تعالى يرى فى الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة فى العين الآن لكن بقوة موهوبة من الله عز وجل وقد سماها بعض القائلين بهذا القول : الحاسة السادسة . وبيان ذلك أننا نعلم الله تعالى بقلوبنا علما صحيحا هذا (١) لا شك فيه ، فيضع الله تعالى يوم القيامة فى الأبصار قوة يُشاهد الله تعالى بها ويرى كالتى وضعها فى الدنيا فى القلب ، وكالتى وضعها الله تعالى فى أذن موسى عليه السلام حتى شاهد الله تعالى وسمعه مكلما له . واحتجت المعتزلة بقول الله تعالى « لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك ، والإدراك عندنا فى اللغة معنى زائِد على النظر والرؤية ، فالإدراك منتف عن الله تعالى على كل حال فى الدنيا والآخرة ، لأن فى الإدراك معنى من الإحاطة ليس فى الرؤية(١٠)، برهان ذلك قول الله عز وجل « فَلَّمَا تَرا أَى الْجُمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ، قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدين(١٠)» .

ففرق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقا جليا لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله « فلما ترا أى الجمعان » وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضا فصحت منهم الرؤية لبنى إسرائيل ، ونفى الله الإدراك بقول موسى (۱۱) عليه السلام : « كلًا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدين » .

فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بنى إسرائيل ولم يدركوهم ، وشك أن ما نفاه الله عز وجل فهو غير الذى أثبته ، فالإدراك غير الرؤية والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل « وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّها نَاظِرةٌ (١٠)» .

واعترض بعض المعتزلة وهو أبو على محمد(١١) بن عبد الوهاب الجبائي فقال: إن « إلى »

<sup>(</sup>٩) في (خ): سقط الكلام من قوله: وقد احتج إلى (عز وجل).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): (مالا).

<sup>(</sup>١١) الأنعام : ١٠٣

<sup>(</sup>١٢) في ( أ ) : تقديم وتأخير حيث قدم قوله ( وهو معنى الاحاطة وليس ذلك في الرؤية ) .

<sup>(</sup>١٣) الشعراء : ٦١ .

<sup>(</sup>١٤) موسى اسم معرب أصله موشا ، ومؤ بالعبرية الماء وشا الشجر ، سمى به لأنه وجد فى الماء والشجر الذى كان حول قصر فرعون فى عين شمس ، وهى موضع معروف بمصر لا ينبت شجر البلسان إلا فيه قبل سئل النبى عليه ما بال الله أكثر ذكر موسى فى القرآن .. ؟ فقال : لان الله يحيه ، ومن أحب شيئا اكثر ذكره . قال كعب : سمع موسى كلام الله يوم الطور غير ما سمعه قبل ذلك فقال موسى : يا رب وكيف هذا .. ؟ قال الله تعالى : إنما كلمتك على قدر طاقتك ولو كلمتك أشد من ذلك لذبت . ( بصائر ذوى التميز حـ ٦ صـ ٢١) .

<sup>(</sup>١٥) القيامة: ٢٢

<sup>(</sup>١٦) هو أحد أئمة المعتزلة ، كان إمامًا في علم الكلام ، أنحذ هذا العلم عن يعقوب الشُّحَّام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة . توفي سنة ٣٠٣ هـ . ( وفيات الوفيات : ٢٠٨/١ ) .

ههنا ليست حرف جر لكنها اسم وهي واحدة الآلاء وهي النعم وهي في موضع مفعول ومعناه نعم ربها منتظرة ، وهذا بعيد لوجهين أحدهما : الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرة وهي النعمة ، فإذا حصلت لها النعمة فبعيد أن تنتظر لما قد حصل لها ، وإنما تنتظر ما لم يقع بعد . والثاني تواتر الأخبار عن النبي عليسة ببيان أن المراد بالنظر : هو الرؤية ، لما تأوله المتأولون . وقال بعضهم إنَّ معناها إلى ثواب ربها (أي منتظرة ناظرة) .

قال أبو محمد(١٧): وهذا فاسد جدا لأنه لا يقال في اللغة نظرت(١٨) إلى فلان بمعنى انتظرته .

\*\* \*\* \*\*

قال أبو محمد: وحمل الكلام على ظاهره الذى وضع له فى اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع ، لأن من فعل ذلك فقد أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله (١٩٠٠). فإن قالوا إنَّ حمل الكلام على المعهود أولى من حمله على غير المعهود . قيل لهم (٢٠٠٠) الأولى فى ذلك حمل الأمور على معهودها فى اللغة ، ما لم يمنع من ذلك نص أو إجماع أو ضرورة ، ولم يأت نص ولا إجماع ولا ضرورة تمنع مما ذكرنا فى معنى النظر فقد (٢١٠) وافقنا المعتزلة على أنه لا عالم عندنا إلا بضمير (٢٠٠) ولا فعنال إلا بمعاناة . ولا رحيم (٢٠٠) إلا برقة . ثم أجمعوا معنا على أن الله تعالى عالم بكل ما يكون بلا ضمير ، وأنه عزَّ وجلَّ فعّال بلا معاناة ، ورحيم بلا رقة . فأى فرق بين تجويزهم ما ذكرنا وبين عدم (٢٠٠) تجويزهم رؤية ونظرًا ، بقوة غير القوة المعهودة لولا (٢٠٠) الخذلان ومخالفة القرآن والسنن نعوذ بالله من ذلك .

وقد قال بعض المعتزلة أخبرونا إذا رؤى البارى تعالى أكلُّه يرى أم بعضه . ؟

脊 韓 韓

قال أبو محمد : وهذا سؤال تعلموه من الملحدين إذا (٢١) سألونا نحن والمعتزلة فقالوا : إذا علمتم الله تعالى أَكُلَّه تعلمونه أم بعضه .. ؟

<sup>(</sup>۱۷) سقط ما بين القوسين في ( خ ) .

<sup>(</sup>۱۸) فی ( خ ) : ( انتظرت ) .

<sup>(</sup>١٩) في (خ): لم يذكر (كله).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): (وله).

<sup>(</sup>۲۱) في ( أ ) : ( وقد ) .

<sup>(</sup>۲۲) فی ( أ ) : زاد ( وأنه ) . (۲۳) فی ( خ ) : ( ولا رحمة ) .

<sup>(</sup>۲۶) فی ( أ ) : وبین تجویزهم بدون ( عدم ) .

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل ( ولولا ) .

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): (إذْ).

قال أبو محمد : هذا(۲۲) سؤال فاسد مغالط به لأنهم أثبتوا كلًا وبعضا حيث لا كلَّ ولا بعض . والبعض والكل لا يقعان إلا في ذي نهاية ، والباري تعالى خالق النهاية والمتناهي فهو تعالى لا متناهٍ ولا نهاية فلا كلَّ له ولا بعض .

قال أبو محمد: الآية (٢٨) المذكورة والأحاديث الصحاح المأثورة في رؤية الله تعالى يوم القيامة موجبة للقبول. لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها ، ورؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين لا حرمنا ذلك الله من فضله ، ومحال أن تكون هذه الرؤية رؤية القلب لأن العارفين به تعالى يرونه في الدنيا بقلوبهم ، وكذلك الكفار في الآخرة بلا شك . فإن قال قائل إنما أخبر الله تعالى بالرؤية عن الوجه . قيل له وبالله تعالى التوفيق : معروف في اللغة التي خوطبنا بها أن تنسب الرؤية إلى الوجه والمراد بها العين . قال بعض الأعراب .

وتعتاد نفسى إن نأت عنك عينها إليك لمحسود عليك عيونها

أنافس من ناجاك مقدار لفظة وإنَّ وجوها يصطحبن بنظرة

<sup>(</sup>٢٧) في ( أِ ) : ( وِهِذَا ) .

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): والآية).

# « الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله تعالى »

قال أبو محمد : واختلفوا فى كلام الله عزَّ وجل بعد أن أجمع جميع أهل الإسلام كلهم على أن لله تعالى كلامًا ، وعلى أن الله تعالى كلَّم موسى عليه السلام ، وعلى أن القرآن(١) كلام الله عز وجل وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وكل هذا لا خلاف(١) فيه بين أحد من أهل الإسلام .

فقالت المعتزلة : إن كلام الله عز وجل صفة فعل مخلوق . وقالوا إن الله تعالى كلَّم موسى عليه السلام بكلام أحدثه في الشجرة .

وقال أهل السنة : إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل ، وهو غير مخلوق ، وهو قول الإمام أحمد (٢) بن حنبل وغيره وقالت الأشعرية . كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله تعالى وخلاف الله تعالى وهو غير علم الله تعالى ، وأنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد . واحتج أهل السنة بحجج منها :

أن قالوا إن كلام الله عز وجل لو كان غير الله تعالى لكان لا يخلو من أن يكون جسما أو عرضا ، فلو كان جسما لكان في مكان واحد ، ولو كان ذلك لكان لم يبلغنا كلام الله عز وجل ولا كان يكون مجموعا عندنا ، في كل بلد كذلك . وهذا كفر . ولو كان عرضا لاقتضى حاملا ولكان كلام الله الذي هو عندنا هو غير كلامه الذي عند غيرنا وهذا محال . ولكان أيضا يفني (١) بفناء حامله ، وهذا لا يقولونه .

<sup>(</sup>١) في (أ) سقط قوله ( وعلى أن القرآن كلام الله ) .

<sup>(</sup>٢) ني ( أ ) : ( لا اختلاف ) .

<sup>(</sup>٣) هُو أُحمدُ بن محمد بن حنبل الدُّهلي الشَّيباني ، أحد الأعلام ، كان إمامًا في الحديث وضروبه ، إمامًا في الفقه ودقائقه ، إمامًا في السنة ودقائقها ، إمامًا في الورع وغوامضه . إمامًا في الزهد وحقائقه . توفي سنة ٢٤١ هـ . ( شذرات الذهب : ٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ): ( يغني بغناء ) بالغين فيهما وهو تحريف.

قالوا : ولو سمع موسى كلام الله عز وجل من غيره تعالى لما كان لموسى عليه السلام فى ذلك فضل علينا لأننا نسمع كلام الله عز وجل من غيره ، فصحَّ أن لموسى عليه السلام مزية على من سواه وهو أنه عليه السلام سمع الله تعالى(٥) مكلِّما له بلا خلاف من سواه .

وأيضًا فقد قامت الدلائل على أن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه ولا بمعنى من المعانى ، فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقا وجب ضرورة أن يكون كلام الله عزَّ وجلَّ ليس مخلوقا ، وليس غير الله تعالى كما قلنا فى العلم سواء بسواء .

非 排 排

قال أبو محمد : وأمَّا الأشعرية فيلزمهم في قولهم إن كلام الله تعالى غير الله ما ألزمناهم في العلم والقدرة سواء ، مما قد(١) تقصيناه قبل هذا والحمد لله رب العالمين .

وأما قولهم إنه (٧) ليس لله تعالى إلا كلام واحد فخلاف مجرد لله تعالى ولجميع أهل الإسلام ، لأن الله عز وجل يقول : « لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّى لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدا(^)».

وقال تعالى : « وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والْبَحْرَ يَمُدُّه مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله(١٠)» .

作 锋 莽

قال أبو محمد : ولا ضلال أضل ، ولا حياء أعدم ، ولا مجاهرة أطمّ ، ولا تكذيب لله تعالى أعظم (١٠٠) ممن سمع هذا الكلام الذى لا يشك مسلم أنه خبر الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه – بأن لله تعالى كلمات لا تنفد .

ثم يَقول هو من رأيه الحسيس إنه ليس لله تعالى إلا كلاما واحداً فإن ادَّعَوْا بأنهم فروا بأن يكثروا مع الله تعالى أكذبهم قولهم إن ههنا خمسة عشر شيئا كلها متغايرة ، وكلها غير الله تعالى

 <sup>(</sup>٥) ف (أ): (سمع كلام الله).

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : لم يَذْكر ( قد ) .

<sup>(</sup>٧) في (أ): سقطت (إنه).

<sup>(</sup>٨) الكهف : ١٠٩ . وقد جاءت هذه الآية محرفة في (أ) حيث قال (نفذ) بالذال .

<sup>(</sup>٩) لقمان : ۲۷ .

<sup>(</sup>١٠) في (خ): (أطم).

وخلاف الله . وكلها لم تزل مع الله - تعالى الله(١١) عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

st st st

قال أبو محمد : وقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعري(١١) إن كلام الله لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام وإنما نزل عليه بشيء آخر هو عبارة عن كلام الله تعالى ، وأن الذي نقرأ في المصاحف ونكتب (١٣) فيها ليس شيء منه كلام الله عز وجل ، وأن كلام الله تعالى الذي لم يكن ثم كان ، ولا يحلُّ لأحد أن يقول : إنَّ ما قلنا لله تعالى(١٠) لا يزايل الباري تعالى ، ولا يقوم بغيره ، ولا يحل في الأماكن ، ولا ينتقل ولا هو حروف موصولة ، ولا بعضه خيرا من بعض ، ولا أفضل ولا أعظم من بعض . وقالوا لم يزل الله تعالى قائلا لجهنم هل امتلأت . وقائلا للكفار (°') « اخْسَئُوا فيها وَلَا تُكَلَّمون ('`')» . وقائلا للكفار « فسحقاً لِأَصْحَابِ السُّعير (١٧٠)» . ولم يزل قائلا لكل ما إذا أراد تكوينه كن .

قال أبو محمد : وهذا كقر مجرد بلا تأويل . وذلك أننا نسألهم عن القرآن أهو كلام الله عز وجل أم لا ؟ . فإن قالوا ليس هو كلام الله تعالى كفروا بإجماع الأمة . وإن قالوا هو كلام الله عز وجل تركوا قولهم الفاسد(١٨).

ونسألهم أيضًا عن القرآن الذي يتلى في المساجد ويكتب في المصاحف ، ويحفظ في الصدور أهو كلام(١٩) الله تعالى أم لا ؟. فإن قالوا لا . كفروا أيضا بإجماع الأمة . وإن قالوا هو كلام الله تعالى تركوا قولهم . وأقروا أن كلام الله مكتوب (٢٠) في المصاحف ومسموع من القراء ، ومحفوظ في الصدور كما يقول جميع أهل الإسلام.

非 非 排

<sup>(</sup>١١) في (أ): سقط لفظ (الله).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): (الأشعرية).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): (ويُكتب) بالبناء المجهول.

<sup>(</sup>١٤) في ( خ ) : سقط الكلام من قوله ( الذي لم يكن ثم كان إلى تعالى ) . وفي ( أ ) : جاء هذا القول محرفا على النحو التالى ( ولا يحل لأحد أن يقول انما قلنا إنّ لله تعالى ) وهو مفسد للمعنى ولا يصح إلّا على أن ( ما ) اسم موصول ، والعائد محذوف تقديره ( قلناه ) . « لله تعالى » خبر إنَّ والمعنى إنه لا يحل لأحد أن يقول : إن الذي قلناه منسوب لله تعالى .

<sup>(</sup>١٥) في (خ): لم يذكر (للكفار).

<sup>(</sup>١٦) المؤمنون : ١٠٨ .

<sup>(</sup>۱۷) الملك: ۱۱.

<sup>(</sup>١٨) في (أ): سقط قوله (تركوا قولهم الفاسد).

<sup>(</sup>١٩) في (أ): سقط قوله (أهو كلام الله) مما أدى إلى اضطراب المعني .

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): سقط قوله ( مكتوب ) .

قال أبو محمد : وقد قال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا إلى أهل السنة : إنهم يقولون إن الصوت غير مخلوق ، وأن(٢١) الخط غير مخلوق .

قال أبو محمد : وهذا باطل ، وما قال قط مسلم إن الصوت الذي هو الهواء غير مخلوق ، وإن الخط غير مخلوق (٢٢).

قال أبو محمد: والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق: فهو ما قاله الله عز وجل ونبينا محمد على أبو محمد على ذلك شيئا وهو أن قول القائل القرآن ، وقوله كلام الله تعالى كلاهما(٢٠) معنى واحد واللفظان مختلفان ، والقرآن هو كلام الله تعالى على الحقيقة لا على(٢١) المجاز ، ويكفر(٢٠) من لم يقل بذلك . ونقول إن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الذى هو كلام الله تعالى على الحقيقة(٢١) على قلب محمد على على المنافرين و٢١) . ولم قال الله على « نَزَل بِه الرُّوحُ الْأُمَيِنُ عَلى قَلْبِكَ لتكونَ من المنذرين(٢٠)» .

ثم نقول إن قولنا القرآن . وقولنا كلام الله تعالى لفظ مشترك يعبر به عن خمسة أشياء فنسمى الصوت المسموع الملفوظ به قرآنا ، ونقول إنَّه كلام الله تعالى على الحقيقة ، وبرهان ذلك قول الله عز وجل « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله (٢٨)» وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلام الله ثم يُحُرِّفُونَه مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون (٢٩)» .

وقوله تعالى « فَاقْرَأُواما تَيسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ (٣٠٠)». وأنكر على الكفار ، وصدّق مؤمنى الجن فى قولهم : « إنا سَمِعْنَا قرْآنًا عجَبًا يَهْدى إلى الرُشْدِ (٣١٠). فصحَّ أن المسموع وهو الصوت الملفوظ به : هو القرآن حقيقة ، وهو كلام الله تعالى حقيقة ، ومن خالف هذا فقد عاند القرآن ، ويسمِّى المفهوم من ذلك الصوت قرآنا ، وكلام الله تعالى على الحقيقة (٢٠٠) فإذا فسرنا الزكاة المذكورة في القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا : في كل هذا : هذا كلام الله وهو القرآن ويسمى القرآن

<sup>(</sup>۲۱) لم يذكر (وأن ) .

<sup>(</sup>٢٢) في ( خ ) : لم يذكر الكلام من قوله ( قال أبو محمد إلى قال أبو محمد ) .

<sup>(</sup>٢٣) في ( خ ) : لم يذكر ( كلاهما ) .

<sup>(</sup>٢٤) في (أ) : ( بلا مجاز ) .

<sup>(</sup>٢٥) في (أ) : (ونكفر .. ذلك ) .

<sup>(</sup>٢٦) في ( خ ) : لم يذكر ( الله تعالى على الحقيقة ) .

<sup>(</sup>۲۷) الشعراء : ۱۹٤.

<sup>(</sup>۲۸) التوبة : ٦

<sup>(</sup>٢٩) البقرة : ٧٥ وقد جاءت محرفة في ( خ ) .

<sup>(</sup>۳۰) المزمل : ۲۰

<sup>(</sup>٣١) الجن : ١، وقد سقط الكلام من قوله ( وأنكر على الكفار إلى الرشد ) .

<sup>(</sup>٣٢) في (خ): لم يذكر (على الحقيقة).

المصحف كله قرآنا وكلام الله ، وبرهاننا على ذلك قول الله تعالى » إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كِتَابٍ مَكْنُونِ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونُ (٣٣)» .

وقول رسول الله عَيْقِيَّةِ إذ نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢٠) لئلا يناله العدو وقوله تعالى « لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةَ رَسُولٌ مِنَ الله يَتْلُو صُحُفًا مُطَهِّرَة فيها كُتُبٌ قَيَّمةٌ (٣٠)».

قإن قالوا إنما يتفاضل الأجر على قراءة كل ذلك (٢٠٠). قلنا لهم نعم ولا شك في ذلك ولا يكون التفاضل في شيء مما فيه التفاضل إلا في الصفات التي هي أعراض في المؤصوف بها وأما

<sup>(</sup>٣٣) الواقعة : ٧٨

<sup>(</sup>٣٤) في ( أ ) : ( الحرب ) .

<sup>(</sup>٣٥) البينة : ( ١ – ٣ ) .

<sup>(</sup>٣٦) وفي رواية مسلم: ﴿ استذكروا القرآن . فلهو أشدُّ تقصيا من صدور الرجال من النَّعم بمُقِلُها ﴾ . والتفصّي التفلت ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) العنكبوت : ٤٩

<sup>(</sup>٣٨) نص الحديث كم أخرجه مسلم: « قال رسول الله عَلَيْكُم يا أبا المنذر ( يعنى أبيّ بن كعب ) أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم . قلت : الله لا إله إلّا هو الحي القيوم . فضرب في صدري وقال : لهينك العلم أبا المنذر » .

<sup>(</sup>٣٩) أخرج الترمذى فى ثواب القرآن باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب : أن رسول الله عَلَيْكَ خرج على أبى بن كعب وهو يصلى ، فقال له رسول الله عَلَيْكَ ؛ يا أبى فالنفت أبى فلم يجبه ، وصلى وخفف ثم انصرف فقال : السلام عليك يا رسول الله . قال وعليك السلام : ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك . قال : كنت في صلاة . قال : أفلم تجد فيما أوحى إلى أن استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم . قال : لا أعود أن شاء الله . قال : تعب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ، ولا في الانجيل ولا في النورو ولا في الفرقان مثلها . قال : نعم . قال : كيف تقرأ في الصلاة . فقرأ أم القرآن فقال رسول الله عليه : والذي نفسي بيده ، ما أنزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ، ولا في الفرقان مثلها ، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته .

<sup>(</sup>٠٤) الحديث: رواه البخارى في فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أحد. وأخرجه أبو داود والنسائي. ونصه عن النبي عَلَيْهُ قال الأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ أثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم. وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال: الله أحد، الله الصمد ثلث القرآن. وفي رواية. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.

<sup>(</sup>٤١) البقرة : ١٠٦

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): سقط (كل).

في الذوات فلا نقول "ن أيضا إن القرآن هو كلام الله تعالى وهو علمه وليس هو شيئا غير البارى تعالى ، برهان ذلك قول الله عز وجل « وَلَوْلَا كَلِمةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ (نُنَا)» .

وقال تعالى « وَتُمَّتْ كُلمةُ رَبُّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه (١٠)».

وباليقين يدرى كل ذى حس<sup>(۱۱)</sup> سليم إنما عنى سابق علمه الذى سلف فيما<sup>(۱۱)</sup> ينفذه ويقضيه .

قال أبو محمد: فهذه خمسة معان يُعبَّر عن كل معنى منها بأنه قرآن ، وبأنه كلام الله تعالى ، ويُخبر عن كل واحد منها أخبارًا صحيحة (١٠٠ بأنه قرآن ، وبأنه كلام الله تعالى بنص القرآن والسنة اللذين أجمع عليهما جميع الأمة ، وأما الصَّوْت فهو هواء يندفع (٢٠٠ من الحلق والصدر والحنك واللسان والأسنان والشفتين إلى آذان السامع . وهو حروف الهجاء ، والهواء وحروف الهجاء (٥٠ وكل ذلك مخلوق بلا خلاف . وقال تعالى « وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (١٠٠)» .

وقال تعالى « بِلِسَانٍ عَرَبِّكٌ مُبِينٍ (٥٢)».

ولسان العربى ، ولسان كل قوم هى لغتهم ، واللسان واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك وللعانى المعبّر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هى الله تعالى والملائكة والمؤمنون ومعوات وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وزكاة ، وذكر أمم خالية ، والجنّة والنار ، وسائر الطاعات والمعاصى ، كل ذلك مخلوق حاشى الله تعالى وحده لا شريك له ، خالق كل ما دونه ، وأمّا ومن المصحف ، فإنّما هو ورق من جلود الحيوان ، ومركب منها ومن مداد مؤلف من صمغ ، وزاج ، وعفص وماء ، وكل ذلك مخلوق بلا شك ، وكذلك حركة اليد فى خطه ، وحركة اللسان فى قراءته ، واستقرار كل ذلك فى النفوس ، هذه كلها أعراض مُخلوق ، وكذلك عيسى عليه السلام

<sup>(</sup>٤٣) في ( خ ) : ( فلا نقول ) .

<sup>(</sup>٤٤) يونِس : ١٩ . وقد جاءت هذه الآية محرفة في ( أ ) حيث قال ( ولو كلمة ) .

<sup>(</sup>٥٤) الأنعام : ١١٥

<sup>(</sup>٤٦) في (أ): (كل ذي فهم أنه تعالى إنما).

<sup>(</sup>٤٧) في ( أِ ) : ( بما ) .

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل: (صحاحا).

<sup>(</sup>٩٤) في (أ) : ( مندفع ) .

<sup>(</sup>٥٠) في (أ) : تكررت كلمة الهواء بعد حروف الهجاء ) فأدت إلى اضطراب المعنى .

<sup>(</sup>١٥) إبراهم: ٤

<sup>(</sup>٥٢) الشعراء: ١٩٥

<sup>(</sup>٥٣) في (أ): ( وللسان ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤٥) في ( أ ) : ( والنبيون ) بدلًا من ( والمؤمنون ) .

<sup>(</sup>٥٥) في ( خ ) : لم يذكر ( أما ) .

كلمة الله ، وهو مخلوق بلا شك ، قال الله تعالى « بِكَلَمِة مِنْهُ اسمه المُستَيِحُ عيسى بْنُ مَرْيَمَ (٢٥٠)» .

وأما علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى وهو القرآن وهو غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى أصلا . ومن قال إن شيئا غير الله تعالى لم يزل مع الله تعالى فقد جعل لله تعالى شريكا ونقول إن لله تعالى كلاما حقيقة وأنه تعالى كلّم موسى ، ومن كلم من الملائكة والأنبياء عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا ، ولا يجوز أن يقال ألبتة إن الله تعالى متكلم ، لأنه لم يسم بذلك نفسه ومن قال إن الله تعالى مكلم موسى  $م^{(*)}$  ننكره لأنه يخبر عن فعله تعالى الذي لم يكن ثم كان . ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفى الحرس عنه كا $^{(*)}$  ذكرنا قبل من أنه إن كان يعنى الحرس المعهود فإنه لا ينتفى إلا بالكلام المعهود الذي هو حركة اللسان والشفتين . وإن كان إنما ينفى  $^{(*)}$  خرسا غير معهود فهذا لا يعقل ، أصلاً ولا يفهم . وأيضا فيلزمه أن نسميه تعالى شمّاما لنفى الحشم ومتحركا لنفى الخدر عنه ، وهذا إلحادٌ في أسمائه تعالى ، لكن لم قال تعالى إن كلامًا ما قلناه وأقررنا به ولو لم يقله تعالى لم نقله ولم يحل لأحد أن يقوله وبالله تعالى التوفيق .

44 44 44

قال أبو محمد: ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعا مستويا(١٠) صحيحا ، منها أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق ، لم يجز لأحد ألبتة أن يقول القرآن مخلوق . ولا أن يقول إن كلام الله تعالى مخلوق ، لأن قائل هذا كاذب ، إذا أوقع صفة الحلق على ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم قرآن ، واسم كلام الله عز وجل ، ووجب ضرورة أن يقال إن القرآن لا خالق ولا مخلوق ، وإن كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق(١٠)، منه ليست خالقه فلا يجوز(١٠) أن يطلق على القرآن ، ولا على كلام الله تعالى اسم خالق ، ولأن المعنى الخامس غير مخلوق ، ولا يجوز أن يطلق صفة البعض على الكل الذي لا تعمّه تلك الصفة ، بل واجب أن يطلق بغير(١٠) تلك الصفة التي

<sup>(</sup>٥٦) آل عمران: ٥٤

<sup>(</sup>٥٧) في ( خ ) : ( فلم ) .

<sup>(</sup>٨٥) في (أ): (١١).

<sup>(</sup>۹۹) فی ( خ ) : ( یعنی ) .

<sup>(</sup>٦٠) في ( خ ) : لم يذكر ( مستويا ) .

<sup>(</sup>٦١) فى ( خ ) : لم يذكر ( وإن كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق ) .

<sup>(</sup>٦٢) في (أ) : (ولا يجوز ) .

<sup>(</sup>٦٣) في (أ): (نفي).

للبعض عن (١٠٠٠) الكل ، وكذلك لو قال قائل إن الأشياء كلها مخلوقة ، أو قال الحق مخلوق أو قال كل موجود مخلوق ، لقال الباطل لأن الله عز وجل شيء موجود وحق (١٠٠٠) وليس مخلوقا ، لكنه إذا قال : الله خالق كل شيء جاز ذلك لأنه قد أخرج بذكره الله تعالى أنه الحالق (١٠٠٠)، كلامه عن الإشكال ، ومثل ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة ، أربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال هذه الثياب ليست حمرًا صادقا (١٠٠٠). وكذلك من قال الإنسان طبيب يعنى كل إنسان لكان كاذبا ، ولو قال ، ليس الإنسان طبيبًا يعنى كل إنسان لكان صادقا ، وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق ، ولا أن العلم مخلوق ، لأن (١٠٠١)سم الحق يقع على الله تعالى ، وعلى كل موجود ، واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله تعالى ، وهو غير مخلوق ، ولا أن العلم غير علم وهي علم الله تعالى ، فهو كلام حقّ دون الله تعالى فهو مخلوق ، وكل علم غير علم (١٠٠٠) الله تعالى فهو مخلوق ، فهو كلام صحيح (١٠٠٠) وهكذا لا يجوز أن يقال : كلام الله تعالى غير علوق والقرآن غير مخلوق ، ولو أن قائلا قال إن الله علم الله تعالى غير مخلوق ، ولا أن القرآن مخلوق ، ولو أن قائلا قال إن الله غير مخلوق (١٠٠٠) وهو يعنى صوته المسموع الألف واللام والهاء أو الحبر الذي كتب هذه الكلمة غير غلوق ، ظاهر قوله عند جميع الأمة كافرا ما لم يبين ، فيقول صوتى أو هذا المكتوب (٢٠٠) مخلوق .

非 特 特

قال أبو محمد: فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم نتعدَّ فيه ما قاله الله عز وجل ولا ما قاله رسوله عَلَيْتُهُ . وأجمعت الأمة كلها على جملته ، وأوجبته الضرورة والحمد لله رب العالمين . فإن سأل سائل عن اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضي أن اللفظ المسموع هو

<sup>(</sup>٦٤) في (أ) : (علي) .

<sup>(</sup>٦٥) في (أ) : ( موجود حق ) .

<sup>(</sup>٦٦) في (أ) : (أن المخلوق فى كلامه الإشكال ) وهو كلام مصطرب .

<sup>(</sup>٦٧) لأنه في حالة الإثبات يقع الحكم على الكل. أما في حالة النفي فإنه في هذا المثال يقع النفي عن البعض دون البعض الآخر . (٦٨) في (خ): (ولا أن).

<sup>(</sup>۱۸) ف (خ): (ولا ال). (۱۹۶ ف (خ): الكلام . . . . .

<sup>(</sup>٦٩) في ( خ ) : الكلام مِن قوله : ( والعلم غير مخلوق إلى فهو مخلوق ) لم يذكر فيها .

<sup>(</sup>۷۰) فی (أ): ( دون الله) .

<sup>(</sup>٧١) في ( خ ) : لم يذكر ( فهو كلام صحيح ) .

<sup>(</sup>٧٢) في (أ): (إن الله مخلوق ... الخ).

<sup>(</sup>٧٣) في (أ): (الخط).

غير القرآن وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القرآن نفسه ، وهو كلام الله عز وجل نفسه ، كما قال الله تعالى : حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله(٢٤).

وكلام الله تعالى غير مخلوق لما ذكرنا ، وأمّا من أفرد السؤال عن الصوت ، وحروف الهجاء ، والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك .

قال أبو محمد : ونقول إن الله تعالى قد قال : ما أتى (٥٠) أنه قاله ، وأنه تعالى لم يقل بعد ما أتى (٢٠) أنه سيقوله ، في المستأنف لكنه سيقوله ومن تعدَّى هذا فقد أكذب (٢٠٠) الله تعالى جهارا(٢٠٠). وأما من قال إن الله تعالى لم يزل قائلًا «كن » لكل ما كونه أو (٢٠٩) لما يريد تكوينه ، فإن هذا قول فاحش موجب أن العالم لم يزل ، لأن الله تعالى أخبرنا(٢٠٠) أنه إذا أراد شيئا فإنّما «أُمْره إذا أرّادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون (٢٠١)» فصح أن كل مكون (٢٠٠) فإنه أثر قول الله تعالى له «كن » بلا مهلة ، فلو كان الله تعالى لم يزل قائلًا «كن » لكان كل ما يكون لم يزل ، وهذا قول من قال إن العالم لم يزل ، وله مدبر خالق لم يزل ، وهذا كفر مجرد نعوذ بالله . منه . وقول الله تعالى هو غير تكليمه ، لأن تكليم الله تعالى من كلم (٣٠) فضيلة عظيمة .

قال أبو محمد: قال تعالى « منهم من كلم الله(١٨٤)».

وأما قوله فقد يكون سخطا قال تعالى إنه قال لأهل النار: « أَخْسَتُوا فيها وَلَا تُكَلِّمونِ (٥٠) .

وقال لِإبليس : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ (٨٦) .

قَالَ : « فَاخْرُجْ مِنْهَا فِإَنَّكَ رَجِيمٍ (<sup>۸۷)</sup>» .

ولا يجوز أن يقال إبليس كليم الله تعالى ، ولا أن أهل النار كلماء الله تعالى ، وقول الله تعالى

<sup>(</sup>۷٤) التوبة : ٦

<sup>(</sup>٧٥) في (أ): (أخبرنا) بدلًا من (أتي).

<sup>(</sup>٧٦) في ( أ ) : ( أخبرنا ) .

<sup>(</sup>۷۷) في (أ): كذَّب

<sup>(</sup>۷۸) في (أ): جهلا.

<sup>(</sup>٧٩) فى ( خ ) : لم يذكر ( لكل ما كوُّنه أو ) .

<sup>(</sup>٨٠) في ( خ ) : ( أتي ) .

<sup>(</sup>٨١) يس: ٨٢ والنص: « إنما أمره » .

<sup>(</sup>٨٢) في (أ): فهو كائن إثر قول الله تعالى .

<sup>(</sup>٨٣) في ( خ ) : لم يذكر ( من كلم ) .

<sup>(</sup>٨٤) البقرة : ٢٥٣

<sup>(</sup>۵۸) المؤمنون : ۱۰۸

<sup>(</sup>٨٦) ص: ٥٧

<sup>(</sup>٨٧) ص : ٧٧ وقد جاءت محرفة في ( أ ) : حيث قال : ( اخرج منها ) .

محدث بالنص ، وبرهان ذلك قول الله تعالى « إنَّ الَّذين يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأَيْمَانِهِم ثَمَنَاً قَليلًا ، أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ في الْآخِرةِ وَلَا يُكَلِّمهم الله وَلَا يَنْظُر إلَيْهم يَوْمَ الْقِاَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ (^^)» .

ثم قال تعالى إنه قال لهم : « إخْسَئُوا فِيَهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ » .

وقال تعالى « إِنَّهُمْ قَالُوا : « رَبَّنَا هؤلاءِ أَضلَّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضعْفًا مِنَ النَّارِ ، قَالَ لِكُلِّ ضِيْعْفٌ وَلِكَنْ لَا تَعْلَمُون (^^^)» .

فنص الله تعالى على أنه لا يكلمهم وأنه يقول لهم ، فثبت يقينا أن قول الله تعالى هو غير كلامه وغير تكليمه ، لكن نقول كُل كلام وتكليم قول وليس كل قول منه تعالى كلامًا ولا تكليما بنص القرآن . ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الله تعالى أخبرنا أنه كلّم موسى عليه السلام وكلم الملائكة عليهم السلام ، وثبت يقينا أنه كلم محمدا عليه السلام ليلة الإسراء وقال تعالى « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمُ مَنْ كَلَّم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (١٠٠)» .

فخصَّ تعالى بتكليمه بعضهم دون بعض كما ترى . وقال تعالى « وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءَ (١٩١)» .

ففى هذه الآية والحمد لله رب العالمين (٩٠) كثيرًا نصٌّ على تصحيح ما قلناه في هذه المسألة وما توفيقنا إلا بالله .

فأتى (٩٢) تعالى فى هذه الآية أنه لا يكلم بشرا إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة (٩٤) فنظرنا فيها فوجدناه تعالى قد سمى ما تأتينا به الرسل تكليما (٩٥) منه للبشر ، فصح أن الذى أتتنا به الرسل عليهم السلام هو كلام الله تعالى ، وأنه تعالى قد كلمنا بوحيه الذى أتتنا به رسله عليهم السلام ، وأننا قد سمعنا كلام الله تعالى الذى هو القرآن الموحى إلى النبى بلا شك والحمد لله رب العالمين . ووجدناه تعالى قد ذكر وجها ووجدناه تعالى قد سمّى وحيه إلى أنبيائه عليهم السلام تكليمًا لهم ، ووجدناه تعالى قد ذكر وجها ثالثا وهو الذى فضل به بعض النبيين على بعض ، وهذا

<sup>(</sup>۸۸) آل عمران : ۷۷

<sup>(</sup>٨٩) الأعراف : ٣٨

<sup>(</sup>٩٠) البقرة : ٢٥٣

<sup>(</sup>۹۱) الشورى: ٥١

<sup>(</sup>٩٢) في (أ): (والحمد ) أكبر) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩٣) فى ( أِ ) : ( وأخبرنا ) .

<sup>(</sup>٩٤) في (أ) : زاد ( فقط ) .

<sup>(</sup>٩٥) في (أ): زاد ( انتقل) .

التكليم يطلق عليه تكليم الله عز وجل دون صلة كما كلم موسى عليه السلام « من شاطىء الوادى الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة (٩٦٠)».

وأما القسمان الأولان فإنما يطلق عليهما تكليم الله تعالى بصلة لا مجرَّدا فنقول كلَّم الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالوحى إليهم ، ونقول في القسم الثاني كلمنا الله تعالى به في القرآن على لسان نبيه عَيِّظِيَّهُ بوحيه إليه . ونقول قال لنا « وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزكاة (٢٠٠)» .

ونقول أخبرنا الله تعالى عن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وعن الجنة والنار فى القرآن وفيما أوحى إلى رسوله عليه ألله عن الأمم السالفة وعن الجنة والنار فى القرآن ، وعلى لسان رسوله عليه لكان قولا صحيحا لا مدفع له ، لأن الله تعالى يقول : « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثًا (١٩٨).

كذلك نقول: فقص الله تعالى علينا أخبار الأمم فى القرآن. وقال تعالى « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ( وَفَول سمعنا كلام الله تعالى فى القرآن حقيقة لا مجازا ، وفضل علينا الملائكة والأنبياء عليهم السلام فى هذا بالوجه الثانى الذى هو تكليمهم بالوحى إليهم فى النوم واليقظة دون وسيطة ، وبتوسط الملك أيضًا ، وفضل بعض الملائكة وبعض الرسل على جميعهم عليهم السلام بالوجه الثالث الذى هو تكليم فى اليقظة من وراء حجاب دون وسيطة ملك لكن بكلام مسموع بالآذان ، ومعلوم بالقلب زائد على الوحى الذى ( هو معلوم بالقلب فقط ، أو مسموع من الملك عن الله تعالى ، وهذا هو الوجه الذى ) ( الله على الأقلام موسى عليه السلام من الشجرة ومحمد عَلَيْتُهُ ليلة الإسراء من المستوى الذى سمع فيه صريف الأقلام وسائر من كلمه الله تعالى من النبيين والملائكة عليهم السلام . وقال تعالى « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا وَسَامَ عَلَى بَعْضَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ » .

وقال تعالى « وإِذْ قَال رَبُّكَ لِلمُلائِكةِ إِنِّى جَاعِلٌ فى الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلَ فيها(١٠٠) الآية. ولا يجوز أن يكون شيء من هذا بصوت أصلا لأنه كان يكون حينئذ بوسيطة ملك(١٠٠) مكلم غير الله تعالى وكان ذلك الصوت حينئذ بمنزلة الرعد الحادث فى الجوّ والفزع الحادث فى الأجسام، والوحى أعلى من هذه منزلة، والتكليم من وراء حجاب أعلى من سائر الوحى بنَصِّ

<sup>(</sup>٩٦) القصص: ٣٠

<sup>(</sup>۹۷) المزمل: ۲۰

<sup>(</sup>۹۸) النساء: ۸۷

<sup>(</sup>۹۹) يوسف : ۳

<sup>(</sup>١٠٠) في (خ): لم يذكر ما بين القوسين .

<sup>(</sup>۱۰۱) البقرة : ۳۰

<sup>(</sup>١٠٢) في (أ): سقطت كلمة (ملك).

القرآن لأن الله تعالى سمى ذلك تفضيلا كما تلونا وكل ما ذكرنا وإن كان يُسمى تكليما فإن التكليم المطلق أعلى في الفضيلة من التكليم الموصول كما أن كل روح فهو روح الله تعالى على الملك ، ولكن إذ قلنا روح الله تعالى على الإطلاق نعنى جبريل وعيسى عليهما السلام كان ذلك فضيلة عظيمة لهما .

قال أبو محمد (۱۰۳): وكذلك إذا قرأنا في القرآن قلنا كلامنا هذا هو كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا ، ولا يَحلَّ حينئذ لأحد أن يقول ليس كلامي هذا كلام الله تعالى . وقد أنكر الله تعالى هذا على من قاله إذ يقول تعالى « سَأَرْهِقُه صَعُودًا إِنَّه فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِل كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِل كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثُرُ إِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرٌ يُؤثُرُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثُرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشِرَ سَأَصْليهِ سَقَرَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَر (١٠٠١)» .

张 铅 张

قال أبو محمد: وكذلك يقول أحدنا: ديني هو دين محمد عَيِّلِيَّةٍ ، وإذا عمل عملا أوجبته سنة ، قال عملي هذا هو عمل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، ولا يحل لأحد من المسلمين أن يقول: ديني غير دين رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، ولو قال ذلك لوجب قتله بالردة ، وكذلك ليس له أن يقول إذا عمل عملا جاءت به السنة عن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، ولو قاله لأدّب ولكان كاذبا وكذلك يقول أحدنا ديني هو دين الله عز وجل يريد الذي أمر به عز وجل ، ولو قال ديني هو غير دين الله عز وجل لوجب قتله بالرّدة ، وكذلك نقول إذا حدث أحدنا حديثا عن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ مولو قال كلامي هذا هو غير كلام رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، ولو قال كلامي هذا هو غير كلام رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، ولو قال كلامي هذا هو غير كلام رسول الله عَيْلِيَّةٍ نوجل وأجمع عليها أهل الاسلام ، ولم يخف علينا ولا على أحد من المسلمين أن حركة لسان رسول الله عَيْلِيَّةٍ غير حركة ألسنتنا ، وكذلك حركات أجسامنا في العمل ، وكذلك ما توصف النفوس به من العلم ولكن التسمية في الشريعة ليست إلينا إنما هي لله تعالى ولرسوله عَيْلِيَّةً ، فمن خالف هذا كان كمن قال : فرعون (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١٠٣) في (أ) : جاءت هذه العبارة هكذا ( وإذا قرأنا القرآن .. ) .

<sup>(</sup>١٠٤) المدثر: ١٧ - ٢٤

<sup>(</sup>١٠٥) فرعون اسم أعجمى ممنوح من الصرف ، والجمع فراعنة ، وهو اسم لكل من ملك مصر (قديما) فإذا أضيفت إليها الإسكندرية سمى عزيرًا والحتلف في اسمه فقيل : مصعب بن الوليد ، وقيل ريان بن الوليد وقيل الوليد بن ريان وكان أصله من خراسان من مدينة بسورمان ، وقيل من قرية بجهولة تسمى نوشخ ، ولما قعد على سرير الملك قال : أين عجائز نوشخ ، وقد صدر منه ما لم يصدر من أحد من الكفار والمتمردين ولا من قائدهم إبليس منها انكار العبودية ودعوى الربوبية بقوله : أنا ربكم الأعلى ومنها نكال زوجته وقتلها أشد قتله بسبب إيمانها بالله ، ومنها جمع السحرة لمعارضة الأنبياء . ( بصائر ذوى التميز حـ ٦ ص ٢٩) .

وأبو جهل (۱۰۱۰) مؤمنان ، وموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم كافران . فإذا قيل له فى ذلك ، قال أو ليس فرعون وأبو جهل مؤمنين بالكفر وموسى ومحمد كافرين بالطاغوت ، فهذا وإن كان لكلامه مخرج صحيح فهو عند أهل الإسلام كافر بتعديه ما أوجبته الشريعة من التسمية ، وقد شهدت العقول بوجوب الوقوف عندما أوجبه الله تعالى فى دينه ، فمن تعدى ذلك وزعم أنه اتبع دليل عقله فى خلاف ذلك فليعلم أنه قد فارق قضية العقل الصادقة الموجبة للوقوف عند حكم الشريعة ، وخالف المؤمنين واتبع غير سبيلهم قال الله تعالى « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَنَصْلِه جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا(۱۰۰۷)» .

ونعوذ بالله من ذلك .

قال أبو محمد: وقال بعضهم فإذا سمعنا كلام الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام ، فأى فرق بيننا وبينه . قلنا أعظم فرق : هو أن موسى عليه السلام والملائكة سمعوا الله تعالى يكلمهم ، ونحن سمعنا كلام الله تعالى من غيره ، وقد قال رسول الله عليل لابن مسعود (١٠٨٠ رضى الله عنه إذ أمره أن يقرأ القرآن فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرؤه عليك وعليك أنزل ، قال إنى أحب أن أسمعه من غيرى (١٠٠٠). فصح يقينا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى نفسه فسمعه من غيره .

وقالوا فكلام الله تعالى إذن يحلّ فينا ؟ قلنا هذا تهويل بارد . ونعم إذا سمى الله تعالى كلامنا إذا قرأنا كلاما له تعالى فنحن نقول بذلك ، ونقول إن كلام الله تعالى فى صدورنا وجارٍ على ألسنتنا ومستقر فى مصاحفنا ، ونبرأ ممن أنكر ذلك بعقله(١٠٠٠) الفاسد ، المخرج له من الإسلام ونعوذ بالله من الحذلان .

<sup>(</sup>١٠٦) أبو جهل : هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ، أشد الناس عداوة للنبي عَلَيْكُ في صدر الإسلام ، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية ، أدرك الإسلام وكان يقال له أبو الحكم فدعاه المسلمون « أبا جهل » شهد وقعة بدر مع المشركين فقتل عام ٢ هـ . ( الأعلام ح ٥ صـ ٢٦١ ، ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>١٠٧) النساء: ١١٥

<sup>(</sup>١٠٨) عبد الله بن مسعود : هو بن غافل بن حبيب الهذلى ، أبو عبد الرحمن : صحابى من أكابرهم فضلًا وعقلًا وقربًا من الرسول عَلَيْتُهُ وهو من أهل مكة ، ومن السابقين إلى الإسلام ، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة وكان خادم الرسول الأمين ، وصاحب سره ورفيقه فى حله وترحاله وغزواته ، وولى بعد وفاة الرسول بيت المال الكوفة له ٨٤٨ حديثا توفى عام ٣٣ هـ . الأعلام حـ ٤ صـ ٢٨٠

<sup>(</sup>١٠٩) الحديث رواه البخارى فى التفسير فى سورة النساء ، وفى فضائل القرآن ٣٢ ، ٣٥ ورواه الإمام مسلم فى المسافرين ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ورواه أبو داود فى العلم ١٣ والترمذى فى تفسير سورة النساء .

<sup>(</sup>۱۱۰) في (أ): بقوله .



## « الكلام في إعجاز القرآن »

قال أبو محمد: قد ذكرنا قيام البرهان على (١) أن القرآن معجز لا يقدر أحد على مثله قد أعجز الله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الانس والجن بتعجيز رسول الله عينه الناس (١) أن يأتوا بمثله ، وتبكيتهم بذلك في محافلهم ، وهذا أمر لا ينكره أحد مؤمن ولا كافر ، وأجمع المسلمون على ذلك . ثم اختلف أهل الكلام (١) على خمسة أنحاء من هذه المسألة . فالنحو الأول . قول روى عن الأشعرى : وهو أن المعجز الذى يتحدى (١) الناس بالمجيء بمثله هو الأول (١) الذى لم يزل مع الله تعالى ولم يفارقه قط ، ولا أنزل (١) إلينا ولا سمعناه وهذا كلام في غاية النقصان والبطلان ، إذ من المحال أن يكلف أحد أن يجيء بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه ، فيلزمه ولابد بل هو نفس قوله إنه اذا لم يكن المعجز إلا ذلك فإن المسموع المتلق عندنا ليس معجزا بل مقدورًا عليه (١)، أو على مثله ، وهذا كفر مجرد ولا خلاف فيه ، وأيضًا فإنه خلاف (١) القرآن لأن الله تعالى ألزمهم بسورة أو بعشر سور منه . وكذلك (١) الكلام ليس هو عند الأشعرية سورا ولا هو كثيرا بل هو واحد فسقط هذا القول والحمد لله رب العالمين . وله قول آخر كقول المسلمين . إن المتلو هو المعجز .

والنحو الثانى : هل الإعجاز متادٍ أم قد ارتفع بتام قيام الحجة به فى حياة رسول الله على الله على الله على الله على الكلام إن الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضته ، ولو عورض

<sup>(</sup>١) في (أ): عن .

<sup>(</sup>٢) فى ( أ ) : ( كُل من ذكرنا ) بدلًا من ( الناس ) .

<sup>(</sup>٣) ف (أ): (ف) .

<sup>(</sup>٤) في (أ): (تحدّى). دور لم دأرر تبات كارتر

<sup>(</sup>٥) في (أ): سقطت كلمة (الأول).

<sup>(</sup>٦) فى ( أ ) : نزل .

<sup>(</sup>٧) في (أ): لم يذكر (عليه أو).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (خلاف للقرآن).

<sup>(</sup>٩) في ( أ ) : وذلك الكلام الذي هو عند الأشعري هو المعجز ليس له سورًا ولا كثيرًا .

لم تبطل بذلك الحجة التى قد صحت ، كا أن عصا موسى عليه السلام إذا (١٠٠٠) قامت حجته بانقلابها حية لم يضره ، ولا أسقط حجته عودها عصا كا كانت . وكذلك خروج يده بيضاء من جيبه ثم عودها كا كانت . وكذلك سائر الآيات . وقال جمهور أهل الإسلام إن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة ، والآية بذلك باقية إلى يوم (١١٠) القيامة كا كانت ، وهذا هو الحق الذى لا يحل القول بغيره لأنه نص قول الله عز وجل إذ يقول : " قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتَ الأنْسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا (١٠٠)».

فهذا نص جلى (١٠٠٠) على أنهم لا يأتون بمثله بلفظ الاستقبال فصح يقينا أن ذلك على الأبد (١٠٠٠) وفي المستأنف أبدا . ومن ادَّعي بأن المراد بذلك الماضي فقد كذب ، لأنه لا يجوز أن تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل إلى معنى الماضي إلا بنص آخر جلى وارد بذلك أو بإجماع متيقن أن المراد به غير ظاهره ، أو ضرورة ولا سبيل في هذه المسألة إلى أحد هذه (٥٠٠٠) الوجوه . وكذلك قوله تعالى « قُلْ لَئِنِ اجْتَمَّعَتِ الْإِنْسُ وَالْجَنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ » عموم كل إنس وجن أبدًا ، لا يجوز تخصيص شيْء من ذلك بغير نص (٢٠٠٠) ولا إجماع .

قال أبو محمد : ومن قال بالوقف وأنه ليس للعموم صيغة ، ولا للظاهر فلا حجة ههنا تقوم على الطائفة المذكورة . فصح أن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين .

والنحو الثالث: مالمعجز منه ؟ أنظمه ؟ أم نصه (۱۷) من الإنذار بالغيوب ؟ فقال بعض أهل الكلام ، ان نظمه ليس معجزا وإنما إعجازه ما فيه من الإخبار بالغيوب ، وقال سائر أهل الإسلام: بل كلا الأمرين ؛ نظمه وما فيه من الإخبار بالغيوب ، وهذا هو الحق الذي ما خالفه. فهو باطل (۱۵). برهان ذلك قول الله عز وجل « فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه (۱۵)» فنص تعالى على أنهم لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره ليس فيها إخبار بغيب فكان من جعل المعجز فيه الإخبار بالغيوب مخالفا نص الله تعالى على أنه معجز من القرآن فسقطت هذه الأقاويل الفاسدة والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): (إذ).

<sup>(</sup>١١) في (أ): (أبدًا).

<sup>(</sup>١٢) الاسراء: ٨٨

<sup>(</sup>۱۳) فی ( أ ) : ( جرِی ) وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٤) في ( أِ ) : ( التأييد ) .

<sup>(</sup>١٥) فى (أ) : (إلى شيء) .

<sup>(</sup>١٦) فى (أ): ( وبغير ضرورة ) . (١٧) فى (أ): ( فى نصه ) .

<sup>(</sup>۱۸) في (أ): (ضلال).

<sup>(</sup>١٩) البقرة : ٣٣

والنحو الرابع ما وجه إعجازه : فقالت طائفة : وجه إعجازه كونه في أعلى مراتب البلاغة .

وقالت طوائف إنما وجب (۲۰) إعجازه لأن الله تعالى منع الخلق من القدرة على معارضته فقط . فأما الطائفة التي قالت إنما إعجازه لأنه في أعلى رتب (۲۱) البلاغة فإنهم شغبوا في ذلك ، بأن ذكروا آيات منه مثل قوله تعالى « وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيَاةٌ (۲۲٪)» ونحو هذا ، وموَّه بعضهم بأن قال لو كان ما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ .

قال أبو محمد : ما نعلم لهم شغبا غير هذين وكلاهما لا حبجة لهم فيه ، أما قولهم لو كان كا قلنا لوجب أن يكون أن يكون من الكلام ، وكانت الحجة بذلك أبلغ فهذا هو الكلام الغث حقا لوجوه :

أحدها: أنه قول بلا برهان لأنه يعكس عليه قوله نفسه ، فيقال له بل لو كان إعجازه لكونه في أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه . لأن هكذا(٢٣) كان يكون كل من كان في أعلى طبقة . وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود فهذا أقوى من شغبهم .

وثانيها: أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل. ولا يقال له لم عجزّت بهذا النظم دون غيره ، ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره ؟ ولم قلبت عصا موسى عليه السلام حية دون أن تقلبها أسدا ؟ وهذا كله حمق ممن جاء به لم يوجبه قط عقل وحسب الآية أن تكون خارجة عن المعهود فقط.

وثالثها: أنهم حين طردوا سؤالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا هلًا كان هذا الإعجاز في كلام بجميع اللغات فيستوى في معرفة إعجازه العرب والعجم لأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن إلا بإخبار العرب فقط ، فبطل هذا الغث الفث والحمد لله رب العالمين .

قال أبو محمد: وأما ذكرهم « ولكم فى القصاص حياة » . وما كان وما نحوها من الآيات فلا حجة لهم فيها ويقال لهم إن كان ما تقولون ومعاذ الله تعالى من ذلك فإنما المعجز منه على قولكم هذه الآيات خاصة ، وأما سائره فلا . وهذا كفر لا يقول به مسلم . فإن قالوا جميع القرآن مثل هذه الآيات دون غيرهما إذن ؟ وهل مثل هذه الآيات دون غيرهما إذن ؟ وهل هذا منكم إلا إيهام لأهل الجهل أن من القرآن معجزًا وغير معجز .. ؟ ونقول لهم قول الله تبارك

<sup>(</sup>۲۰) فی ( أ ) : وجه .

<sup>(</sup>٢١) في (أ): ( درج).

<sup>(</sup>۲۲) البقرة : ۱۷۹ . (۲۳) في (أ) : ( لأن هذا يكون ) .

وتعالى « وَأَوْحَيْنَا إِلِيَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمُعِيل وَاسْحَاقَ وِيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاطِ وَعِيسَى وأَيُّوبَ وِيُونُسَ وهَـٰرونَ وسُلَيْمانَ وآتَيْنَا دَاودَ زَبُورًا(٢٠)» .

أمعجز هو على شروطكم في كونه في أعلى درجات البلاغة أم ليس معجزا ؟ فإن قالوا ليس معجزا كفروا ، وإن قالوا : هو معجز صدقوا . وسئلوا : هل على شروطكم في أعلى درج البلاغة ؟ فإن قالوا نعم . كابروا وكفوا مؤنتهم لأنها أسماء رجال فقط ليس على شروطهم في البلاغة . وأيضا فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درجات البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن وسهل بن هارون (٢٠٠ فا والحاحظ ، وشعر امرىء القيس (٢٠٠ ومعاذ الله من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من يأتي (٢٠٠ من مماثل بمثله ضرورة فلابد لهم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من معارضته فقط ، وأيضا فلو كان إعجازه من أنه في أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن يكون ذلك للآية (٢٠٠ ولما هو أقل من الآية ، وهذا ينقض قولهم إن المعجز منه ثلاث آيات لا أقل ، فإن قالوا فقولوا أنتم هل القرآن موصوف بأنه في أعلى درج البلاغة أم لا ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن كنتم تريدون أن الله تعالى قد بلغ به ما أراد به ، فنعم هو بهذا المعنى في الغاية التي لا شيء . وأبلغ منها . وإن كنتم تريدون هل هو في أعلى درج بلاغة المخلوقين فلا ، لأنه ليس من نوع كلام الخلوقين لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه ، ويرهان هذا أن إنسانًا لو أدخل في رسالة أو خطة أو تأليف أو موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة أو خطة أو تأليف بيس من نوع بلاغة الناس أصلا ، وأن الله تعالى تولى (٣٠٠ منع الحلق من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الحلق .

برهان ذلك أن الله تعالى حكى عن قوم من أهل النار أنهم يقولون إذا سئلوا عن سبب

<sup>(</sup>٢٤) النساء: ١٦٣

<sup>(</sup>٢٥) هو: سَهُل بن هارُون بن راهبون أبو عمر الدستمياني ، يلقب « بزر جمهر » الإسلام ، فارس الأصل اشتهر بالبصرة ، واتصل بخدمة هارون الرشيد ، ثم خدم المأمون فولاه رياسة خزانة الحكمة ببغداد ، وكان شعوبيًا يتعصب للعجم على العرب ، والجاحط كثير الإعحاب به . له كتاب « على نسق كتاب « كليلة ودمنة » ألفه للمأمون ، وكتاب الانحوان و « الرسائل » ولا نعلم شيئًا عن مصير كتبه إلا رسالة في البخل أوردها ابن عبد ربه في العقد توفي عام ٢١٥ هـ . ( الأعرم صـ ٢٢١ حـ٣) .

ر (٢٦) امرىء القيس : هو امرؤ القيس بن عانس بن المنذر امرؤ القيس بن السمط بن عمر وبن معاوية ، من كنده ، شاعر محضرم ، من ألهل حضرموت ولد بها في مدينة « تريح » وأسلم عند ظهور الإسلام ، ووصول الدعوة إلى بلاده ، ووفد على النبي عليه . تم لما ارتدت حضرموت ، ثبت على إسلامه ، وشهد فتح حصن البخير . وانتقل في أواخر عمره إلى الكوفة فتوفي بها ٢٥ هـ وهو صاحب القصيدة :

تطرب أول ليلك بالأثم وله ونسام الخلسي ولهم ترقسد وفي الرواية من ينسبها إلى امرىء القيس بن حجر ، والصحيح أنها لابن عانس كما حققه العيني ( الأعلام ) . وليس ثمة مانع من أنه ربما قصد امرأ القيس بن حجر ، والشاعر الجاهلي لأنه من أصحاب المعلقات . وهو شاعر معروف .

<sup>(</sup>٢٧) فى ( أ ) : لم يؤمن .

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): أَنْ يَأْتِي مِن يَمَاثُلُه .

<sup>(</sup>٢٩) في (أ): (الآية).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): لم يذكر ( تولى ) .

دخولهم النار : « قالوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصلِّين ، ولم نَكُ نُطْعِمُ المِسْكين ، وكُنَّا نُخوُضُ مَعَ الْخَائِضيِن . وكُنَّا نُحُوضُ مَعَ الْخَائِضيِن . وكُنَّا نُكَذِّبُ بِيوْمِ الدَيِّن . حَتَّى أَتَانَا الْيَقين (٢٠).

وحكى تعالى عن كافر قال : « إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ . إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلَ الْبِشَرِ سَأُصْلِيه سَقَر(٢٣)» .

وحكى عن آخرين أنهم قالوا: « لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعا . أَو تَكُونَ لك جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا . أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَينا كِسَفَا . أَوْ تَأْتِي بالله والملائكةِ قَبِيلًا . أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرِفٍ كَمَا زَعَمْتَ عَلَينا كِسَفَا . أَوْ تَأْتِي بالله والملائكةِ قَبِيلًا . أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرِفٍ أَوْ ترقي في السَّماءِ ، وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ . قُلْ سُبْحانَ رَبَى هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رسُولًا (٢٠٠)» .

وكان هذا كله إذ قاله غير الله تعالى غير معجز بلا خلاف ، إذ لم يقل أحد من أهل الإسلام إن كلام غير الله تعالى معجز ، لكن لما قاله الله تعالى وجعله كلامًا له أصاره معجزا ، ومنع من مماثلته . وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره والحمد لله .

النحو الخامس: ما مقدار المعجز منه ؟ فقالت الأشعرية ومن وافقهم إن المعجز إنما هو مقدار أقل سورة منه وهو « إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَر (٢٠٠)». فصاعدا وأن ما دون ذلك ليس معجزا. واحتجوا لذلك بقول الله تعالى « قل فَأْتُوا بِسُورة منْ مِثلِه ». قالوا ولم يتَحدَّ تعالى بأقل من ذلك . وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كله قليله وكثيره معجز ، وهذا هو الحق الذى لا يجوز خلافه ولا حجة لهم في قول الله تعالى « قُلْ فَأْتُوا بِسُورة من مِثْلِهِ » لأنه تعالى لم يقل إن ما دون السورة ليس معجزا ، بل قد قال تعالى « على أنْ يَأْتُوا بِمَثْلِ هَذَا القرُآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِه (٣٠٠)».

ولا يختلف اثنان في أنَ كل شيء من القرآن وكل شيء من القرآن معجز ، ثم نعارضهم في تحديدهم (٣٦) المعجز بسورة فصاعدًا . أخبرونا : ماذا تعنون بقولكم إن المعجز مقدار سورة ؟ أسورة كاملة لا أقل ؟ أم مقدار الكوثر من (٣٧) الآيات . مقدارها في الكلمات ؟ أم مقدارها في الحروف ؟

<sup>(</sup>٣١) المدثر: ٣١ - ٤٧

<sup>(</sup>٣٢) المدثر: ٢٤ - ٢٦

<sup>(</sup>٣٣) الإسراء: ٩٠ - ٩٣

<sup>(</sup>٣٤) سورة الكوثر: ١

<sup>(</sup>٣٥) الإسراء: ٨٨

<sup>(</sup>٣٦) في (خ): في تحديهم

<sup>(</sup>٣٧) في (أً): (في).

ولا سبيل إلى وجه خامس. فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل ، لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة أو كلمة واحدة من آخرها أو من ثلثها أو من شمها أو من أولها ليست معجزة . وهكذا كل سورة . وهذا كفر مجرد لا خفاء به إذ جعلوا كل سورة في القرآن سوى كلمة من أولها أو من وسطها أو من آخرها مقدورًا على مثلها ، وإن قالوا بل مقدارها في الآيات لزمهم أن آية الدَّيْن ليست معجزة ، لأنها ليست ثلاث آيات ، وأن آية الكرسي ليست معجزة لأنها ليست ثلاث آيات ، وأن آية الكرسي ليست معجزة لأنها ليست الكرسي وآيتان لأنها ثلاث آيات . وهذا غير قولهم ، ومكابرة ظاهرة أن تكون هذه الكلمات معجزة حاشا كله غير معجز ، ولزمهم أيضا أن « والضّحي والْفَجْر والعصر » . هذه الكلمات الثلاث حاشا كله غير معجز ، ولزمهم أيضا أن « والضّحي والْفَجْر والعصر » . هذه الكلمات الثلاث عن ألف آية مفترقة وإمكان الجيء بمثلها . ومن جعل هذا ممكنا فقد كابر العيان وخرج عن ألل الله وأبطل الإعجاز عن القرآن ، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه ، ولزمهم أيضا أن قوله تعالى وكلمات كل ثلاث آيات غير كلمة وهذا خروج عن الإسلام وعن المعقول . وإن قالوا بل في عدد وكذلك كل ثلاث آيات غير كلمة وهذا خروج عن الإسلام وعن المعقول . وإن قالوا بل في عدد الكلمات ، أو قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان لقولهم .

أحدهما إبطال احتجاجهم (١٠٠) بقوله (١٠٠) تعالى « بسورة من مثله » لأنهم جعلوا معجزا ما ليس بسورة ، ولم يقل تعالى بمقدار سورة فلاح تمويههم . والثانى : أن سورة الكوثر عشر كلمات اثنان وأربعون حرفا وقد قال تعالى « وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسمعيل واسْحَقَ وَيَعْقُوبَ والأسْبَاطِ وعِيسَى وأَيُّوبَ ويُونُسَ وَهارون وسُلَيْمان وآتَيْنَا دَاودَ زَبُورًا (٢٠٠) » .

أثنتا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفا وإن اقتصرنا على الأسماء فقط كانت عشرة كلمات ، اثنين وستين حرفا هذا أكثر كلمات وحروفًا من سورة الكوثر فينبغى أن يكون هذا معجزا عندكم ويكون: « ولَكُمْ فِي القِصاصِ حَيَاةٌ » غير معجز فإن قالوا إن هذا غير معجز تركوا قولهم فى مقدار إعجاز أقل سورة في القرآن ، في عدد الكلمات وعدد الحروف ، وإن قالوا بل هو معجز تركوا قولهم في أنه في أعلى درج البلاغة ويلزمهم أيضا أننا إن أسقطنا من هذه الأسماء اسمين ومن سورة الكوثر كلمة ("كلمهم وتخليطه وفساده .

<sup>(</sup>٣٨) في (أ): لا يوجد ( مِن ثِلثها أو من نصفها ) .

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): لم يذكر (وأن آية الكرسي ليست معجزة لأنها ليست ثلاث آيات).

<sup>(</sup>٤٠) فى ( أ ) : ( احتياجهم ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤١) في (أ): (بقولهم) وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٤٢) سورة النساء آية رقم ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤٣) في (أ): (كلمات).

۳۱

وأيضا فإذا كانت الآية والآيتان منه غير معجزة وكان مقدورًا على مثلها فكل آية على انفرادها مقدور على مثلها . وإذا كان كذلك فكله مقدور على مثله وهذا كفر . فإن قالوا إذا اجتمعت ثلاث آيات صارت غير مقدور عليها . قيل لهم هذا غير قولكم إن اعجازه إنما هو من طريق البلاغة في الآية كهو في الثلاث ولا فرق . والحق في هذا هو ما قاله الله تعالى « قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتُوا بِمِثْل هَذَا الْقُرآن لَايَأْتُونَ بِمِثْله الله الله تعالى « قل لئن الله تعالى حال بين تليت أنها من القرآن فإنها معجزة لا يقدر أحد على المجيء بمثلها أبدا ، لأن الله تعالى حال بين الناس وبين ذلك كمن قال إن آية ببوتي أن الله تعالى يطلقني على المشيى في هذا الطريق الواضح ثم لا يمشى فيه أحد غيرى أبدا أو مدة يسميها (٥٠) فهذا أعظم ما يكون من الآيات وأن الكلمة المذكورة (١٠) إذا ذكرت في خير على أنها ليست قرآنا فهي غير معجزة ، وهذا هو الذي جاء به النص الذي عجز عنه أهل الأرض منذ أربعمائة عام وأربعين عاما وإلى أن يرث الله (وَمَا نَتَنَوَّلُ إلَّا بِأُمْ وَعَن نَجد في القرآن الكريم إدخال معنى بين معنيين ليس منهما كقوله تعالى « وَمَا نَتَنوَّلُ إلَّا بِأَمْ ومن عليها ربًّك لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدينًا وَمَا خَلْفَنَا ومَابَيْنَ ذَلِكَ (١٠)» وليس هذا من بلاغة الناس في ورد ولا صدر ومئل هذا في القرآن كثير والحمد لله رب العالمين . تم الكلام في التوحيد ونحمد الله تعالى .

<sup>(</sup>٤٤) الإسراء: ٨٨

<sup>(</sup>٤٥) في (خ): لم يذكر (أو مدة يسميها).

<sup>(</sup>٤٦) في (أ) : زاد (أنها مني).

<sup>(</sup>٤٧) في (أ): لم يذكر ( وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ) .

<sup>(</sup>٤٨) مريم : ۲٤



## « الكلام في القدر »

قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا الباب. فذهبت طائفة إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعة أصلا له وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة(١)، وذهبت طائفة أخرى. إلى أن الإنسان ليس مجبرا وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله. ثم افترقت هذه الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما: الاستطاعة التي يكون الفعل بها لا يكون إلا مع الفعل ولا تتقدمه ألبتة ، وهذا قول طوائف من أهل السنة(١) ومن وافقهم كالنجار(١) والأشعرى وأصحابهما ومحمد بن عيسي(١) برغوث الكاتب ، وبشر بن غَيَّاث(١) المريسي ، وأبي عبد الرحمن العطوى(١) وجماعة من المرجئة والخوارج ، وهشام(١) بن الحكم وسليمان(١) بن جرير وأصحابهما . والقول الأول

(١) الأزارقة : طائفة أصحاب أبى راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليها فى أيام عبد الله بن الزبير ، وقتلوا اعماله بهذه النواحى ، وقد كفَّروا على بن أبى طالب لقبوله التحكيم ( الملل والنحل للشهرستانى : ١٧٩/١ وما بعدها بتصرف ) .

(٢) في (أ): من أهل الكلام .

(٣) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أبو عبد الله . كان من جملة المجبرة ومتكلميهم ، واختير رئيسا لفرقة النخارية ، وله مع النظام
 مجالس ومناظرات وله كتب الاستطاعة ، والإرجاء ، والقضاء والقدر ، وقد أخذ عن بشر المريسي مذهبه . ( فهرست النديم : ٢٥٤ ) .

(٤) هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث الكاتب . رأس البرغوثية . ورد فى مختصر الفرق بين الفرق (١٢٦) وجاء فى اعتقادات الرازى برغوسية بالسين وهو خطأ . ( هامش الملل والنحل حـ ١ ص ١١٦ ) .

(٥) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غَيّات المريسي الفقيه الحنفي المتكلم ، وهو من موالى زيد بن الخطاب ، أخذ الفقه عن أبي يوسف إلّا أنه اشتغل بالكلام ، وصرح بالقول بخلق القرآن وحكى عنه أقوال شنيعة ، تنسب إليه الفرقة المريسيّة ، وناظر الإمام الشافعي توفى سنة ٢١٨ هـ . ( وفاة الوفيات : ١١٣/١ ) .

(٦) أبو عبد الرحمن العطوى : محمد بن عبد الرحمن بن أبى عطية أبو عبد الرحمن العطوى ، الكتانى بالولاء مولى بنى ليث بن بكر من كنانه من شعراء الدولة العباسية ، مولده ومنشأه بالبصرة كان معتزليًا ، يعد من المتكلمين الحذاق ، يذهب مذهب الحسين بن محمد النجار اشتهر فى أيام المتوكل ، واتصل بابن أبى داود وخطى عنده وكان منهومًا بالنبيذ ، وله فيه أشعار كثيرة . ( الأعلام حـ ٧ ص ٦١ ) .

(٧) هو : هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني من أهل الكوفة سكن بغداد ، وكان من كبار الرافضة ومشهوريهم ، وكان مجسمًا ، من الغلاة ، يقول بالجبر الشديد ، وكان ينقطع إلى يحيى بن خالد ، له مصنفات كثيرة ، وخبرة بصناعة علم الكلام ، وكان من أصحاب جعفر الصادق . مات بعد نكبة البرامكة مستترا ، وقيل عاش إلى خلافة المأمون (لسان الميزان : ١٩٤/٦) .

(٨) هو : سليمان بن جرير أحد الشيعة ، كان يقول إن الصحابة تركواً الأصلح بترك مبايعة على لأنه كان أولاهم بها ، وكفر عثان بما ارتكب من الأحداث فكفره أهل السنة بتكفير عثان ، وقد ظهر أيام الخليفة المنصور ( لسان الميزان : ٨٠/٣ ) .

قول جهم ابن صفوان وجماعة من الأزارفة . وقالت الأخرى إن الاستطاعة التى بها يكون الفعل هى قبل الفعل موجودة فى الإنسان وهو قول المعتزلة وطوائف من المرجئة كمحمد بن شبيب<sup>(١)</sup> ويونس ابن عون<sup>(١)</sup> وصالح<sup>(١)</sup> قبه والناشىء<sup>(١)</sup> وجماعة من الخوارج والشيعة . ثم افترق هؤلاء على فرق فقالت طائفة : إن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضا للفعل ولتركه وهو قول بشر<sup>(١)</sup> ابن المعتمر البغدادى ، وضرار<sup>(١)</sup> بن عمرو الكوفى ، وعبد الله بن غطفان ، ومعمر بن عمرو العطار<sup>(١)</sup> البصرى ، وغيرهم من المعتزلة ، وقال أبو الهذيل<sup>(٢)</sup> محمد بن الهذيل العبدى البصرى العلاف لا تكون الاستطاعة مع الفعل ألبتة ولا تكون قبله ولابد وتفنى مع أول وجود الفعل . وقال أبو اسحق ابراهيم بن سيار النظام وعلى<sup>(١)</sup> الأسوارى وأبو بكر<sup>(١)</sup> بن عبد الرحمن بن كيسان الأصم ، ليست الاستطاعة شيئا غير نفس المستطيع ، وكذلك أيضا قالوا فى العجز إنه ليس شيئا غير العاجز ، إلا النظام فإنه قال هو آفة دخلت على المستطيع .

قال أبو محمد : فأما من قال بالإجبار فإنهم احتجوا فقالوا لما كان الله تعالى فعَّالا ، وكان

(٩) هو : محمد بن شبيب الدمشقى . وهو غير محمد بن شبيب الزهرانى البصرى الذى روى عن الشعبى والحسن ، فإنه محدث ثقة .
 أما الدمشقى فهو من أصحاب النظام ، وممن جمع فى القول بالإرجاء والقدر ( تهذيب التهذيب : ٢١٨/٩ ) .

(١٠) هُو : يونس بن عون النميرى ، وأتباعه اليونسية : وهم عير اليونسية أتباع يونس ابن عبد الرحمن القنى الذين يزعمون أن النصف الأعلى لله مجوّف ، والأدنى مسمط ، وهؤلاء من الإمامية ، أما أتباع ابن عود ومن المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له ، وترك الاستكبار عليه ، والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمل . ( اعتقادات فرق المسلمين : ٧٤ والملل والنحل : ٢٣/١ ) .

(۱۱) هو : أبو جعفر صالح بن محمد بن قبه من متكلمي الشيعة ، وهو من الطبقة السابعة خالف الجمهور في أمور منها : كون المتولّدات فعل الله ابتداء ، وكون الإدراك معنى وله كتب كثيرة . ( فرق وطبقات المعتزلة : ۷۸ تحقيق على سامي النشار ) .

(١٢) الناشىء : هو على بن عبد الله بن وصيف ، أبو الحسن الحلاء المعروف بالناشىء الأصغر ، كان إماميًا له قصائد في أهل البيت ، أخذ علم الكلام عن ابن نويخت وغيره ، وصنف كتبًا توفى ببغداد عام ٣٦٦ هـ وكان جده « وصيف » مملوكًا ، وأبوه عبد الله عطارًا .

(١٣) هو : أبو سهل : بشر بن المعتمر الهلالى من أهل بغداد ، وقيل بل من أهل الكوفة ولعله كان كوفيا ثم انتقل إلى بغداد ، وهو رئيس معتزلة بغداد ، وله قصيدة من ٤٠ أربعين ألف بيت ، ردّ فيها على جميع المخالفين . حبسه هارون الرشيد عندما قيل له إنه رافضى توفى فى حلول سنة ٢١٠ هـ وكان زعيما للبشرية ، وقد كفره إخوانه من القدرية فى أمور ( فرق وطبقات المعتزلة : ٦٢ ، ٦٣ بتصرف ) .

(١٤) هو : ضرار بن عمرو القاضى معتزلى جلد ، له مقالات خبيثة . ذكره صاحب كتاب الفهرست وذكر له ثلاثين كتابا فيها الرد على المعتزلة ، والخوارج ، والروافض . شهد عليه ابن حنبل فأمر القاضى بضرب عنقه فهرب . وأخفاه يحى بن خالد ، يعدّ من رجال منتصف القرن الثالث ( لسان الميزان : ٢٠٣/٣ ) .

(١٥) معمر بن عمرو العطار : أحد شيوخ المعتزلة : قال ابن حزم كان يقول : النفس جوهر ، وليس جسمًا ، ولا عرضًا ولا لها طول ولا عرض ، ولا عمر ولا هي في مكان ، وهي الفاعلة المدبرة . ( لسان الميزان حـ ٦ ص ٦٨ ) .

(١٦) هو : أبو الهذيل : محمد بن الهذيل العبدى . كان مولى لعبد القيس ، وكان يلقب بالعلّاف لأن داره بالبصرة كانت في العلّافين . له ستون كتابًا في الرد على المخالفين في دقيق الكلام وجليله . انصرف إلى الكوفة ، والتقى بهشام بن الحكم وجماعة من المخالفين فناظرهم فقطعهم . توفى سنة ٢٣٥ هـ . ( فرق وطبقات المعتزلة : ٥٤ ، ٥٥ بتصرف ) .

(١٧) على الاسوارى : هو من أصحاب أبى الهذيل وأعلمهم ثم انتقل إلى النظام . وروى أنه صعد بغداد لفاقة لحقته فلقى النظام فسأله ما جاء بك ؟ فقال : الحاجة . فأعطاه ألف دينار وقال له : ارجع من ساعتك . فيقال : إن النظام خاف أن يراه الناس فيفضلونه عليه . ( فرق وطبقات المعتزلة : ٧٧ ) .

(١٨) هو : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم . كان من أفصح الناس وأفقههم فى زمانه . حكى عنه أنه كان يخطىء عليا عليه السلام فى كثير من أفعاله ويصوّب معاوية فى بعض أفعاله . قال القاضى عبد الجبار وكان يجر منه حيف عظيم على أمير المؤمنين . وكان بعض أصحابه يعتذر عنه وله تفسير عجيب ، وكاتبه السلطان ، ولأبى الهذيل معه مناظرات . ( فرق وطبقات المعتزلة : ٦٥ ، ٦٦ بتصرف ) .

لا يشبهه شيّء من خلقة وجب أن لا يكون أحد فعّالا غيره ، وقالوا أيضا معنى إضافة الفعل إلى الإنسان إنما كما نقول مات زيد ، وإنما الله تعالى أماته وقام البناء وإنما أقامه الله تعالى .

قال أبو محمد: خطأ هذه المقالة ظاهر بالحس وبالنص وباللغة التي بها خاطبنا الله تعالى وبها نتفاهم . فأما النص فإن الله عزَّ وجل قال في غير موضع من القرآن « جَزَاءً بِما كَانُوا يَعْمَلُون (٢٠)» وقال تعالى « يَا أَيُهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُون (٢٠)» وقال تعالى « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٢٠)» فنص على أن لنا (٢٠) عملا وفعلا . وأما الحس فإن الحواس وبضرورة العقل وبديهته علمنا يقينا عملا لا يخالج فيه الشك أن بين الصحيح الجوارح وبين من لا صحة لجوارحه فرقا لائحًا لجوارحه ، لأن الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الحركات مختاراً لهادون مانع ، وأن الذي لا صحه لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلا ، ولا بيان أبين من المذا الفرق والمجبر في اللغة هو الذي يقع منه الفعل بخلاف اختياره وقصده ، فأما من وقع فعله باختياره وقصده فلا يسمى في اللغة مجبرا (٢٠). وإجماع الأمة كلها على لا حول ولا قوة إلا بالله مبطل قول المجبرة وموجب أن لنا حولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى ولو كان ما ذهبت منظل قول المجبرة وموجب أن لنا حول ولا قوة إلا بالله » لا معنى له ، وكذلك قوله تعالى « لِمَنْ شَاءَ إله أنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمين (٢٠)» فنص تعالى على أن لنا مشيئة إلا أنها لا تكون منا إلا أن يشاء الله تعالى كونها وهذا نص قولنا والحمد لله .

# # #

قال أبو محمد: ومن عرف عناصر الأشياء من الواجب والممكن والممتنع أيقن بالفرق بين صحيح الجوارح وغير صحيحها ، لأن الحركة الاختيارية بأول الحس هي غير الاضطرارية ، وأن الفعل الاختياري من ذي الجوارح المعوقة ممتنع وهو من ذي الجوارح الصحيحة ممكن ، وإننا بالضرورة ندري أن المقعد لو رام القيام جهده لما أمكنه ونقطع يقينا أنه لا يقوم ، وأن الصحيح الجوارح لا نَدري إذا رأيناه قاعدا أيقوم (٥٠٠ أم يتكي أم يتادي على قعوده ، وكل ذلك

<sup>(</sup>١٩) الأحقاف : ١٤

۲ : الصف : ۲

<sup>(</sup>۲۱) الكهف: ۲۰، ۱۰۷

<sup>(</sup>٢٢) في (أ): فنص على أننا نعمل ونفعل ونصنع .

<sup>(</sup>٢٣) في ( ح ) : سقط الكلام من قوله ( وقصده .. إلى اللغة ) .

<sup>(</sup>۲۶) التكوير : ۲۸ ، ۲۹ (۲۵) فی (أ) : (يقوم) .

ممكن منه . وأمّا من طريق اللغة فإن الإجبار والإكراه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة ولكنها واقع على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممن لا يؤثره ولا يختاره ولا يتوهم منه خلافه ألبتة . وأما من آثر ما يظهر منه من الحركات والاعتقاد ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه إسم إجبار ولا اضطرار ، لكنه مختار والفعل منه مراد متعمَّد مقصود ونحو هذه العبارات في هذا المعنى في اللغة العربية التي بها نتفاهم ، فإن قال قائل فلم أبيتم ههنا من إطلاق لفظة الاضطرار وأطلقتموها في المعارف فقلتم إنها باضطرار ، وكل ذلك عندكم خلق الله في الإنسان فالجواب أن بين الأمرين فرقا بينا وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله ، وممكن ذلك منه وليس كذلك الذي عرفه ببرهان ، لأنه لا يتوهم ألبتة إنصرافه عنه ، ولا يمكنه في ذلك أصلا فصح أنه مضطر إليها . وأيضا فقد أثني الله تعالى على قوم دعوه فقالوا « رَبَّنَا ولَا تُحَمِّلْنا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (٢٦)، وقد علمنا أن الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة في اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على معنى واحد ، وهو صفة ما يمكن منه الفعل باختياره أو تركه باختياره ، ولا شك في أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء قد كلفوا شيئا من الطاعات والأعمال ، واجتناب المعاصي ، فلولا أن هاهنا أشياء لهم بها طاقة لكان هذا الدعاء حمقا لأنهم كانوا يصيرون داعين إلى الله تعالى في أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به ، وهم لا طاقة لهم بشيء من الأشياء ، فيصير دعاؤهم في أن لا يكلفوا ما قد كلفوه وهذا محال من الكلام ، والله تعالى غني عن أن يثني على المحال فصح بهذا يقينا أن ههنا طاقة موجودة على الأفعال وبالله تعالى التوفيق .

وأما احتجاجهم بأن الله تعالى لما كان فعالا وجب أن لا يكون فعّال غيره ، فخطأ من القول لوجوه .

أحدها أن النص قد ورد بأن للإنسان أفعالا وأعمالا قال تعالى « كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبَئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُون (٢٠)» .

فأثبت تعالى لهم الفعل وكذلك نقول إن الإنسان يصنع لأن النص قد جاء بذلك ولولا النص ما أطلقنا شيئا من هذا وكذلك لما قال الله تعالى « وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرون (٢٠٠)» علمنا أن للإنسان اختيارًا ، لأن أهل الجنة وأهل الدنيا سواء فى أنه تعالى خالق أعمال الجميع ، على أن الله تعالى قال « وَرَبُّكَ يَخلُق مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لَهُمْ الخِيرَة » ، فعلمنا أن الاختيار الذى هو فعل الله تعالى وهو منفى عن من سواه هو غير الاختيار الذى أضافه إلى خلقه ووصفهم به ،

<sup>(</sup>٢٦) البقرة : ٢٨٦

<sup>(</sup>۲۷) المائدة: ۲۹

<sup>(</sup>۲۸) الواقعة : ۲۰

ووجدنا هذا أيضا حسّا لأن الاختيار الذى تَوَحد الله تعالى به ، وهو أن يفعل ما يشاء كيف شاء وإذا شاء وليس هذه صفة شيء من خلقه . وأما الاختيار الذى أضافه إلى خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل إلى شيء مَّا ، والإيثار له على غيره فقط وهذا هو غاية البيان وبالله تعالى التوفيق .

ومنها أن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله التشابه ، ألا ترى أننا نقول الله الحي والإنسان حي والإنسان حليم عليم كريم حكيم ، والله تعالى حليم عليم كريم حكيم ، فليس هذا يوجب اشتباها بلا خلاف وإنما يقع الاشتباه بالصّفات الموجودة في الموصوفين ، والفرق بينهما لأن الفعل الواقع من الله عز وجل والفعل الواقع منّا هو أن الله تعالى إمّا أنه اخترعه وجعله جسما أو عرضا أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية أو فكرة وجعل (٢٩) الله تعالى ذلك فينا بغير معاناة منه ، وفعَل تعالى لغير علمه وإنما نحن : فإنما كان فعلا لنا لأنه عز وجل خلقه فينا ، وخلق اختيارنا له وأظهره عرّ وجل فينا محمولًا لاكتساب منفعة أو لدفع مضرّة ولم نخترعه نحن .

وأما من قال بالاستطاعة قبل الفعل: فعمدة حجتهم أن قالوا لا يخلو الكافر من أحد وجهين. إما أن يكون مأمورا بالإيمان: أو لا يكون مأمورا به فإن قلتم إنه غير مأمور بالإيمان فهذا كفر مجرد، وخلاف القرآن والإجماع، وإن قلتم هو مأمور به وهكذا تقولون، فلا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون أمر وهو يستطيع ما أمر به. فهذا قولنا لا قولكم، أو يكون أمر وهو لا يستطيع ما أمر به، فقد نسبتم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطيع، ويلزمكم (٢٠٠٠) تكليف الأعمى أن يرى، والمقعد أن يجرى، أو يطلع إلى السماء، وهذا كله جور وظلم، والجور والظلم منفيان عن الله عز وجل، وقالوا: إذ لا يفعل المرء فعلًا إلا بالاستطاعة (٢٠٠٠) الموهوبة من الله عز وجل، فلا تخلو (٢٠٠٠) تلك الاستطاعة من أن يكون المرء أعطيها والفعل موجود، أو أعطيها والفعل غير موجود، فإن كان أعطيها والفعل موجود فلا حاجة (٣٠٠٠) إليها، إذ قد وُجِد الفعل منه الذي يحتاج إلى الاستطاعة ليكون ذلك الفعل بها.

وإن أعطيها والفعل غير موجود فهذا قولنا : إن الاستطاعة قبل الفعل ؛ والله تعالى يقول : « وَلله علَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا (٣٤)» .

قالوا: فلو لم تتقدم الاستطاعة الفعل لكان الحج لا يلزم أحدًا قبل أن يحج.

<sup>(</sup>۲۹) القصص: ۸۸

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): وفعل عزّ وجل كذلك فينا .

<sup>(</sup>٣١) في (أ): لزمكم أن تجيزوا .

<sup>(</sup>٣٢) في (أ); باستطاعة موهوبة.

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): لا تحلو .

وقال تعالى : « وَعَلَى الَّذين يُطيقُونه فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكين (٢٥٠)» .

وقال تعالى : « فَمنْ لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (٢٦)» .

فلو كانت الاستطاعة للصوم لا تتقدم الصوم ما لزمت أحدًا الكفارة به .

وقال تعالى : « وسَيَحْلَفُونَ بالله لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنْفُسَهم والله يعلَمُ إِنَّهم لَكَاذِبُون (٣٧٠)» .

فصح أن استطاعة الخروج موجودة مع عدم الخروج.

وقال تعالى : « فاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم(٣٨)» .

ولهم أيضًا في خلق الأفعال اعتراض نذكره إن شاء الله تعالى(٢٩).

<sup>(</sup>٣٤) في (أ) : حاجة به .

<sup>(</sup>۳۵) سورة آل عمران : ۹۷ .

<sup>(</sup>٣٦) البقرة : ١٨٤

<sup>(</sup>٣٧) الجادلة : ٤

<sup>(</sup>۳۸) التوبة : ۲۶ (۳۹) التغابن : ۱٦

<sup>(</sup> ٤٠ ) في ( أ ) : زاد : ﴿ وَبَاللَّهُ التَّوْفِيقِ ، وَالْحَمَدُ لللَّهُ رَبِ الْعَالَمِينِ ﴾ .

### « باب ما الاستطاعة ؟ »

قال أبو محمد: إن الكلام على حكم لفظ(١) الاستطاعة قبل تحقيق معناها ، ومعرفة ما المراد بها ؟ وعن أى شيء يعبر بذكرها ؟ طمس للوقوف على حقيقتها ، فينبغى أولا أن يوقف على معنى الاستطاعة ، فإذا تكلمنا عليه وقربناه(٢) بحول الله وقوته سهل الإشراف على صواب هذه الأقولا من خطئها بعون الله وتأييده ؛ فنقول : ( وبالله تعالى التوفيق(٢) ) .

إن قول(1) من قال إن الاستطاعة هي المستطيع قول في غاية الفساد ، ولو كان لقائله أقل علم باللغة العربية ثم بحقائق الأسماء والمسميات ، ثم بماهية الجواهر والأعراض لم يقل هذا السخف .

أما اللغة: فإن الاستطاعة فيها() إنما هي مصدر استطاع يستطيع استطاعة والمصدر هو فعل الفاعل وصفته كالضرب() هو فعل الضارب ، والحمرة التي هي صفة الأحمر ؛ والاحمرار هو صفة المحمر وما أشبه هذا ، والصفة والفعل عرضان بلا شك في الفاعل منا وفي الموصوف ، والمصادر هي أفعال() المسمين ، فالأسماء بإجماع من أهل كل لسان .

فإذا كانت الاستطاعة في اللغة التي بها نتكلم نحن وهم ، إنما هي صفة في المستطيع ، فبالضرورة نعلم أن الصفة غير الموصوف ، لأن الصفات تتعاقب عليه ، فتمضى صفة وتأتى أخرى ، فلو كانت الصفة هي الموصوف ، لكان الماضي من الصفات هو الموصوف الباق ، ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة . فإذ لا شك في أن الماضي هو غير الباق ، فالصفات هي غير

<sup>(</sup>١) في (أ): سقط لفظ ( الاستطاعة ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : (وقررناه) .

<sup>(</sup>٣) في (أ): نتأيد بدلًا من التوفيق.

<sup>(</sup>٤) في (أ) : لم تذكر كلمة (قول).

<sup>(</sup>٥) في (أ): سقطت كلمة (فيها).

<sup>(</sup>٦) في (أ) : الذي هو .

<sup>(</sup>٧) في (أ) : (أحداث) .

الموصوف بها ، وما عدا هذا هو عين (١٠) المحال والتخليط ، فإن قالوا : إن الاستطاعة ليست مصدر استطاع ، ولا صفة المستطيع ، كابروا ؛ وأتوا بلغة جديدة غير (١٠) التي بها نزل القرآن والتي هي لفظة الاستطاعة التي فيها منازعة (١٠) ، إنما هي كلمة من تلك اللغة ومن أحال شيئًا من الألفاظ اللغوية عن موضوعها في اللغة بغير نص محتمل لها ولا إجماع (١١) من الشريعة ، فقد فارق حكم أهل العقول والحياء وصار في نصاب من لا يتكلم معه ، ولا يعجز أحد أن يقول : إن الصلاة ليست ما تعنون بها وإنما هي أمر كذا وكذا (١١) ، والماء هو الخمر ، وفي هذا بطلان الحقائق كلها ، وأيضًا فإنا نجد المرء مستطيعًا ثم نراه غير مستطيع لخدر (١٠) عرض في أعضائه ، وبتكسف (١٠) أو ضبط أو إغماء ، وهو بعينه قائم لم ينتقص منه شيء ، فصح (١٠) بالضرورة .

أن الذي عدم من الاستطاعة هو غير المستطيع الذي كان ولم يعدم منه (١٦) شيء ، هذا أمر يعرف بالمشاهدة والحس ، وبهذا أيقنا أن الاستطاعة عرض (١٦) يقبل الأشد والأضعف ، فنقول : استطاعة أشد من استطاعة ، وأيضا فإن الاستطاعة لها ضد وهو العجز ، والأعراض لا تكون إلا أعراضًا تقسم طرفي البعد ، كالخضرة والبياض ، والعلم والجهل ، والذكر والنسيان ، وما أشبه هذا .

وهذا كله أمر يعرف بالمشاهدة ولا ينكره إلا أعمى القلب والحواس، ومعاند مكابر الضرورة (١٠٠٠)، والمستطيع جوهر، والجوهر لا ضدّ له، فصح بالضرورة أن الاستطاعة هي غير المستطيع بلا شك، وأيضا فلو كانت الاستطاعة هي غير المستطيع (١٠٠٠) لكان العجز أيضًا هو العاجز اليوم وهو المستطيع بالأمس، فعلى هذا يجب أن العجز هو المستطيع، فإن لا ذوا عن هذا، لزمهم أن العجز عن الأمر هو الاستطاعة عليه، وهذا محال ظاهر، فإن قالوا إن العجز غير المستطيع وهو آفة دخلت على المستطيع، سئلوا: ما(٢٠٠٠) الفرق الذي من أجله قالوا إن

<sup>(</sup>٨) فى ( أ ) : ( فهو من المحال ) .

<sup>(</sup>٩) في (أ): (غير اللعة) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) : ( تتنازع ) .

<sup>(</sup>١١) لى (أ): (بإجماع).

 <sup>(</sup>١٢) فى (آ): لم يذكر (وكذا).
 (١٣) فى (خ): (بخدر). وفيها ( من أعضائه ).

<sup>(</sup>۱۲) ف ( خ ) : ( بخدر ) . وفيها ( من اعد (۱٤) في ( أ ) : وبتكتيف .

<sup>(</sup>١٥) في (خ): لم يذكر كلمة ( فصح ) .

<sup>(</sup>١٦) في (أ) : لم يذكر ( منه شيء ) .

<sup>(</sup>١٧) في (أ): عرض من الأعراض.

<sup>(</sup>١٨) في (أ): (للضرورة).

<sup>(</sup>٩) في ( خ ) : سقط الكلام من قوله ( بلا شك حتى – غير المستطيع ) .

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): (عن الفرق).

الاستطاعة غير (٢١) المستطيع ؛ ومنعوا أن يكون العجز هو العاجز ولا سبيل إلى وجود فرق فى ذلك ، وبهذا نفسه يبطل قول من قال : ان الاستطاعة هى بعض المستطيع سواء (٢٢) سواءً لأن العرض لا يكون بعضًا للجسم وأما من قال إن الاستطاعة هى (٢٢) كل ما يوصل (٢١) به إلى الفعل كالإبرة والدلو ، والحبل ، وما أشبه هذا (٢٠) فقول فاسد تبطله المشاهدة لأنه قد توجد هذه الآلات وتعدم صحة الجوارح فلا يمكن الفعل .

فإن قالوا: وقد (٢١) تعدم هذه الآلات وتوجد صحة الجوارح فلا يمكن (٢٧) الفعل ؟ قلنا: صدقتم ، وبوجود هذه الآلات يتم (٢٨) الفعل إلا أن لفظة الاستطاعة التي في معناها نتنازع: هي لفظة قد وضعت في اللغة التي بها نتفاهم ونعبر عن مرادنا على عرض في المستطيع ، فليس لأحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضوعها في اللغة (٢٩) برأيه من غير نص ولا إجماع ، ولو جاز هذا لبطلت الحقائق ، ولم يصح تفاهم أبدًا . وقد علمنا يقينًا أن لفظة الاستطاعة لم تقع قط في اللغة التي بها نتفاهم على حبل ولا مِهْماز ولا على إبرة .

فإن قالوا: قد صح عن أئمة اللسان كابن عمر ، وابن عباس رضى الله عنهما أن الاستطاعة زاد وراحلة . قيل : نعم قد صح هذا ولا خلاف من أحد له فهم باللغة العربية (٣٠٠ في أنهما إنما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة ، وبرهان ذلك أن الزاد والرواحل كثير في العالم ؟ وليس كونهما في العالم موجبًا عندهما فرض الحج على من لا يجدهما .

فصح ضرورة أنهما إنما عنيا بذلك (٣١) قوة على إحضار زاد وراحلة ، والقوة على ذلك عرض كما قلنا : وبالله تعالى التوفيق .

وهكذا القول إن ذكروا قول الله عز وجل : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبِاطِ الْخَيل تُرهِبُون بِه عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ (٣٢)» .

<sup>(</sup>٢١) في (أ) : ( هي ) بدلا من ( غير ) .

<sup>(</sup>۲۲) في ( أ ) : ( سواء بسواء ) .

<sup>(</sup>٢٣) في ( أ ) : سقطت كلمة ( هي ) .

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): ( توصل ) .

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): (ذلك).

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): (قد) بحذف الواو .

<sup>(</sup>۲۷) في ( أ ) : ولا يمكن .

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): (تم).

<sup>(</sup>٢٩) في (خ): لم يذكر كلمة (في اللغة).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): سقطت كلمة (العربية).

<sup>(</sup>٣١) ف ( خ ) : لم تذكر كلمة ( بذلك ) .

<sup>(</sup>٣٢) سورة الأنفال : ٦٠

لأن هذا نص قولنا لأن القوة عرض ، ورباط الخيل عرض ، فسقط هذا القول أيضًا . فإذ قد سقطت هذه الأقوال كلها وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض ، فواجب علينا معرفة ما تلك الأعراض ؟ فنظرنا في ذلك بعون الله وتأييده ؛ فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع منه باختيار إلا من صحيح (٢٣) الجوارح التي بها يكون ذلك الفعل (٢٠)، فصح يقينًا أن سلامة الجوارح ، وارتفاع الموانع استطاعة ، ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل مختارًا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل ، فعلمنا أن الإرادة أيضًا محركة للاستطاعة ولا نقول : إن الإرادة استطاعة ، لأن كل عاجز من الحركة فهو مريدها وهو (٣٠) غير مستطيع ، وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل لأنهما ضدان ، والضدان لا يجتمعان معًا ، ولا يمكن أيضًا أن تكون الإرادة بعض الاستطاعة لأنه كان يلزم من ذلك أن في العاجز المريد استطاعة مًا ، لأن بعض الاستطاعة استطاعة ، وبعض العجز عجز ؛ ومحال أن يكون في العاجز عن الفعل استطاعة له ألبتة .

والاستطاعة ليست عجزًا فإن من استطاع على (٢٦) شيء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة على ما يستطيع عليه ، وفيه عجز أيضًا عما لا يستطيع عليه ، هو غير الاستطاعة فيه على ما استطاع عليه ، ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل أصلا ، فعلمنا أن هاهنا شيئًا آخر به تتم الاستطاعة ولابد ، وبه يوجد الفعل ، فعلمنا ضرورة أن هذا الشيء هو تمام الاستطاعة ولابد (٢٧٠)، فلا تصح الاستطاعة إلا به . فهو بالضرورة قوة (٢٨٠)، إذ الاستطاعة قوة وإذًا ذلك الشيء قوة ولابد ، فقد علمنا أنه ما أتى به من عند الله تعالى لأنه تعالى مؤتى القوى ، إذ لا يمكن ذلك لأحد دونه عز وجل ، فصح ضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع ، وهذان الوجهان قبل الفعل قوة أخرى ، من عند الله عز وجل وهذا الوجه مع الفعل باجتاعها يكون الفعل وبالله تعالى التوفيق .

ومن البرهان على صحة هذا القول: إجماع الأمة كلها على سؤال الله عز وجل التوفيق والاستعانة (٢٩) والاستعاذة من الخذلان ، فالقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير تسمى توفيقًا وتأييدًا وعصمة ، والقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الشر تسمى بالإجماع خذلانًا ، والقوة التى ترد من الله تعالى فيفعل بها العبد ما ليس طاعة ولا معصية تسمى

<sup>(</sup>٣٣) فى ( خ ) : ( صحح ) وهو تمريف .

<sup>(</sup>٣٤) في (خ): سقط قوله (ذلك الفعل).

<sup>(</sup>٣٥) في ( خ ) : سقط قوله : ( مريد له وهو ) .

<sup>(</sup>٣٦) فى ( خ ) : ( كل شىء ) .

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): سقطت (ولابد).

<sup>(</sup>٣٨) في ( خ ) : لم تذكر كلمة ( قوة ) .

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): سقطت كلمة (الاستعالة).

عونًا أو قوة أو حولًا ، وتبين من صحة (١٠) هذا قول المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم (١٠).

والقوة لا يكون لأحد ألبتة فعل إلا بها ، فصح أنه لا قوة لأحد إلا بالله تعالى ، ذلك يسمى تيسيرًا ، قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ لَمُ مُيسَرِّ لِمَا خُلِقَ لَه (٢٠٠) . وقد وافقنا جميع المعتزلة على أن الاستطاعة فعل الله تعالى وأنه لا يفعل أحد خيرًا ولا شرًا إلا بقوة أعطاها الله تعالى إياها ، إلا أنهم قالوا : إنما يصلح بها الخير والشر معًا .

قال أبو محمد: فجملة القول في هذا أن عناصر الأخبار ثلاثة وهي ممتنع، أو واجب، أو ممكن بينهما. هذا أمر يعلم بضرورة العقل ("أن والحس والتمييز، فإذ (أن) الأمر كذلك فإن صحة الجوارح، وارتفاع الموابع، استطاعة بها يمكن وجود الفعل ويكون لا واجبا ولا ممتنعًا، وبعده يكون الفعل ممتنعًا، إذ لا سبيل لعادم صحة الجوارح ("أن أو من له مانع إلى الفعل، وأما الصحيح الجوارح المرتفع الموانع فقد يكون فيه الفعل وقد لا يكون، فهذه الاستطاعة الموجودة قبل الفعل، برهان ذلك قوله تعالى حكاية عن القائلين « لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرْجْنا مَعَكُم يُهلِكُون أَنفُسَهم والله يُعلَمُ إنّهم لكاذِبُون ("أن) فأكذبهم الله تعالى في إمكان ("أن) استطاعة الحروج قبل الخروج، وقوله تعالى: « ولله عَلَى النّاس حجُّ البّيْتِ مَن اسْتَطاعَ إليه سَبِيلًا (^^)».

فلو لم يكن ('') هاهنا قبل الفعل الذي هو ('') فعل المرء الحج لما لزم الحج إلا لمن ('') حج فقط ، ولما كان أحد عاصيًا بترك الحج لأنه إن لم يكن مستطيعًا الحج حتى يحج فلا حج عليه ، ولا هو مخاطب بالحج ، وقوله تعالى : « فمنْ لَمْ يجد فصيامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْن فَمَنْ لَمْ يَسْتطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ('')» .

<sup>(</sup>٤٠) في ( خ ) : سقطت كلمة ( من صحة ) .

<sup>(</sup>٤١) في (أ): سقطت كلمة (العلى العظيم).

<sup>(</sup>٤٢) رواه البخارى في التفسير وفي التوحيد – ورواه مسلم في القدر : ٧ ، ٩ ، ورواه أبو داود في السنة : ١٦ ، ورواه الترمذي في القدر : ٣ ، ورواه ابن ماجه في المقدمة : ١٠ . وهو متفق عليه .

<sup>(</sup>٤٣) في (أ): سقطت كلمة (العقل).

<sup>(</sup>٤٤) في (أ): ( فإذا ) .

<sup>(</sup>٥٤) في (أ): سقطت ما بين القوسين [ ].

<sup>(</sup>٤٦) سورة التوبة : ٤٢

<sup>(</sup>٤٧) في (أ): (في إنكارهم).

<sup>(</sup>٤٨) آل عمران : ٩٧

<sup>(</sup>٤٩) في (أ): فلو لم تكن هنا استطاعة .

<sup>(</sup>٥٠) في (أ): لم يذكر (الفعل الذي هو).

<sup>(</sup>٥١) في (أ): (إلا من).

<sup>(</sup>٥٢) سورة النساء: ٩٢

فلو لم يكن على المظاهر العائد لقوله استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما كان مخاطبًا بوجوب الصوم عليه ، إذا لم يجد الرقبة أبدًا(٥٠) ولكان(٥٠) حكمه مع عدم الرقبة وجوب الإطعام فقط ، وهذا باطل .

وقول رسول الله عَيْسَةٍ لمن تابعه (٥٠٠).

من أصحابه رضى الله عنهم: فيما استطعتم ، وأمره عَلَيْكُ أن يصلوا قيامًا(٥٠).

فمن لم يستطع فقاعدًا ، فمن لم يستطع فعلى جنب ، في هذا إجماع متفق على صبحته (٥٠) لا شك فيه ، فلو لم يكن الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان أحد مأمورًا بالصلاة قائمًا (٥٠) قبل أن يصليها كذلك ، ولكان معذورًا إن صلى (٥٠) قاعدًا (٥٠) أو على جنب بكل وجه ، لأنه إذا صلى كذلك لم يكن مستطيعًا للقيام وهذا باطل ، وقوله عَيْنَاتُهُ فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (١١) فلو لم تكن هاهنا استطاعة لشيء مما أمرنا به (٢١) قبل أن نفعل لما أمرنا به ولما لزمنا شيء من ذلك ، ولكنا غير عصاة بالترك ؛ لأننا لم نكلف بالنص إلا ما استطعنا .

وقوله عَلِيلًا : « أتستطيع أن تصوم شهرين ؟ قال : لا(٢٢).

فلو لم يكن أحدٌ مستطيعًا للصوم إلا حتى يصوم لكان هذا السؤال منه محالًا وحاشا له من ذلك .

ومما يبين صحة هذا وأن (١٠٠) المراد بكل (١٠٠) ما ذكرنا سلامة الجوارح وارتفاع الموانع قول الله عز وجل: « ويُدْعَوْن إلى السُّجُود فلا يَسْتَطيعون خَاشعة أَبْصَارُهم تَرْهَقُهم ذِلَّة ، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْن إلى السُّجود وهُمْ سَالمون (١٠٠)» .

<sup>(</sup>٣٥) في (أ): أصلا.

<sup>(\$0)</sup> في (خ): (ولكن) .

<sup>(</sup>٥٥) في (أ): (بايعه).

 <sup>(</sup>٦٥) في (أ): سقط الكلام الذي بين القوسين [].
 (٧٥) في (أ): وهذا إجماع متيقن لا شك فيه ( وسقطت كلمة على صحته ).

<sup>(</sup>٥٨) في (أ): سقطت كلمة (قائما).

<sup>(</sup>٩٥) في (غ ): أن يصلي .

<sup>(</sup>٦٠) لى (أ): ( وعلى ) بدلا من (أو ) .

<sup>(</sup>٦١) أخرجه البخاري في الاعتصام: ٣، ومسلم في الحج: ٤١٣، والنسائي في المناسك، وابن ماجه في المقدمة.

<sup>(</sup>٦٢) جاءت العبارة في (أ): مضطرية هكذا (أن نفعله لما لزمنا شيء بما أمرنا به مما لم نفعله ...).

<sup>(</sup>٦٣) متفق عليه بلفظ ( هل تستطيع ) رواه البخارى في الحدود /٣٦ ومسلم في الصيام : ٨٣ .

<sup>(</sup>٦٤) في (خ): ﴿ أَنَّ ﴾ يحذف الواو.

<sup>(</sup>٥٥) في (أ): (في كل).

<sup>(</sup>٦٦) القلم: ٤٢ ، ٣٤ .

فنص تعالى على أن فى(١٧) عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود السلامة بخلاف ذلك ، فصح أن سلامة الجوارح (١٦) استطاعة ، وإذ قد صح هذا فبيقين ندرى أن سلامة الجوارح يكون بها الفعل ، وضده ، والعمل وتركه ، والطاعة والمعصية ، لأن كل هذا يكون بصحة الجوارح .

فإن قال قائل: فإن (١٩) سلامة الجوارح عرض ، والعرض لا يبقى وقتين قيل له ، هذه دعوى بلا برهان ، والآيات المذكورات مبطلة لهذه الدعوى وموجبة أن هذه الاستطاعة من سلامة صححة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل ، ثم لو كان ما ذكرنا لما كان فيه دفع لما قاله الله تعالى من ذلك ، ثم وجدنا الله تعالى قد قال : « وكانوا لا يستطيعون سمعًا (٢٠)» .

وقال تعالى حاكيا قول الخضر (١٧) لموسى عليهما السلام : « إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعِ مَعِيَ صَبْرًا(٢٧)» . وقال : « ذَلِكَ تَأْوِيُل ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيه صَبْرًا(٢٧)» .

وعلمنا أن كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا يختلف.

قال الله تعالى : « ولوْ كانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(٢٠٠).

فأيقنا أن الاستطاعة التي نفاها الله عز وجل هني غير الاستطاعة التي أثبتها(٥٠٠، لا يجوز غير ذلك ألبتة .

فإذ ذلك كذلك فالاستطاعة كما قلنا شيئان ؛ أحدهما قبل الفعل ؛ وهو سلامة الجوارح ، وارتفاع الموانع .

والثاني : لا يكون إلا مع الفعل ، وهو القوة الواردة من الله عز وجل بالعون أو الخذلان(٢٦٠)،

<sup>(</sup>٦٧) ف ( خ ) : لم يذكر كلمة ( في ) .

<sup>(</sup>٦٨) في ( خ ) : سقطت عبارة : « وأن وجود السلامة بخلاف ذلك » فصح أن سلامة الجوارح استطاعة .

<sup>(</sup>٦٩) في (خ): سقط الكلام الذي بين القوسين [

<sup>(</sup>۷۰) الكهف: ۱۰۱.

<sup>(</sup>۱۷) الحضر: هو لقب له ، واسمه : بليا بفتح الباء وسكون الكلام ، ابن مَلَكان ابن فالغ بن عابر بن ساخ بن اوفخشد بن سام ابن نوح ، وكان أبوه من الملوك واختلفوا في سبب تلقيبه بالخضر فقال الاكثرون لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء ، والفروة وجه الأرض ، وقيل لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله ، والصحيح الأول لما في الحديث الصحيح : إنما سمى الحضر خضراً لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء .. وهو صاحب موسى عليه السلام واختلف العلماء في حياة الخضر وفي نبوته فقال الأكثرون هو حي موجود . قال التعليين : الخضر على جميع الأقوال نبى معمر محجوب عن الأبصار . ( بصائر ذوى التمييز جد ٦ ص ٧٦) .

<sup>(</sup>٧٢) سورة الكهف آية رقم ٧٧.

<sup>(</sup>٧٣) سورة الكهف آية رقم ٨٢ وهذه الآية سقطت من (خ).

<sup>(</sup>٧٤) سورة النساء آية رقم ٨٢ .

<sup>(</sup>٥٧) في (أ): جاءت العبارة هكذا: ﴿ فيقينا أن الاستطاعة التي أثبتها الله تعالى قبل الفعل هي غير الاستطاعة التي نفاها مع الفعل.

<sup>(</sup>٧٦) في (أ): والخذلان بدلًا من (أو).

وهذا(۲۷) خلق الله تعالى للفعل فيما(۲۷) ظهر منه ، وسمى من أجل ذلك فاعلًا ، لما ظهر منه (۲۹) إذ لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا ألبتة (۲۰۱۰)، فهذا هو حقيقة الكلام فى الاستطاعة ، بما جاءت به نصوص القرآن والسنن والإجماع ، وضرورة الحس ، وبديهة العقل فعلى (۲۰۱۱) هذا التقسيم بيّنا (۲۰۱۱) الكلام فى هذا الباب ، فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعنى بذلك الاستطاعة التى بها يقع الفعل ويوجد واجبًا ولابد ، وهى خلق الله تعالى للفعل فى فاعله ، فإذا (۲۰۱۱) أثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعنى بها صحة الجوارح ، وارتفاع الموانع التى بها يكون الفعل ممكنًا متوهمًا (۲۰۱۱)، لا واجبًا ولا ممتنعًا ، وبهذا (۲۰۰۱) يكون المرء مخاطبًا مكلفًا ، مأمورًا ، منهيًا ، وبعدمها يسقط (۲۰۱۱) الخطاب ، والتكليف ، ويصير الفعل منه ممتنعًا ، ويكون عاجزًا عن الفعل .

\* \* \*

قال أبو محمد رضى الله عنه: فإذ قد تبين ما الاستطاعة فنقول بعون الله عز وجل ما (١٠٠٠) اعترضت به المعتزلة ، الموجبة للاستطاعة جملة قبل الفعل ولابد .

فنقول وبالله تعالى التوفيق: إنهم أيضًا (^^) أخبرونا عن الكافر المأمور بالإيمان ؛ أهو مأمور على المتطيع ؟ أم بما يستطيع ؟

فجوابنا وبالله تعالى نتأيد إننا قد بينا آنفًا أن صحة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة ، وحامل هذه الصفة مستطيع بظاهر حاله من هذا الوجه ، وغير مستطيع لما<sup>(١٩)</sup> لم يفعل الله تعالى فيه ، ما به يكون تمام استطاعة ، ووجود الفعل ، فهو مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه (١٠)

<sup>(</sup>٧٧) في (أ) : وهو .

<sup>(</sup>٧٨) في (أ) : فيمن .

<sup>(</sup>٧٩) فى ( خ ) : لم يذكر ( لما ظهرٍ منه ) .

<sup>(</sup>٨٠) في (خ): لم يذكر كلمة (ألبتة).

<sup>(</sup>٨١) في (خ): (على هذا).

<sup>(</sup>۸۲) فى (خ): سقطت كلمة (بينا).

<sup>(</sup>۸۳) نی ( آ ) : ( وإذا ) .

<sup>(</sup>٨٤) في (خ): بزيادة (أو).

<sup>(</sup>٥٨) في (أ): (صا).

<sup>(</sup>۸٦) في (خ): سقط. (۸۷) في (أ): (فيما).

<sup>(</sup>٨٨) في (أ): (قالوا) ولم يذكر كلمة (أيضاً).

<sup>(</sup>۸۹) ف (أ): (مالم).

<sup>(</sup>٩٠) في ( خ ) : سقط قوله ( غير مستطيع من وجه ) .

آخر ، وهذا مع أنه نص القرآن كما أوردنا فهو أيضًا مشاهد كالبنَّاء المجيد ، فهو مستطيع بظاهر حاله ، ومعرفته بالبناء غير مستطيع بعدم(١٠) الآلات التي لا يوجد البناء إلا بها .

وهكذا في جميع الأعمال ، وأيضًا فقد يكون المرء عاصيًا لله تعالى في وجهٍ ، مطيعًا له في وجهٍ ، مطيعًا له في وجهٍ (٩٢) آخر ، مؤمنًا بالله كافرًا بالطاغوت .

فإن قالوا: قد نسبتم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطاع .

قلنا: هذا باطل بل<sup>(۹۳)</sup> ما نسبنا إليه تعالى إلا ما أخبر به عن نفسه أنه لا يكلف أحدًا إلا ما يستطيع بسلامة جوارحه ، وقد يكلفه ما لا يستطيع<sup>(۹۳)</sup> في علم الله تعالى ، لأن الاستطاعة التي يكون بها الفعل ليست فيه بعد ، فلا<sup>(۱۰)</sup> يجوز أن يطلق على الله تعالى أحد القسمين دون الآخر .

وأما قولهم: هذا(٢١) كتكليف المقعد الجرى ، و(٢٠) الأعمى النظر ، وإدراك الألوان ، والارتفاع إلى السماء فإن هذا باطل ، فإن(٩٠) هؤلاء ليس فيهم شيء من قسمى الاستطاعة ، فلا استطاعة لهم أصلًا ، وأما الصحيح الجوارح ففيه أحد قسمى الاستطاعة وهو سلامة الجوارح ، فلولا(٩٩) أن الله عز وجل أمننا بقوله: « مَا جَعَل عَلَيْكُم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٢٠٠٠)» .

لكان غير منكر أن يكلف الله عز وجل الأعمى إدراك الألوان ، والمقعد الجرى والطلوع إلى السماء ، ثم يعذبهم عند عدم ذلك منهم ، ولله تعالى أن يعذب من شاء دون أن يكلفه وأن ينعم من شاء دون أن يكلفه (۱۰۰ كا رزق من يشاء العقل وحرمه الجماد والحجارة (۱۰۰ وسائر الحيوان ، وجعل عيسى بن مريم عليهما السلام نبيًا في المهد عند ولادته ، وشدّ على قلب فرعون فلم يؤمن ، قال تعالى : « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون (۱۰۰)» .

<sup>(</sup>٩١) في (أ): (للآلات) ولم يذكر كلمة (بعدم).

<sup>(</sup>٩٢) في (أ): لم يذكر كلمة (وجه).

<sup>(</sup>٩٣) فى (أ): سقطت كلمة ( بل).

<sup>(</sup>٩٤) لم يذكر كلمة (يستطيع).

<sup>(</sup>٩٥) في (أ) : (ولا) .

<sup>(</sup>٩٦) في (أ): (إن هذا).

<sup>(</sup>٩٧) في (أ): (أو).

<sup>(</sup>٩٨) ف (أ): « لأن » .

<sup>(</sup>۱۰۰) سورة الحج : ۷۸ .

<sup>(</sup>١٠١) في ( خ ) : لم يذكر : ﴿ وَأَن يَنْعُم شَاءَ دُونَ أَن يَكُلُفُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٢) في ( خ ): سقطت كلمة ( العقل وحرمه الجماد والحجارة ) وذكر ، « ومنعه الحمير والدواب » .

<sup>(</sup>١٠٣) سورة آلأنبياء : ٢٣ .

وليس في بداية العقل(١٠٠) حسن ولا قبيح بعينه(١٠٠) ألبتة .

وقالت المعتزلة: متى أعطى الإنسان الاستطاعة قبل (٢٠٠٠) وجود الفعل فإن كان قبل وجود الفعل قالوا: فهذا قولنا ، وإن كان حين (٢٠٠٠) وجود الفعل ، فما حاجتنا إليه ؟

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن الاستطاعة قسمان كما قلنا :

فأحدهما: قبل الفعل ، ومع الفعل ١٠٠١، وهو صحة ١٠٠١ الجوارح وارتفاع الموانع .

والآخر: مع الفعل: وهو العون والخذلان اللذان بهما يقع الفعل الفعل والآخر: مع الفعل: وهو العون مع الفعل كا قال الله تعالى ، ولو كانت الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل الفعل (۱۱٬۰۰۰ ولابد ، ولا تكون مع الفعل أصلا الله على زعم أبو الهذيل (۱٬۰۰۰ لكان الفاعل إذا فعل عديم الاستطاعة ، وفاعلا فعلا لا استطاعة له على فعله حين فعله ، وإذ لا استطاعة له عليه فهو عاجز عنه ، فهو فاعل عاجز عما يفعل معًا ، وهذا تناقض ومحال بين .

### قال أبو محمد :

ولهم إلزامات سخيفة هي لازمة (۱۱۰ لهم ، كما تلزم غيرهم سواء سواء (۱۱۰ منها قولهم : متى أحرقت النار العود أفي حال سلامته وهو محرق (۱۱۰ ؟ فإن كانت أحرقته في حالة سلامته فهو إذن محرق غير محرق .

وإن كانت أحرقته وهو محروق فما الذي أحرقت (۱۱۷) فيه ، وسؤالهم (۱۱۸) متى كسر المرء (۱۱۹) العود ؟ أكسره وهو مكسور ؟ فما الذي

<sup>(</sup>١٠٤) في (أ): العقول.

<sup>(</sup>١٠٥) في (أ) : لعينه .

<sup>(</sup>١٠٦) في ( أ ) : ( أقبل ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠٧) في (خ): سقط الكلام الذي بين القوسين [

<sup>(</sup>١٠٨) في (أ): سقط (ومع الفعل).

<sup>(</sup>١٠٩) في (أ): ( سلامة ) .

<sup>(</sup>١١٠) في (أ): (وهو خلق الله للفعل في فاعله).

<sup>(</sup>١١١) في ( خ ) : سقطت كلمة ( العقل ) .

<sup>(</sup>١١٢) في ( ح ) : سقطت كلمة ( أصلًا ) .

<sup>(</sup>۱۱۳) سبقت ترجمته ص ۳۷ .

<sup>(</sup>١١٤) في ( خ ) : سقطت كلمة ( لازمة ) .

<sup>(</sup>١١٥) في (أ): سواء بسواء .

<sup>(</sup>١١٦) في (أ): (غير محترق) وهذا تحريف.

<sup>(</sup>۱۱۷) في (أ): (وفعلت).

<sup>(</sup>١١٨) في (أ): وكسؤالهم.

<sup>(</sup>١١٩) في (خ): لم يذكر كلمة (المرء).

حدث فيه ؟ وكسؤالهم : متى أعتق المرء عبده فى حال رقه فهو حر عبد معاً ، أو فى حال عتقه ، فأى معنى لعتقه إياه ؟ ومتى طلق المرء زوجته ؟ أطلقها وهى غير مطلقة ؟ فهى مطلقة (١٢٠) غير مطلقة معاً ؟ أم طلقها وهى مطلقة ، فما الذى أثر فيها طلاقه ؟ ومتى مات المرء أفى حياته أم مات وهو ميت ؟ ومثل هذا كثير .

### قال أبو محمد :

وهذه كلها سفسطة مجردة ، وسؤالات سخيفة مموهة ، والحق فيها أن تفريق النار أجزاء العود (٢١١) هو المسمى إحراقاً ، وليس الإحراق شيئاً غير ذلك ، وقولهم هل أحرقته وهو محرق تخليط ، لأن [ ابتداء الإحراق هو (٢٢١) ابتداء زوال ، لأن لا إحراق ولا كسر ثم كذلك في سائر ما قلنا . وهذه الأسئلة ] فيها إيهام أن الاحراق غير الإحراق ، وهذه سخافة .

وكذلك كسر العود إنما هو إخراجه عن حال الصحة ، والكسر نفسه ، هو حال العود حينئذٍ ، وكذلك إخراج العبد من الرق إلى العتق هو عتقه ولا مزيد ، ليست له حال أخرى .

وكذلك خروج المرأة من الزوجية إلى الطلاق : هو تطليقها نفسه .

وكذلك فراق الروح الجسد هو الإماتة ، وهو الموت نفسه ولا مزيد ليست ها هنا حالة أخرى وقع فيها ، وبالله تعالى التوفيق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١٢٠) في (أ): لا مطلقة .

<sup>(</sup>١٢١) في (أ): أجزاء ما عملت فيه .

<sup>(</sup>۱۲۲) فی (أ): سقط ما بین القوسین [



# الكلام في أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله

#### قال أبو محمد:

يقال لمن قال : إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل ، أو(١) أنها قبل الفعل بتمامها ، وتكون أيضاً مع الفعل ، أخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يؤمن في حال(٢) كفره على الإيمان قدرة تامة أم لا ؟ وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على الصلاة في حال تركه لهار؟ ، وعن الزاني هل يقدر عليه(١) في حال زناه على ترك الزني بأن لا يكون منه الزنا أصلًا أم لا .. ؟

وبالجملة فالأوامر كلها إنما هي أمر بحركة أو أمر بسكون ، أو أمر باعتقاد إثبات شيء ما أو أمر باعتقاد إبطال شيء، وهذا كله يجمعه فعل أو ترك، فأخبرونا هل يقدر الساكن المأمور بالحركة على الحركة(٥) في حال السكون .. ؟ وهل(١٠) يقدر المتحرك المأمور بالسكون على السكون في حال الحركة .. ؟

وهو مأمور باعتقادات إثباته هل يقار في حال اعتقاد إثباته على(٧) على اعتقاد ابطاله أو بالعكس ، وعن معتقد إثبات شيء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله ، هل يقدر في حال اعتقاده إثباته على اعتقاد إبطاله أم لا(^).. ؟

وعن المأمور بالترك وهو فاعل ما أمر بتركه ، أيقدر على تركه في حال فعله ..؟ فيكون فاعلًا لشيء تاركاً لذلك الشيء معاً أم لا .. ؟

<sup>(</sup>١) فى ( أ ) : ( وأنها ) .

<sup>(</sup>٢) فى (خ): سقطت كلمة (حال).

<sup>(</sup>٣) في (أ): سقطت كلمة: لها.

<sup>(</sup>٤) في (أ): سقطت كلمة: عليه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): سقطت كلمة: في .

<sup>(</sup>٦) في ( أ ) : ( أو ) بدلًا من ( وهل ) .

<sup>(</sup>٧) في ( أ ) : سقطت كلمة ( ثباته على اعتقاد ) فأدى هذا إلى اضطراب المعنى وتفكك العبارة .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : سقط الكلام من قوله : وعن معتقد إثبات شيء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله إلى أم لا .. ؟

فإن قالوا: نعم هو قادر على ذلك كابروا العيان ، وخالفوا المعقول والحس ، وأجازوا كل طامّة من كون المرء قائماً قاعداً مؤمناً (٩) كافراً معاً وهذا أعظم ما يكون من المحال الممتنع .

وإن قالوا: إنه لا يقدر على ذلك (۱۰۰ قدرة تامة يكون بها الفاعل (۱۱۰ لشيء هو فاعل ليخلافه (۱۱۰ قالوا الحق ورجعوا إلى أنه لا يستطيع أحد استطاعة تامة يقع بها الفعل إلا حتى يفعله ، وكل هذا (۱۲۰ حق ، وكل جواب أجابوا به (۱۱۰ ها هنا فإنما هو إيهام ، ولَواذٌ ومدافعه بالراح ، لأنه إلزام ضرورى حسى متيقن لا محيد عنه ، وبالله تعالى التوفيق .

\*14 \*14 \*16

فإن قالوا: لسنا نقول إنه يقدر على أن يجمع بين الفعلين المتضادين معاً ، ولكنا قلنا إنه قادر على أن يترك ما هو فيه ويفعل ما أمر به .

قيل لهم: هذا هو<sup>(۱۱)</sup> نفسه الذي أردنا منكم وهو أنه لا يقدر قدرة تامة ، ولا يستطيع استطاعة تامة على فعل ما دام فاعلًا لما يمانعه ، فإذا ترك<sup>(۱۷)</sup> كل ذلك وشرع فيما أمر به ، فحينئذ تمت قدرته واستطاعته ، لابد من ذلك ، وهذا هو نفسه ما موهوا به في سؤالهم لنا : هل أمر الله تعالى العبد بما يستطيع قبل أن يفعله أم بما لا يستطيع حتى يفعله .. ؟

وهذا لازم لهم ؛ لأنهم شنعوه وعظموه فلما ألزموه (١٠) أنكروه ، زنحن لا ننكره ولا نرى ذلك إلزاماً صحيحاً فقبحه (١٠) عائد عليهم ، وإنما يلزم الشيء لمن صححه (٢٠) ، وبالله تعالى التوفيق .

岸 景 蔡

قال أبو محمد : وقد أجاب في هذه المسألة عبد الله بن أحمد بن محمود الكَعْبِيّ البُلْخِي ؟

<sup>(</sup>٩) فى (أ): (ومؤمنا بالله كافرا به معا).

<sup>(</sup>۱۰) ف (أ): سقط قوله (على ذلك).

<sup>(</sup>١١) فى ( خ ) : ( الفعل على شيء ) .

<sup>(</sup>۱۲) فى ( خ ) : ( بخلافه ) .

<sup>(</sup>١٣) في (أ): سقط قوله: ( وكل هذا حق).

<sup>(</sup>١٤) في (خ): سقطت كلمة (به).

<sup>(</sup>١٥) فى (خ): (بين النقيضين).

<sup>(</sup>١٦) في (خ): سقطت كلمة (هو).

<sup>(</sup>۱۷)ف (خ): (أدرك).

<sup>(</sup>۱۸) ف (أ): سقط قوله ( فلما ألزموه ).

<sup>(</sup>١٩) في (خ): (بقبحه).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): ( من يصححه).

أحد رؤساء المعتزلة القائلين بالأصلح ، بأن قال : إنا لا نختلف بأن الله تعالى قادر على تسكين المتحرك وتحريك الساكن ، وليس يوصف بالقدرة على أنه(٢٢) يجعله ساكنا متحركاً معاً .

قال أبو محمد : وليس كما قال الجاهل الملحد فيما وصف به الله تعالى ، بل هو قادر على. أن يجعل الشيء ساكناً متحركاً معاً في وقت واحد من وجهٍ واحد ، ولكن كلام البلخي هذا لازم لمن التزم هذه الكفرة الصلعاء(٢٣)، من أن الله عز وجل لا يوصف بالقدرة على المحال ، [ وهذه طائفة مُعَجِّزة للله تعالى ، إلا أنها أدغمت قبيح قولها بأن قالت : لا يوصف بالقدرة على المحال(۲۱) ].

ويقال لهم : لم لا يوصف بالقدرة على ذلك (٢٥) ألأن له قدرة على ذلك ؟ ولا يوصف بها ، أم لأنه (٢٦) لا قدرة له على ذلك ؟ ولا محيد لهم عن هذا (٢٧). وهذه طائفة جعلت قدرة ربها تعالى متناهية ، بل قطعوا بأنه تعالى لا يقدر على الشيء حتى يفعله ، وهذا كفر مجرد لا خفاء به ، ونعوذ بالله من الخذلان .

قال أبو محمد : ويقال للمعتزلة أيضاً أنتم تقرون (٢٨) معنا بأن الله عز وجل لم يزل عليماً بأن كل(٢٩) كائن فإنه سيكون على ما هو عليه إذا كان ولم يزل الله تعالى عليماً(٢٠)، بأن فلاناً سيطأ فلانة في وقت كذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منيّهما الخارج منهما عند جماعه إياها ، وأنه يعيش ثمانين سنة ، ويملك ويفعل ويصنع ، فإذا قلتم : إن ذلك الفلان يقدر قدرة(٢١) تامة على ترك (٢٦٠) الوطء الذي لم يزل الله تعالى يعلم أنه سيكون ، وأنه يخلق منه ذلك الولد ، فقد قطعهم بأنه قادر على أن يمع الله تعالى من خلق ما قد علم أنه سيخلقه ، وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم الله تعالى وهذا كفر ممن أجازه .

<sup>(</sup>٢١) هو : عبد الله بن أحمد بن محود الكعبي من بني كعب البلخي الخرساني ، أبو القاسم أحد أثمة المعتزلة ، كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية ، وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها ، أقام ببغداد مدة طويلة ، وتوفي ببلخ . قال الخطيب البغدادي : صنف كتبا كثيرة ، وانتشرت في بغداد ، وقال السمعاني : من مقالته « إن الله تعالى ليس له إرادة ، وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة » ( الأعلام : ٣٤٩/٣ ) .

<sup>(</sup>۲۲) في ( أ ) ; ( أن تجعله ) .

<sup>(</sup>۲۳) فی ( خ ) : ( المصلعا ) وهو تحریف . (۲٤) في ( أ ) : سقط ما بين القوسين [

<sup>(</sup>٢٥) في ( خ ) : ( لأن ) بدون همزة الاستفهام .

<sup>(</sup>٢٦) في ( ح ) : سقطت كلمة ( لأنه ) .

<sup>(</sup>٢٧) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( لأنه ) .

<sup>(</sup>٢٨) في ( خ ) : سقدت كلمة ( ولا محيد لهم عن هذا ) .

<sup>(</sup>٢٨) في ( أ ) : بزيادة ( أيضاً ) .

<sup>(</sup>٢٩) في ( خ ) : ( بائن ) بدلًا من ( بأن يأكل ) .

<sup>(</sup>٣٠) في (أ) : (يعلم) .

<sup>(</sup>٣١) فى ( خ ) : ( قوة ) . (٣٢) فى ( أ ) : ( ذلك الوطء ) .

فإن قال قائِل فإنكم أنتم تطلقون أن المرء مستطيع قبل الفعل لصحة جوارحه فهذا يلزمكم. قلنا : هذا "" لا يلزمنا لأننا لم نطلق أن له قدرة تامة على ذلك أصلًا ، بل قلنا إنه لا يقدر على ذلك قدرة تامة ألبتة أبه ومعنى قولنا إنه مستطيع بصحة جوارحه أى أنه (٥٠٠ متوهم منه ذلك لو كان ، ونحن لم نطلق الاستطاعة إلا على هذا الوجه حيث أطلقها الله تعالى .

فإن قالوا: إن الله تعالى قادر على كل (٢٦٠) ذلك ، ولا يوصف بالقدرة على فسخ علمه الذى لم يزل ، قلنا: وهذا أيضاً (٢٦٠) مما تكلمنا فيه آنفاً بل الله تعالى قادر على كل (٢٦٠) دلك ، بخلاف خلقه . على ما قد مضى كلامنا فيه وبالله تعالى التوفيق .

وقد نص الله تعالى عل ما قلنا بقوله عز وجل : « وَسَيَحْلِفُون بالله لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهم والله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ »(٢٩).

إلى قوله : « وَلَوْ اَرَادُوا الْخُروجَ لَاعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهِ الله الْبِعَاثَهُمْ فْتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين »(١٠٠).

فأكذبهم الله عز وجل في نفيهم عن أنفسهم الاستطاعة التي هي صحة الجوارح وارتفاع الموانع ، ثم نص تعالى على أنه قادر « اقعدوا مع القاعدين » .

ولا يكون هذا إلا(١٠) أمر تكوين لا أمراً بالقعود ، لأنه تعالى ساخط عليهم لقعودهم ، وقد نص الله تعالى على أنه « إنَّمَا أمْرُه إذَا اَرَادَ شَيْئاً أَنَ يَقولَ له كُنْ فيكُون »(٢٠).

فقد ثبت يقيناً أنهم مستطيعون بظاهر الأمر بالصحة فى االجوارح ، وارتفاع الموانع ، وأن الله تعالى كوّن فيهم قعودهم فبطل أن تتم استطاعتهم ، بخلاف فعلهم الذى ظهر منهم ، وقال عز وجل : « مَنْ يَهْدِ الله فَهُو الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ له وَليّاً مُرْشِداً »(١٠٠٠).

فبين عزّ وجل بياناً جلياً أن من أعطاه الهدى اهتدى ، ومن أضله فلا يهتدى ، فصح يقينا

<sup>(</sup>٣٣) في (خ): سقطت كلمة (هذا).

<sup>(</sup>٣٤) في ( خ ) : سقط : ( على ذلك أصلًا ، بل قلنا : إنه لا يقدر على ذلك قدرة تامة ) .

<sup>(</sup>٣٥) في (خ): سقطت كلمة (أنه).

<sup>(</sup>٣٦) في ( خ ) : سقطت كلمة ( كل ) .

<sup>(</sup>٣٧) في (خ): سقطت كلمة (أيضاً).

<sup>(</sup>٣٨) في ( خ ) : سقطت كلمة (كل ) .

<sup>(</sup>٣٩) سورة التوبة : ٤٢ .

<sup>(</sup>٤٠) سورة التوبة : ٤٦ .

<sup>(</sup>١٤) فى (أ): ( وهذا أمر تكوين ) وقد حذف النفى والاستثناء .

<sup>(</sup>٤٢) سورة يس : ۸۲ .

<sup>(</sup>٤٣) سورة الكهف : ١٧

أن بوقوع الهدى له من الله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد مايكون به مهتدياً ، وأنّ بوقوع الإضلال من الله تعالى ، وهو الخذلان ، وخلق ضلال العبد يفعل المرء ما يكون به (٢٠) ضلالًا .

فإن قال قائل: معنى هذا أن (°°) من سماه الله تعالى مهتدياً ، ومن سماه ضلالا (°°) قيل له هذا . قلنا له هذا باطل لأن الله تعالى نص على أن من أضله الله فلن تجد له وليا مرشداً فلو أراد الله عز وجل التسمية (°°) كا زعمتم ، لكان هذا القول منه عز وجل كذباً ، لأن كل ضال فله أولياء على ضلاله يُسمونه مهتدياً وراشداً ، وحاشا لله من هذا (°٬) الكذب ، فبطل تأويلهم الفاسد ، وصح قولنا والحمد لله رب العالمين .

按 锋 锋

## قال أبو محمد :

وقال تعالى مخبرًا عن الخضر عليه السلام الذي آتاه الله عز وجل العلم والحكم والنبوة ، حاكيًا عن موسى عَلِيْلَةٍ وفتاه : « فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنا آتَيِنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنّدِنَا وَعَلّمْنَاه مِنْ لَدُنّا عِلْماً »(٢٠) .

وقال تعالى : مخبرا عنه ومصدق له<sup>(٠٠)</sup>: « وَمَا فَعَلَتُه عَنْ أَمْرِي »<sup>(١٠)</sup>.

فصحّ أن كل ما قال الخضر عليه السلام فمن وحى الله تعالى ، ثم أخبر عز وجل بأن الخضر قال لموسى عَلِيْسَةُ : « إِنَّكَ لَنْ تَسَتِطيعَ مَعَىَ صَبْرًا(٢٠٠)» .

فلم ينكر الله عز وجل على كلامه ذلك ولا أنكره موسى عليه السلام ولكن أجابه بأن قال: « سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ الله صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٢٠٠) .

فلم يقّل له موسى عليه السلام: إنى مستطيع للصبر، بل صدق قوله فى ذلك إذ أقره ولم ينكر ، ورجا أن يحدث (١٠٠) الله تعالى له استطاعة على الصبر فيصبر، فلم ينكر ذلك موسى عليه

<sup>(</sup>٤٤) في (أ): (به ضلالا).

<sup>(</sup>٤٥) في (أ): سقط كلمة (أن).

<sup>(</sup>٤٦) في ( أ ) : ضلالًا .

<sup>(</sup>٤٧) في (أ): (تسميته).

<sup>(</sup>٤٨) ف (أ): سقط كلمة (هذا).

<sup>(</sup>٤٩) سورة الكهف : ٦٥ .

<sup>(،</sup> ٥) في (أ): (ومصدقا عنه).

<sup>(</sup>٥١) سورة الكهف : ٨٢.

<sup>(</sup>٥٢) سورة الكهف: ٧٢ ، ٧٢ .

<sup>(</sup>٥٣) سورة الكهف: ٦٩.

<sup>(</sup>٤٥) في (أ): ( يجد ).

السلام (٥٥) ، ولم يوجب موسى عليه السلام أيضًا لنفسه إلا أن يشاء الله ثم كرره الخضر عليه السلام بعد ذلك مرات أنه غير مستطيع للصبر إذ لم يصبر ، فهذه شهادة ثلاثة أنبياء محمد وموسى والخضر صلوات الله عليهم ، وأكبر من شهادتهم شهادة الله تعالى بتصديقهم في ذلك إذ قصه (٥٦) تعالى غير منكر له ، بل مصدقًا لهم وهذا لا يرده إلا مخذول .

وقال عز وجل: « وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِذ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذينَ كَانَتْ أَعْيُنُهمْ في غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُون سَمْعًا(٥٠)» .

فنص تعالى نصًا جليًا على أنهم ما كانوا(^^) يستطيعون السمع الذى أمروا به ، وأنهم مع ذلك كانت أعينهم فى غطاء عن ذكر الله عز وجل ، ومع ذلك استحقوا عليه (^^) جهنم ، وكانوا فى ظاهر الأمر مستطيعين بصحة جوارحهم ، وهذا نص قولنا بلا تكلف والحمد لله رب العالمين على هداه لنا وتوفيقه إيانا ، لا إله إلا هو إذ يقول تعالى : وقال الظالمون « إنْ تَتَبعونَ إلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ، انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فلا يَسْطِيعُونَ سَبيلًا('')» .

فنفى الله عز وجل عنهم استطاعة شيء من السبل غير سبيل الضلال وحده ، وهذا كفاية لمن عقل .

وقال الله تعالى « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الله('``» .

فنص الله تعالى على أن من لم يأذن له فى الإيمان لم يؤمن ، وأن من أذن له فى الإيمان آمن ، وهذا الإذن هو الخذلان الذى ذكرنا ، فيكون به الإيمان ولابد ، وعدم الإذن هو الحذلان الذى ذكرنا نعوذ بالله تعالى منه .

وقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام ومصدقا(٢٠٠): « وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِن الْجَاهِلِين فاسْتَجابَ له رَبُّه فَصَرَفَ عَنْه كَيْدَهُنَّ إِنَّه هُو السَّميعُ العَلِيمِ(٢٠٠)».

<sup>(</sup>٥٥) جاءت هذه الجملة في (أ) بعد أن كرر الخضر عليه السلام ذلك مرات ...

<sup>(</sup>٥٦) في (أ): (إذ قد نصه).

<sup>(</sup>٥٧) سورة الكهف: ١٠١، ١٠١.

<sup>(</sup>٥٨) في (أ): كانوا لا يستطيعون .

<sup>(</sup>٩٩) في (أ): على ذلك .

<sup>(</sup>٦٠) سورة الفرقان : ٨ . وقد جاءت هذه الآية محرفة في ( أ ) .

<sup>(</sup>۲۱) سورة يونس : ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>٦٢) في (خ): لم يذكر كلمة (ومصدقا له).

<sup>(</sup>٦٣) سورة يوسف : ٣٣ ، ٣٤ .

فنص على أن رسوله عَلَيْتُهُ ، إن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا ، وجهل ، وأنه تعالى صرف عنه الكيد فسلم ، وهذا نص جلي على أنه إذا وفقه اعتصم واهتدى .

وقال تعالى حاكيًا عن إبراهيم خليله ورسوله عَلَيْتُ ومصدقا له: « لَئِنْ لَم يَهْدِنَى رَبِّي لأَكُونَنَّ مِن الْقُوْمِ الضَّالِّينِ (١٤٠)».

فهذا نص جلى على أن من أعطاه الله تعالى قوة الإيمان آمن واهتدى ، ومن (١٥٠ منعه تلك القوة .كان من الضالين ، وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين .

وقال تعالى : « واصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِالله(١٦)» .

فنص تعالى على أنه أمره بالصبر ثم أخبره أنه لا صبر له إلا بعون الله عز وجل ، وإذا أعانه بالصَّبر صبر .

وقال تعالى : « إِنْ تَحْرِصِ عَلَى هُداهُم فإِنَّ الله لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلِ (٢٧)» .

وهذا نص جلي على أن من أضلُّه الله تعالى بالخذلان(١٨) فلا يكون مهتديًا .

وقال تعالى : « وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَك وبَيْنَ الَّذينَ لا يُؤمنونَ بالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وجَعَلْنَا عَلَى قُلوبِهِم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وفي آذَانِهِم وَقُرًا(٢١٠)» .

فهذا نص جليّ (٢٠) لا إشكال فيه على أن الله تعالى خذلهم (٢١) ومنعهم أن يفقهوه.

فإن قال قائل: إنما قال تعالى إنه يفعل ذلك بالذين لا يؤمنون ، وكذلك (٢٠٠ قال تعالى « وَمَا يُضلُّ بِه إلا الفَاسِقين (٢٠٠)» و « كذلك يَطْبَعُ الله عَلَى قُلوبِ الكَافِرِين (٢٠٠)» .

قيل له وبالله تعالى التوفيق ، لو صح لك هذا التأويل لكان حجة عليك لأنه تعالى قد منعهم التوفيق وسلَّط عليهم الخذلان وأضلهم وطبع على قلوبهم ، فاجعله كيف شئت فكيف وليس

<sup>(</sup>٢٤) سورة الأنعام : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦٥) فى ( أ ) : ( وأن من ) .

<sup>(</sup>٦٦) سورة النحل : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦٧) سورة النحل : ٣٧ .

 <sup>(</sup>٦٨) في (أ): بالخذلان له.
 (٦٩) سورة الإسراء: ٥٤، ٤٦.

<sup>(</sup>١٦) سورة الإسراء : ٢٥ ، ٢١٠ (٧٠) في ( خ ) : ( على ألا ) .

<sup>(</sup>٧٠) ق ( خ ) : ( على الا ) . (٧١) ق ( أ ) : لم يذكر كلمة ( خذلهم ) .

<sup>(</sup>٧٢) في (أ): ولذلك.

<sup>(</sup>۷۳) سورة البقرة : ۲٦ . (۷۶) سورة الأعراف : ۲۰۱ .

ذلك على ما تأولت ، ولكن الآيات على (٥٠) ظواهرها وعلى ما يقتضيه لفظها دون تكلف ، وهو أن الله تعالى : لما أضلهم صاروا ضالين فاسقين حين أضلهم لا قبل أن يضلهم ، وكذلك إنما صاروا (٢٠) لا يؤمنون حين جعل بينهم وبين نبيهم عَيْقِيلِهُ حجابًا (٢٧) مستورًا ، وحين جعل على قلوبهم الأكنة (٨٠) ، وفي آذانهم الوقر ، لا قبل ذلك ، وإنما صاروا كافرين حين طبع على قلوبهم لا قبل ذلك ، وقال تعالى : « وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتَنَاك لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قليلًا (٢٠)» .

فنص تعالى على أنه لولا أن (١٠٠) ثبت نبيه عَلَيْكُم بالتوفيق لركن إليهم ، فإنما ثبت (١٠٠) رسول الله على أنه لولا أن (١٠٠) لا قبل ذلك ، ولو لم يعطه التثبت وخذله لركن إليهم ، وضل واستحق العذاب على ذلك ، ضعف الحياة وضعف الممات ، فتبًا لكل مخذول يظن فى نفسه أنه مستغن عن ما افتقر إليه محمد عَلِيْكُم ، من توفيق الله تعالى وتثبته وأنه قد استوفى من الهدى ما لا مزيد فيه (١٠٠)، وأنه ليس عند ربه أفضل مما أعطاه بعد ولا أكثر ، وقد أمرنا تعالى أن نقول : (إياكَ نَعْبدُ وإيَّاكَ نَسْتَعَيِن ، اهْدِنَا الصِّراطَ المُسْتَقيِمَ صِراطَ الذَّينَ أَنْعمتَ عَلَيْهمِ غير المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِين » .

فنص على أمرنا بطلب العون منه ، وهذا نصّ قولنا والحمد لله رب العالمين ، فلو لم يكن هاهنا عون خاص ، من آتاه الله تعالى(١٠٠) اهتدى ومن حرمه إياه وخذله(٥٠٠) ضل ، لما كان لهذا الدعاء معنى ، لأن الناس كانوا كلهم يكونون معانين منعما(٢٠١) عليهم ، مهديين(٢٠٠) غير معذبين(٢٠٠)، وهذا خلاف(٢٠٠) النص المذكور ، وقال تعالى : « خَتَمَ الله عَلَى قُلوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ(٢٠٠)» .

<sup>(</sup>٧٥) في (أ): سقطت كلمة (على).

<sup>(</sup>٧٦) في (خ): سقط الكلام من: (ضالين إلى صاروا).

<sup>(</sup>٧٧) في (أَ): جاءت العبارة هكذا: (حين جعل بينهم وبينه حجابا).

<sup>(</sup>۲۸) في (أ) ; (أكنة) .

<sup>(</sup>٧٩) سورة الإسراء : ٧٤ .

<sup>(</sup>٨٠) في ( خ ) : لم يذكر ( أن ) .

<sup>(</sup>٨١) في ( أَ ) : ( يَشْبَت ) .

<sup>(</sup>٨٢) في ( أ ) : الله عز وجل .

<sup>(</sup>٨٣) في (أ): (عليه).

<sup>(</sup>٨٤) في (أ): (إياه).

<sup>(</sup>٨٥) في ( خ ) : لم يذكر ( وخذله ) .

<sup>(</sup>٨٦) في ( خ ) : لم يذكر ( منعما ) .

<sup>(</sup>٨٧) فى ( خ ) : لم يذكر ( مهدبين ) .

<sup>(</sup>٨٨) في (أ): لم يذكر (غير معذبين).

<sup>(</sup>۸۹) في (أ) : ( بخلاف ) .

<sup>(</sup>٩٠) سورة البقرة : ٧ .

فنص على أنه ختم على قلوب الكافرين ، وأن على سمعهم وعلى (١١) أبصارهم غشاوة جائلة بينهم وبين قبول (١٢) الحق ، فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على سمعهم وعلى أبصارهم إلا الذى ختم على قلوبهم جلّ وعلا ، وهذا هو الخذلان الذى ذكرنا . نعوذ (١٥) بالله منه ، وهذا نص جلى (١٥) أنهم لا يستطيعون الإيمان مادام ذلك الختم على قلوبهم ، والغشاوة على سمعهم وأبصارهم ، فلو أزالها تعالى لآمنوا إلا أن يعجزوا ربهم تعالى عن إزالة ذلك فهذا خروج عن الإسلام ، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَصْلُ الله عليكم وَرَحْمَتُه لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلَّا قليلًا (١٥)» .

فنص تعالى كا ترى على أنه من لم يتفضل عليه ، ولم يرجمه اتبع الشيطان ضرورة ، فصح أن التوفيق به يكون الإيمان ، وأن الخذلان به يكون الكفر والعصيان ، وهو اتباع الشيطان ، ومعنى قوله : « إلا قليلًا » إنما هو على ظاهره وهو استثناء من المنعم عليهم المرحومين الذين لم يتبعوا الشيطان برحمته تعالى عليهم الله تعالى ، فاتبعوا الشيطان برحمته تعالى عليهم الله تعالى ، فاتبعوا الشيطان ، فَلِمَ تَتبعون إذ رحمكم الله (٩٥) وهذا نص ما قلنا(٩٥) ولله الحمد .

وقال تعالى : « فَمَا لَكُمْ فَى المُنافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَالله أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُو أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يُضْلِل الله فَلَنْ تَجِد لَه سَبِيلًا(٩٩)» .

وهذا نص ما قلنا : إن من أضله الله تعالى (١٠٠٠) فلا سبيل له إلى الهدى ، وأن الضلال وقع مع الإضلال من الله تعالى للكافر والفاسق .

وقال تعالى : « ذَلِكَ هُدَى الله يهدى بهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه (١٠١١)» .

فأخبر تعالى أَنَّ عنده هدى يهدى به من يشاء من عباده فيكون مهتديًا ، وهذا تخصيص ظاهر كما ترى ، وقال تعالى : « فَمنْ يُرد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَه للإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّه يَجْعَلْ صَدْرَهَ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّما يَصَّعَّدُ في السَّماءِ (١٠٢٠)» .

<sup>(</sup>٩١) في (أ): سقطت (على).

<sup>(</sup>٩٢) في (أ) : (قول) .

<sup>(</sup>٩٣) في (أ) : (ونعوذ) .

<sup>(</sup>٩٤) في (أ): لم يذكر كلمة (جلي).

<sup>(</sup>٩٥) سورة النساء : ٨٣ .

<sup>(</sup>٩٦) في (أ): ( لهم ) .

<sup>(</sup>٩٧) جاءت العبارة مضطرية في (أ) هكذا و فاتبعوا الشيطان إذ رحمكم أنتم فلم تتبعوه ؟ ، .

<sup>(</sup>٩٨) في (أ) : ( في قولنا ) .

<sup>(</sup>٩٩) سورة السناء: ٨٨.

<sup>(</sup>١٠٠) في (أ): (لا سبيل).

<sup>(</sup>١٠١) سورة الأنعام : ٨٨ .

<sup>(</sup>١٠٢) سورة الأنعام : ١٢٥ .

فهذا نص على (١٠٣) ما قلناه وأن الله تعالى قد نص لنا على أن من أراد هداه شرح صدره للإسلام ؛ فآمن بلا شك ، وأن من أراد إضلاله (١٠٠) ولم يرد هداه ضيَّق صدره وأحرجه ، حتى يكون كمريد الصعود إلى السماء ، فهذا لا يؤمن ألبتة ، ولا يستطيع (١٠٠٠) الإيمان ، وأنه في حقيقة أمره كمن كلف الصعود إلى السماء ، فهذا لا يؤمن ألبتة ، وهو في ظاهر أمره (١٠٠١) مستطيع بصحة جوارحه .

弊 锋 锋

قال أبو محمد: إن الضال لمن ضل بعد ما ذكرنا من النصوص التي لا تحتمل تأويلاً ، ومن شهادة خمسة من الأنبياء عليهم السلام: إبراهيم (١٠٠١) وموسى ويوسف (١٠٠١) والحضر ومحمد (١٠٠١) عليهم الصلاة والسلام ، لأنهم لا يستطيعون فعلاً لشيء من الخبر إلا بتوفيق الله تعالى لهم ، وأنهم إن لم يوفقهم ضلوا جميعًا مع ما أوردنا من البراهين الضرورية المعروفة بالحس وبديهة العقل ، ومن علم تراكيب الأخلاق الحميدة (١١٠١) والمذمومة علم أنه لا يستطيع أحد غير ما يفعل مما خلقه الله عز وجل فيه ، فتجد الحافظ لا يقدر على تأخير الحفظ ، والبليد لا يقدر على الحفظ ، والنوه لا يقدر على الحفظ ، والنوه لا يقدر على الحفظ ، والنوه النفس لا يقدر على الحسد ، والحريص لا يقدر على البذل ، والنوه النفس لا يقدر على المسجاعة ، والكذب ، كذلك والجبان لا يقدر على الشجاعة ، والكذاب لا يقدر على ضبط نفسه من الكذب ، كذلك يوجدون من طفولتهم ، والسيء الخلق لا يقدر على الحلم ، والحيى لا يقدر على القدر على المعلم ، والحيى لا يقدر على القدر على القدر على القدر على القدر على المعلم ، والحيى لا يقدر على القدر على المعلم ، والحيى لا يقدر على القدر على القدر على القدر على القدر على القدر على المعلم ، والحيى لا يقدر على القدر على المعلم ، والحيى لا يقدر على القدر على القدر على المعلم ، والحيى لا يقدر على القدر على المعلم ، والحي المعلم ، والعي القدر على المعلم ، والحي المعلم ، والحي المعلم المعلم ، والحي المعلم المعلم

<sup>(</sup>١٠٣) في (أ): حذفت (على).

<sup>(</sup>١٠٤) في (أ): (ضلاله).

<sup>(</sup>ه.١) في (أ): سقطت كلمة (الإيمان).

<sup>(</sup>١٠٦) في (أ): سقط الكلام من قوله « وأنه في حقيقة أمره إلى البته .

<sup>(</sup>١٠٧) في (أ): سقطت كلمة (أمره).

<sup>(</sup>١٠٨) إبراهيم اسم أعجمي وفيه لغات : ابراهام ، وابراهوم ، وابراهيم ، وابراهيم والجنع أباره وأبارية وأبارهة ، وأكثر المحققين على هذا أنه اسم جامد غير مشتق وقال بعض المتكلفين : إنه اسم مركب من البراء والبرء ، والبراءة ، وفي تاريخ دمشق ولد إبراهيم بغوطه دمشق بقرية يقال لها برزة والمسحيح أنه ولد بكوثى من أرض العراق باقليم بابل ، إنما نسب إليه هذا لأنه أقام ببرزة ولأنه صلى فيه لما جاء معيناً للوط عليه السلام ، قال المشام من العراق إلى الشام وبلغ عمره مائة وخمساً وسبعين سنة ، وقيل مائتي سنة ودفن بالأرض المقدسة .

بصائر ذوی التمییز جہ ۲ ص ۳۰

<sup>(</sup>١٠٩) يوسف اسم أعجمى غير منصرف لعلتين ، وقيل مشتق من الأسف ، وفي قصص الأنبياء للثعلبي قال كعب : قسم الجمال عشرة أجزاء ، تسعة منها ليوسف وواحد لجميع أولاد آدم ، وقال النبي - عَلِيلةً - رأيت يوسف عليه السلام ليلة أسرى بي في السماء الرابعة . فقيل : كيف رأيته .. ؟ قال : كالقمر ليلة البدر ، ولما قرأ عَلِيلةً قوله : رب السجن أحب إلى مما يدعوني إليه قال : رحم الله أسمى يوسف هلا سأل الله الله الله ما بالى النسوة اللاقى ) قال « رحم الله يوسف لو كنت أنا لبادرت الباب » . بصائر ذوى التمييز جـ ٦

<sup>(</sup>١١٠) في (خ): لم يذكر (محمد).

والوقاح (۱۱۱) لا يقدر على الحياء ، والعيى لا يقدر على البيان ، والطيوش لا يقدر على الصبر والخضوب لا يقدر على الحلم (۱۱۱) والصبور لا يقدر على الطيش ، والحليم لا يقدر على الغضب ، والعزيز النفس لا يقدر على المهانة ، والمهين لا يقدر على عزة النفس ، وهكذا فى كل شيء ، فصح أنه لا يقدر أحد إلا على ما يقدر (۱۱۱)، مما جعل (۱۱۱) الله تعالى فيه من القوة على فعله ، وإن كان خلاف ذلك متوهما منهم بصحة البنية وعدم المانع (۱۱۰) حكمنا على الطبع لا على ما يتطبع (۱۱۰).

\* \* \*

قال أبو محمد: والملائكة والحور العين ، والجن والإنس (۱۱۷) وجميع الحيوان في الاستطاعة سواء كما ذكرنا ، ولا فرق بين شيء من (۱۱۸) ذلك كله (۱۱۹)، فقد خلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة الظاهرة لصحة (۱۲۰) الجوارح فيهم (۱۲۱)، ولا يكون منهم فعل إلا بعون وارد من الله عز وجل ، إذا ورد كان الفعل منه (۱۲۱) ولابد ، فقد خلق الله تعالى فيهم اختيارًا وإرادة ، وحركة ، وسكونًا ، هي أفعالهم لا غيرها (۱۲۲)، فالملائكة وحور العين معصومون ، لم يخلق الله تعالى فيهم معصية أصلًا (۱۲۱).

وأما الجن فكبنى آدم عليه السلام في التوفيق والخذلان سواء سواء ، وأما سائر الحيوان فلا عبادة عليه ؛ لا طاعة ولا معصية(١٢٠).

وأما الذي يقدر على كل ما يفعل(١٢٦) ولم يزل قادرًا على كل ما يخطر على (١٢٧) القلب ؟ فهو

<sup>(</sup>١١١) في ( أ ) : المحمودة .

<sup>(</sup>١١٢) في (أ) : والوقح .

<sup>(</sup>١١٣) في ( خ ) : سقط قوله ( والغضوب لا يقدر على الحلم ) .

<sup>(</sup>١١٤) في (أ): (يفعل).

<sup>(</sup>١١٥) في (١): (بما يتم).

<sup>(</sup>١١٦) في ( خ ) : لم يذكر ( متوهما منهم بصحة النبية وعدم المانع ) .

<sup>(</sup>١١٧) في (أ): لم يذكر (حكمنا على الطبع لا على ما يتطبع).

<sup>(</sup>١١٨) ف (أ): لم يذكر (والإنس).

<sup>(</sup>۱۱۹) (ف) ،

<sup>(</sup>١٢٠) في (أ): (وكلهم).

<sup>(</sup>١٢١) في (أ): (بصحة).

<sup>(</sup>١٢٢) في (أ): لم يذكر (فيهم).

<sup>(</sup>۱۲۳) في (أ): (معه).

<sup>(</sup>١٢٤) في (أ): (على غيرها).

<sup>(</sup>١٢٥) في (أ): ( لا طاعة ولا معصية ) .

<sup>(</sup>١٢٦) في (أ): سقط ما بين القوسين [ ].

<sup>(</sup>١٢٧) لم يذكر ( وما لايفعل ) .

77

الفصل فى الملل والأهواء والنحل وحل ، « لَيْسَ كَمِثْلِه شَىءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِر (١٢٨)» واحد لا شريك له وهو الله عز وجل ، « لَيْسَ كَمِثْلِه شَىءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِر (١٢٨)» « وَلَمْ يَكُنْ له كُفُوًا أَحَدْ (١٢٩)» . وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>۱۲۸) في (أ): (بالقلب).

<sup>(</sup>۱۲۹) سورة الشورى : ۱۱ .

<sup>(</sup>١٣٠) سورة الصمد: ٤.

# « الكلام في الهدى والتوفيق »

قال أبو محمد : وهو متصل بالكلام في الاستطاعة(١)- :

احتجت المعتزلة بقول الله عز وجل: « وأمَّا ثَمودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى (٢٠)».

وبقوله « إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَان مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا ، إِنَّا هَدَيْنَاه السَّبيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورًا ، إِنا أعتدنا لِلكافرين سلاسل وأغَلَالًا وَسَعِيرًا (٣).

称 称 称

قال أبو محمد : وهذا حق وقد قال تعالى : « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللهُ واجْتَنَبِوُا الطَّاعُوتَ فَمِنْهَمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَليه الضَّلَالَةُ(٤)» .

فأخبر تعالى أن الذي هدى (٥) بعض الناس لا كلهم ، وقال تعالى « إِنْ تَحْرِصْ عِلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لَا يَهْدي مَن يُضل (٢)» .

وهى قراءة مشهورة عن عاصم بفتح الياء من « يهدى » وكسر الدال . فأخبر تعالى أن فى الناس من لم يهده .

<sup>(</sup>١) في (أ): لم يذكر (وهو متصل بالكلام في الاستطاعة).

<sup>(</sup>٢) فصلت : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان : ٢ - ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: ٣٦

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : سقطت كلمة ( هدى ) .

<sup>(</sup>٦) النحل : ٣٧

وقال تعالى « يُضيِّلُ بِه كَثيرًا وَيَهْدِى به كَثِيرًا ﴿ ) .

فأخبر تعالى أن الذى هدى غير الذى أضل فلم يهد . وقال تعالى : « مَنْ يَضْلِل الله فَلَا هَادَى له (^)» . فأخبر تعالى أن الذين أضل لم يهدهم وقال تعالى : « فَمَنْ يُردِ الله أَنْ يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه للإسلام وَمَنْ يُردْ أَنْ يُضِلَّه يَجْعِلْ صَدْرَه ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّما يَصَّعَدُ في السَّماء (^)» .

فأخبر تعالى أن الذين هدى غير الذين (١٠٠ أضل ، ومثل هذا كثيرا(١١) وكل هذا كلام الله عز وجل وكله حق ؛ ولا يتعارض(٢٠٠)، ولا يبطل بعضه بعضًا .

وقال تعالى : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ الله لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلَافًا كَثيرًا(١٣)» .

فصح يقينًا أن كلَّ ما أوردنا من الآيات فكلها متفق لا يختلف (١١٠)، فنظرنا في الآيات المذكورة فوجدناها ظاهرة لائحة ، وهو أن الله تعالى أخبر أنه هدى ثمود فلم يهتدوا ، وهدى الناس كلَّهم السبيل ثم هم (١٥٠) بعد هذا « إما شاكِرًا وإمَّا كَفُورًا » .

وأخبر تعالى في الآيات (١٦) الأخر أنه هدى قومًا فاهتدوا ، ولم يهد آخرين . فلم يهتدوا ، فعلمنا ضرورة أن الهدى الذى أعطاه الله تعالى جميع الناس هو غير الذى أعطاه بعضهم ومنعه بعضهم فلم يعطهم إياه ، هذا أمر معلوم بضرورة العقل وبديهته ، فإذ لا شك في ذلك فقد لاح الأمر وهو أن الهدى في اللغة العربية من الأسماء المشتركة ، فهي (١١) التي يقع الاسم منها (١١) على مسميين مختلفين (١١) بنوعهما فصاعدًا ، فالهدى يكون بمعنى الدلالة ؛ تقول هديت فلانًا الطريق ، معنى أربته إياه ، وأوقفته (١٠) عليه ، وأعلمته إياه ، سواء سلكه أو تركه ، وتقول : فلان هاد

<sup>(</sup>٧) البِقرة : ٢٦ . وهذه الآية سقطت من (أ) ، وكذلك سقط الكلام بعدها إلى قوله ( وقال تعالى ) .

<sup>(</sup>٨) الأعراف : ١٨٦

<sup>(</sup>٩) الأنعام : ١٢٥

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): الذي .

<sup>(</sup>١١) في ( خ ) : سقطت كلمة ( كثير ) .

<sup>(</sup>١٢) فى (ح): سقطت كلمة (كثير).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): ( لا يتعارض) .

<sup>(</sup>۱۳) النساء: ۸۲

<sup>(</sup>١٤) في (أ): ( لا مختلف ) .

<sup>(</sup>١٥) في ( ح ) : ( ثم هداهم ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٦) في (خ): سقطت كلمة (الآيات)

<sup>(</sup>۱۷) قى ( أ ) ; ( وهبى ) .

<sup>(</sup>۱۸) فى (خ): لم تذكر كلمة (منها).

<sup>(</sup>١٩) فى ( خ ) : ( مسمين ) ولم يذكر ( مختلفين ) .

<sup>(</sup>٢٠) في (أ) : ( ووقفته ) .

للطريق (۲۱)؛ أى هو (۲۲) دليل فيه ، فهذا هو الهدى الذى هدى الله تعالى ثمود وجميع الجن والملائكة ، وجميع الإنس كافرهم ومؤمنهم لأنه تعالى دلهم على الطاعات والمعاصى وعرفهم ما يسخط مما يرضى .

فهذا معنى ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير ، والتيسير له ، وخلقه لقبول الخير في النفوس (٢٢)، فهذا هو (٢٠) الذى أعطاه الله عز وجل الملائكة كلهم ، والمهتدين من الإنس والجن ، ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فيما فسقوا فيه ، ولو أعطاهم إياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا ، وبالله تعالى التوفيق .

ومما يبين قوله في الآيات المذكورة : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورًا (٢٠٠

فيبين أن الذي هداهم له هو (٢٦) الطريق فقط ، وكذلك أيضًا قوله تعالى : « أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَين وَلِسَانًا وشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن (٢٧)» .

فهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين.

وكذلك قوله تعالى : « وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكِنْ خَقَّ القَوْلُ مِنيِّ لَأَ مْلأَنَّ جَهَنَّم مِنَ الْجِنَّة والنَّاسِ أَجْمَعِين<sup>(٢٨)</sup>» .

وقوله « وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى (٢٩)».

وهذا بلا شك غير ما هدى جميعهم عليه من الدلالة والتبيين للحق من الباطل(٢٠٠).

قال أبو محمد: وقوله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يِكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا إِلا طَرِيق جَهَنَّم(١٦)» .

قال أبو محمد : وهذا(٢٣) نص جلى على ما قلنا ، وبيان جلى(٢٣) أن الدلالة لهم على طريق

<sup>(</sup>٢١) في (أ): ( بالطريق ) .

<sup>(</sup>۲۲) في (أ): سقطت كلمة ( هو ) .

<sup>(</sup>٢٣) في ( خ ) : سقطت ( في النفوس ) .

<sup>(</sup>٢٤) في ( خ ) : سقطت كلمة ( هو ) .

<sup>(</sup>٢٥) سورة الإنسان : ٣

<sup>(</sup>٢٦) في (أ) : ( فهو ) .

<sup>(</sup>۲۷) سورة البلد : ۸ - ۱۰

<sup>(</sup>۲۸) السجدة : ۱۳

<sup>(</sup>٢٩) الأنعام: ٥٥

<sup>(</sup>٣٠) جاءت هذه العبارة في ( خ ) هكذا : ( غير ما هدى جميعهم عليه من الملائكة والنبيين للمنق .. ) .

<sup>(</sup>٣١) النساء: ١٦٨

<sup>(</sup>٣٢) في (أ) : (فهذا) .

<sup>(</sup>٣٣) في ( أ ) ; لم يذكر ( جلي ) .

جهنم يحملون (٣٠) إليها ، فهذا هو الهدى لهم إلى تلك الطريق ، ونفى عنهم في الآخرة هدى إلى شيء من الطرق (٣٠) إلا طريق جهنم نعوذ بالله من الخذلان .

قال أبو محمد: وقال بعض من يتعسف القول بغير (٢٦) علم: إن قول الله عز وجل: « وَأَمَّا ثَمودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى » .

وقوله « إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ » .

وقوله تعالى « وَهَدَيْنَاهِ النَّجِدْيْنَ » .

إنما أراد تعالى بكلِّ ذلك المؤمنين خاصة .

قال أبو محمد : وهذا باطل لوجهين :

أحدهما: تخصيص الآيات بلا برهان ، وما كان هكذا فهو باطل.

والثانى : أن نص الآيات يمنع من التخصيص ولابد ، وهو أن الله تعالى قال : « وأما تُمودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدى » .

فرد تعالى الضمير في « فاستحبوا العمى على الهدى » إلى المهديين أنفسهم ، فصح أن الذين هدوا لم يهتدوا(٢٧)، وأيضًا فإن الله تعالى قال لرسوله عَيِّلِكُ : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِى مَنْ يَشَاءِ(٢٨)» .

وقال تعالى : وإنَّكَ لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله(٢٩٠) .

فصح يقينا أن الهدى الواجب على النبى عَلَيْتُ هو الدلالة وتعليم الدين وهو غير الهدى الذى الدى الله ليس هو (۱٬۰ عليه ، وإنما هو لله تعالى وحده فإن ذكر ذاكر قول الله عزّ وجل : « وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُون (۱٬۰) .

فليس هذا على ما ظنه من لا ينعم النظر ، من أن الله وحده : لو أسمعهم لم يسمعوا

<sup>(</sup>٣٤) في (أ): ( يحملون فيه إليها هدى لهم ) وهي عبارة مضطربة .

<sup>(</sup>٣٥) في ( خ ) : ( الطريق ) .

<sup>(</sup>٣٦) في (أ): (بلا علم).

<sup>(</sup>٣٧) فى (خ): سقط (فصح أن الذين هدوا لم يهتدوا).

<sup>(</sup>٣٨) البقرة آية رقم ٢٧٢

<sup>(</sup>٣٩) الشورة آية : ٥٢ ، ٥٣

<sup>(</sup>٤٠) في ( خ ) : لم يذكر ( هو ) .

<sup>(</sup>٤١) الأنفال : ٢٣

بذلك ، بل ظاهر الآية مبطل لهذا الظن ، لأن الله تعالى قال : « وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهَم خيرًا لَأَسْمَعَهُمْ » .

فصح يقينا أن من علم الله فيهم خيرًا أسمعه ، وثبت أن فيه خيرًا ، ثم قال تعالى : « ولو أَسْمَعَهُم لَتُوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُون » .

فصح يقينا أنه أراد بلا شك: أنه لو أسمعهم لتولوا عن الكفر ، وهم معرضون عنه . لا يجوز غير هذا أصلًا لأنه تعالى قد نص على أن إسماعه لا يكون إلا لمن علم فيه خيرًا ، ومن المحال الباطل أن يكون : من علم الله فيه خيرًا يتولى عن الخير ، ويعرض عنه (٢١) فبطل ما حرفوا بظنونهم (٢٠) من كلام الله عز وجل ، وكذلك قوله تعالى : إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا » .

فانه تعالى قسم من هدى السبيل قسمين : كفورًا وشاكرًا(١٤٠) .

فصح أن الكفور أيضًا هُدِى السبيل ، فبطل ما توهموه من الباطل ، ولله تعالى الحمد . وصح ما قلنا

<sup>(</sup>۲) الكلام الذي بين القوسين [ ] سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤٣) في ( خ ) : لم يذكر ( بطنونهم ) .

<sup>(</sup>٤٤) في ( خ ) : سقط ما بين القوسين [ ] .



## « الكلام في الإضلال »

قال أبو محمد : قد (١) تلونا من كلام الله تعالى فى هذا الباب الذى قبل هذا ؛ والباب الذى قبل هذا ، والباب الذى قبل من شاء من خلقه ، وجعل صدورهم ضيقة قبله متصلًا به نصوصًا كثيرة بأن الله تعالى أضل من شاء من خلقه ، وجعل صدورهم ضيقة حرجة ، فإن اعترضوا بقول الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا(١): « وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْجِرِمُون (١)» .

فلا حجة لهم في هذا(؛) لوجوه:

أحدها: أنه قول الكفار (°) قد قالوا الكذب وحكى الله تعالى أنهم يقولون (۱) حينئذ « والله ربّنا مَا كُنّا مُشْركِين (۷)» .

وقال تعالَى : « انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُون<sup>(^)</sup>» .

فَإِن أَبُوا إِلاَ الاحتجاج بقول الكفار فليجعلوه إلى جنب قول إبليس: « رَبِّ بما أُغُويْتَني لَهُم في الْأَرْضِ وَلَأُغُوينَّهم أَجْمَعِين (٥٠)» .

والوجه الثاني : أنا لا ننكر ضلال (۱۱ المجرمين وإضلال إبليس لهم ، لكنه إضلال آخر غير (۱۱) إضلال الله عز وجل لهم .

<sup>(</sup>١) في ( أ ) : ( وقد ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : لم يذكر ( أنهم قالوا ) .

۳۱ الشعاء: ۹۹

<sup>(</sup>د) في (أ): (كنا).

<sup>(</sup>٦) في (أ): سقط (أنهم يقولون).

<sup>(</sup>٧) الأنعام : ٢٣ .

<sup>(</sup>٨) الأنعام : ٢٤ .

<sup>(</sup>٩) الحجر: ٣٩

<sup>(</sup>١٠) في (أ): (إضلال).

<sup>(</sup>١١) في (أ): (ليس) .

والثالث: أنه لا عذر لأحد في أن الله تعالى أضله ، ولا لوم على الخالق تعالى في ذلك ، وأما من أضل آخر ممن (۱۱) دون الله تعالى فملوم ، وقد فسر الله تعالى إضلاله لمن يضل كيف هو وتفسيره (۱۱) تعالى ذلك الإضلال أغنانا به عن تفسير الخلعاء العيّارين كالنظام (۱۱) والعلاف وثمامة (۱۱) وبشر بن المعتمر والجاحظ (۱۱) والناشيء ، ومن (۱۱) هنالك من الأحزاب ، ومن تبعهم من الجهال فبيّن تعالى في نص القرآن أن إضلاله لمن أضل من عباده إنما هو أن يضيّق صدره عن قبول الإيمان وأن يخرجه حتى لا يرغب في تفهمه والجنوح إليه ، ولا يصبر عليه ، ويُوعِّر عليه الرجوع إلى الحق حتى يكون كأنه يكلف (۱۱) في ذلك الصعود إلى السماء .

وفسر ذلك أيضًا عز وجل فى آية أخرى قد تلوناها آنفًا بأنه يجعل اكنة على قلوب الكافرين ، تحول بين قلوبهم وبين تفهم القرآن والإصاغة إلى بيانه وهداه ، وأن يفقهوه ، وأنه تعالى جعل بينهم وبين قول (١٩) الرسول حجابًا مانعًا لهم من الهدى ، وفسره أيضًا بأنه ختم على قلوبهم وطبع عليها ، فامتنعوا بذلك عن (٢٠) وصول الهدى إليها .

وفسر تعالى إضلال من دونه (٢١): إنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ، وفسر تعالى أيضا القوة التي أعطاها المؤمنين وحرمها الكافرين بأنها تثبت (٢٢) على قبول الحق ، وأنه تعالى شرح (٢٢) صدورهم لفهم الحق واعتقاده ، والعمل به ، وأنه صارف (٢٠) لكيد الشيطان وفتنته عنهم ، نسأل الله تعالى أن يمدنا بهذه العطية ؛ وأن يصرف عنا الإضلال بمنه (٢٠)، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ، فقد خاب وخسر

<sup>(</sup>۱۲) ( سن ) ،

<sup>(</sup>١٣) في ( أ ) : وفسر ... تفسيّرا أغنانا .

<sup>(</sup>١٤) هو : إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى ، أبو اسحاق النظام من أثمة المعتزلة ، تبحر فى علوم الفلسفة واضطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين ، وانفرد بآراءً خاصة ، فاتبعته فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية نسبة إليه ، أمّا شهرته بالنظام فأشباعه يقولون : إنها من إجادته نظم الكلام ، وخصومه يقولون : إنه كان ينظم الحرز فى سوق البصرة . توفى عام ٢٣١ هـ ( الأعلام : ٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>١٥) هو : تمامّة بن أشرس أبو معن النميري ، البصري ، من كبار المعتزلة ، ومن رغوس الضلالة ، كان له اتصال بالرشيد ، ثم بالمأمود ، وكان ذانوادر وملح ، وأراد المأمون أن يستوزره ، فاستعفاه مات سنة ٢١٣ هـ ( لسان الميزان : ٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>١٦) الجاحظ: هو عمرو بن خر بن محبوب الليثي أبو عثان الشهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، ولد عام ١٦٣هـ ، وكان مولده بالبصرة، فلج في آخر عمره، وكان مشوه الخلقه، ومات والكتاب على صدره قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه، له تصانيف كثيرة، منها: البخلاء، والمحاسن والأضواء، والبيان والتبين، وكتاب الحيوان. وقد ألف أبو حيان التوحيدي كتابا في أخباره أسماه تقريظ الجاحظ، ولشفيق جبرى: الجاحظ معلم العقل والأدب. توفي بالبصرة عام ٢٥٥هـ. ( الأعلام: ٢٣٩/٥).

<sup>(</sup>١٧) فى ( أ ) : ( وما هنالك ) .

<sup>(</sup>١٨) في (أ): يتكلف.

<sup>(</sup>۱۹) فى ( خ ) : ( قَبُول ) .

<sup>(</sup>۲۰) في (أ) : ( من ) .

<sup>(</sup>٢١) في (أ): ( فقال تعالى ) .

<sup>(</sup>۲۲) في (أ) : ( تثبيت ) .

<sup>(</sup>۲۳) في (أ) : (يشرح).

<sup>(</sup>٢٤) في (أ): (صرف).

<sup>(</sup>٢٥) في ( خ ) : لم يذكر ( بمنه ) .

من ظنَّ فى نفسه أنه قد استكمل الهدى (٢١) حتى استغنى أن يزيده ربه توفيقًا وعصمة ، ولم يحتج إلى خالقه فى أن يصرف عنه فتنته ولا كيده ، لاسيما من جعل نفسه أقوى على ذلك من خالقه تعالى (٢١)، ولم يجعل عند خالقه قوة يصرف بها عنه كيد الشيطان نعوذ بالله مما امتحنهم به ، ونبرأ إلى الله خالقنا من الحول والقوة كلها إلا ما أتانا منها متفضلًا علينا ، وأن (٢١) كلَّ ما فى (٢١) القرآن من إضلال الشيطان (٣٠) للناس وإنسائه إياهم ذكر الله تعالى ، وتزيينه لهم ، ووسوسته ، وفعل بعض الناس ببعض فصحيح كما جاء فى القرآن دون تكلف ، وهذا كله إلقاء لما ذكرنا فى قلوب الناس ، وهو من الله تعالى خلق لكل ذلك فى القلوب ، وخلق (٣١) الأفعال لهؤلاء المضلين من الجن والإنس ، وكذلك قوله تعالى « حَسَدَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهم (٢١)» لأنه فعل أضيف إلى النفس لظهوره منها ، وهو خلق الله تعالى « وَمَا كَانَ الله لِيُضلَّ قَوْمًا بَعْد اذْهَداهُمْ حَتَّى يُبيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ (٢٢)» .

فهو كما قال تعالى ، وهو حجة على المعتزلة لأن الله تعالى أخبر أنه لا يضل قومًا حتى يبين لهم ما يتقون (٢٠٠) وما يلزمهم وصدق عز وجل ؛ لأن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشيء مما يفعل أصلا فإنما سمى الله تعالى فعله فى العبد (٣٠٠) إضلالًا بعد بلوغ البيان إليه لا قبل ذلك وبالله تعالى التوفيق .

فصح بهذه الآيات أنه تعالى يُضلهم بعد أن يبين لهم وقد فسر بعضهم الإضلال بأنه منع اللطف الذي يقع به الإيمان فقط.

\* \* \*

قال أبو محمد: ونصوص القرآن تزيد على هذا المعنى زيادة لا شك فيها وتوجب أن الإضلال معنى زائد أعطاه الله تعالى الكفار والعصاة ، وهو ما ذكرنا من تضييق الصدور وتحرجها والحتم على القلوب ، والطبع عليها ، وإكنانها عن أن يفقهوا الحق ، فإن قالوا إن هذا فعل النفوس

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): القوى.

<sup>(</sup>۲۷) سقط الكلام الذي بين القوسين [ ] من (خ).

<sup>(</sup>۲۸) فی ( أ ) : ( وأما ) .

<sup>(</sup>۲۹) في (أ): بزيادة (جاء).

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): الشياطين.

<sup>(</sup>٣١) في (أ): وخالق.

<sup>(</sup>٣٢) البقرة : ١٠٩

<sup>(</sup>٣٣) التوبة : ١١٥

<sup>(</sup>٣٤) في ( خ ) : لم يذكر ( ما يتقون ) .

<sup>(</sup>٣٥) في (خ): سقطت كلمة (العبد).

كلها إن لم يهدها الله تعالى بالتوفيق . قلنا لهم فمن خالق (٢٧) هذه الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها بالتوفيق ؟

فإن قالوا: الله تعالى هو الذى (٢٨) خلقها كذلك ، أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه البلية ، وركب فيها هذه القوة (٤٦) المهلكة لها ، فإن فروا إلى قول معمر والجاحظ إن هذا كله فعل االطبيعة لم يتخلصوا من سؤالنا ، وقلنا لهم : فمن خلق النفس وخلق لها (٢٠) هذه الطبيعة الموجبة لهذه الأفاعيل ؟ فإن قالوا الله تعالى . أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه الصفة المهلكة لها إن لم يهدها (٢٠) بلطف وتوفيق ، وكذلك إن قالوا إن النفس هي التي (٢٠) فعلت الطبيعة الموجبة لهذه المهالك كان مع خروجهم من الإسلام بهذا القول مجلين أيضًا محالًا ظاهرًا ، لأن النفس لو فعلت هي (٢٠) طبيعتها لكانت إما مختارة لعملها ، وإما كارهة (١٠٠) مضطرة إلى فعلها على ما هي عليه ، فإن كانت مختارة فمن خلقها فقد يجب أن تقع طبيعتها مرارًا بخلاف ما توجد (٢٠) الآن عليه ، وإن كانت مضطرة فمن خلقها مضطرة إلى هذا الله تعالى هو الذي (٢٠) الفعل ؟ فلابد من أنه الله تعالى فرجعوا ضرورة إلى أن الله تعالى هو الذي (٢٠) أعطاها هذه الصفة المهلكة التي بها كانت المعصية مع أنه لم يقل أحد من المسلمين أن النفس أحدثت طبيعتها مع أنه أيضًا قول يبطله الحس والمشاهدة وضرورة العقل .

قال أبو محمد: وأما القائلون بالأصلح من المعتزلة فإنهم انقطعوا هاهنا وقالوا ما(^^) ندرى ما معنى الإضلال ؟ ولا ما(^) معنى الختم على قلوبهم ، ولا الطبع عليها ؟ وقال بعضهم معنى ذلك أن الله تعالى سماهم ضالين ، وحكم('°) أنهم ضالون ، وقال بعضهم معنى أضلهم أتلفهم كا تقول : أضللت('°) بعيرى .

<sup>(</sup>٣٦) في ( أ ) : ( الآية ) .

<sup>(</sup>٣٧) في (أ) : من خلقها .

<sup>(</sup>٣٨) في ( أ ) : سقطت كلمة ( الذي ) .

<sup>(</sup>٣٩) في (أ): الصفة .

<sup>(</sup>٤٠) في (أ): (فيها).

<sup>(</sup>ا ٤) في (أ): ( يمدّها ) .

<sup>(</sup>۲٪) في (أ): سقطت (التيي).

<sup>(</sup>۲۶) ق ( خ ) : سقطت ( هي ) .

<sup>(</sup>٤٤) في (أ): سقطت (كارهة).

<sup>(</sup>٤٥) في (أ): ( ما لا توجد إلا عليه ) .

<sup>(</sup>٢٤) ف (خ): سقطت (هذا).

<sup>(</sup>٤٧) في (خ): سقطت (الذي).

<sup>(</sup>٨٤) في (أ) : (لا) .

<sup>(</sup>٤٩) في (أ): سُقطت (ما).

<sup>(</sup>٥٠) في ( خ ) : وحكى .

<sup>(</sup>٥١) في (أ): ضللت.

قال أبو محمد : ولم نجد لهم تأويلًا أصلًا في قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال : « إِنْ هي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِيلٌ بِهَا مَنْ تَشَاء (٢٠٠)»

推 推 排

قال أبو محمد: وهذا هو الضلال حقًا وهو أن مجملهم اللجاج والعمى في لزوم أصل قد ظهر فساده وتقليد من لا خير فيه من أسلافهم ، على أن يدعوا أنهم لا يعرفون ما معنى الإضلال والحتم والطبع والأكنة على القلوب (٢٠)، وقد فسر الله تعالى ذلك تفسيرًا جليًا ، فإنها (٤٠) ألفاظ عربية معروفة المعانى في اللغة التي بها نزل القرآن فلا يحلُّ لأحد أن يصرف لفظة معروفة المعنى في اللغة عن معناها الذي وضعت له في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى في القرآن إلى معنى غير ما وضعت له إلا أن يأتي قرآن أو كلام عن رسول الله عين أم إجماع من علماء الأمة كلها على أنها مصروفة عن ذلك المعنى إلى غيره ، أو يوجب ذلك (٥٠) ضرورة حس أو بديهه عقل فيوقف حينفذ عندما جاء عن ذلك . ولم يأت في هذه الألفاظ التي أضلهم الله تعالى فيها وحيّرهم الشيطان عن فهمها نص ولا إجماع ولا ضرورة بأنها مصروفة عن موضوعها في اللغة بل قد قال رسول الله على المؤمن نص ولا إجماع ولا ضرورة بأنها مصروفة عن موضوعها في اللغة بل قد قال رسول الله تعالى المؤمن للخير الذي له خلقه ، وأن الحذلان (٥٠): تيسيره الفاسق للشر الذي له خلقه ، وهذا موافق للغه والقرآن والبراهين الضرورية العقلية ، ولما عليه الفقهاء وللأئمة المحدثون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء (ماها في المهامين ، حاشا من أضله الله تعالى على علم من أتباع العيارين الخلعاء ، كالنظام والعلاف وثمامة والجاحظ .

قال أبو محمد : ونبين هذا أيضًا بيانًا طبيعيًا ضروريًا لا خفاء به بعون الله الله تعالى وتأييده على من له أدنى بصر بالنفس وأخلاقها ، وقدرة الله تعالى فى إبداعها(٥٩) وتصويرها فنقول - وبالله تعالى التوفيق - : إن الله تعالى خلق نفس الإنسان ميسرة(٢٠) مميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هى

<sup>(</sup>٥٢) الأعراف: ١٥٥

<sup>(</sup>٥٣) في (خ): سقط (والأكنه على القلوب).

<sup>(</sup>٤٥) في (أ): (وأيضا).

<sup>(</sup>٥٥) في (أ): ويوجب صرفها.

<sup>(</sup>٥٦) رواه البخارى فى تفسير سورة ٩٢، وفى القدر رقم ٢، وفى التوحيد /٥٤، ورواه مسلم فى القدر : ٧، ٩، وابن ماجه فى المقدمة ، وأبو داود فى السنة .

<sup>(</sup>٥٧) في ( خ ) : سقط : ( وأن الحذلان ) .

<sup>(</sup>٥٨) في (أ): ( وعامة المسلمين ) .

<sup>(</sup>٥٩) في (أ): في اختراعها ، وسقط ( وتصويرها ) .

<sup>(</sup>٦٠) في (أ): سقطت (ميسرة).

عليه فهمة بما تخاطب به وجعلها مأمورة منهية ، فعّالة معذبة ملتذة آلمة حساسة ، وخلق فيها قوتين متعاديتين متضادتين في التأثير ، وهما التمييز والهوى كل واحدة منهما تريد الغلبة على آفاق النفس

فالتميز هو الذي خصت به نفس الإنسان(١٠)، والجن والملائكة دون الحيوان الذي لا يكلف، والذي ليس ناطقًا.

والهوى هو الذى يشاركها فيه نفوس الجن والحيوان ، الذى ليس ناطقًا من حب اللذات والغلبة .

قال أبو محمد: وهذه القوة في كل الحيوان حاشا الملائكة فإنما فيها قوة التمييز فقط ولذلك لم يقع منها معصية أصلًا بوجه من الوجوه ، فإذا عصم الله تعالى العبد(٢٠) غلب(٢٠) التمييز بقوة من عنده هي له مدد وعون . فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى فيها(٢٠) تمييزها(٢٠) من فعل الطاعات ، وهذا هو الذي يسمى العقل ، وإذا خذل الله تعالى النفس أمد الهوى بقوة هي الإضلال ، فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى في هواها من الشهوات وحب الغلبة ، والحرص والبغي(٢١) والحسد ، وسائر الأخلاق الرذيلة ، والمعاصى ، وقد قامت البراهين على أن النفس مخلوقة ، وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيها الأوليين : التمييز والهوى ، وكل (٢٠) ذلك مخلوق مركب في النفس على ما هو عليه فيها ، كل جار على طبيعته المخلوقة مجرى كيفياته بها على ما هي عليه .

فإذ قد صبح أن كلَّ ذلك خلق الله عز وجل فلا مغلب لبعض ذلك على بعض ، إلا خالق الكل وحده لا شريك له ، وقد نص الله تعالى على ذم النفس جملة ، إلا من رحمها الله تعالى وعصمها .

قال تعالى: « وَمَا أُبَرِّيءُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبّي (١٦٠)»

<sup>(</sup>٦١) ف (خ): سقط (نفس الإنسان).

<sup>(</sup>٦٢) في (أ): النفس.

<sup>(</sup>٦٣) في (خ): (عصم).

<sup>(</sup>٦٤) فَ (أَ) : (فَ) .

<sup>(</sup>٦٥) في ( خ ): اضطراب حيث جاءت العبارة هكذا ( فيها تمييزها لما رتبه الله تعالى فيها من الطاعات ) .

<sup>(</sup>٦٦) في ( خ ) : ( والغني ) .

<sup>(</sup>٦٧) فى ( أ ) : ( كل ) بغير واو العطف . (٦٨) فى ( أ ) : ( لجرى ) .

<sup>(</sup>١٨) ق (١) . (جرى ) . (٦٩) يوسف : ٥٣ . وقد جاءت الآية محرفة في (أ) حيث ذكرها (إلا من رحم ربي ) .

فأخبر عزّ وجل بنص ما قلنا أن المرحومة (٧٠٠) المستثناه لا تأمر بسوء وبالله تعالى التوفيق . وقال تعالى : « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهى النَّفْسَ عَنِ الهُوَى فَإِنَّ الجَنَّةَ هِمَى النَّفْسَ عَنِ الهُوَى فَإِنَّ الجَنَّةَ هِمَى المَأْوَى (٧٠٠)» .

وذم الله تعالى الهوى في غير موضع (٢٠٠ من كتابه ، وهذا نص ما قلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>۷۰) فی ( خ ) : ( المرحومة همي ) .

<sup>(</sup>٧١) النازعات : ٤٠ ، ٤١ .

<sup>(</sup>٧٢) في (أ): (ما وضع).



#### « الكلام في القضاء والقدر »

قال أبو محمد: ذهب بعض الناس لكثرة استعمال المسلمين هاتين اللفظتين إلى أن ظنوا أن فنوا أن فيهما معنى الإكراه والإجبار، وليس كما ظنوا وإنما معنى القضاء، في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى ورسوله عَلَيْكُم، وبها نتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم فقط، لذلك يقولون: القاضى: بمعنى الحاكم، وقضى الله عز وجل بكذا أى حكم به(١)، ويكون أيضا بمعنى أمر، قال الله تعالى: « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه (٢).

إنما معناه بلا حوف أنه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ، ويكون أيضًا بمعنى أخبر ، قال تعالى : « وَقَضَيْنًا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُّلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحين (٣)» .

بمعنى أخبرناه (١) أن دابرهم مقطوع بالصباح ، وقال تعالى « وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل في الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٥)» .

أى أخبرناهم بذلك ، ويكون أيضًا بمعنى أراد وهو قريب من معنى حكم . قال تعالى : « إذا قَضَى أُمْرًا فإنَّما يَقُول له كن فِيَكُون (١) ومعنى ذلك حكم بكونه فكوَّنه .

ومعنى القدر فى اللغة العربية الترتيب والحد الذى ينتهى إليه الشيء ، تقول : قدرت البناء تقديرًا( $^{()}$ ): رتبته وحددته ، وقال تعالى : « وقدَّر فِيها أقواتها( $^{()}$ )» يمعنى رتب أقواتها وحدَّدها ، وقال

<sup>(</sup>١) فى ( خ ) : ( أى أمر به ) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٣

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٦٦

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : ( إياه ) .

<sup>(</sup>٥) الإسراء : ٤

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٤٧

<sup>(</sup>٧) فى ( أ ) : ( إذا رتبته ) .

<sup>(</sup>۸) فصلت : ۱۰

تعالى : « إِنَّا كُلَّ شيء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر (٩)» . يريد تعالى (١٠): برتبةٍ وحدٍ ، فمعنى قضى وقدر حكم ورتب ، ومعنى القضاء والقدر : حكم الله تعالى في شيء بحمده أو ذمه ، أو تكوينه (١٠) أو ترتيبه على صفة كذا إلى وقت كذا (١٢). وبالله تعالى التوفيق .

\*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>٩) القمر: ٩٤

<sup>(</sup>١٠) فى ( خ ) : سقطت ( يريد تعالى ) .

<sup>(</sup>۱۱) فى (أ) : ( وبكونه ) .

<sup>(</sup>۱۲) في (أ): بزيادة ( نقط ) .

# « الكلام في البدل »

قال أبو محمد: قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل إذ (١) سئل هل يستطيع الكافر ما أُمِرَ به من الإيمان أم لا يستطيع ؟ فأجاب إن الكافر مستطيع للإيمان على البدل ، بمعنى أنه لا يتمادى (١) على الكفر ، لكن يقطعه ويبدل منه الإيمان .

قال أبو محمد: وهذا الذي (٢) يجيب به هو الجواب الذي بينا صحته ، بحول الله تعالى وقوته في كلامنا في الاستطاعة ، وهو (٤) أن نقول : هو مستطيع في ظاهر الأمر بسلامة جوارحه ، وارتفاع موانعه ، غير (٥) مستطيع للجمع بين الإيمان والكفر مادام كافرًا أو (١) ما دام لا يؤتيه الله تعالى العون ، فإذا أتاه إياه وتحت استطاعته فعل (٧) ولابد ، فإن قيل هو مكلف مأمور قلنا : نعم ، ، فإن قيل أهو عاجز عن ما هو مأمور به ومكلف أن يفعله .. ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : هو غير عاجز بظاهر نيته (٨) وسلامة جوارحه ، وارتفاع الموانع ، وهو عاجز عن الجمع بين الفعل وضده ، ما ما العجز في ما هو مآمور بالغون فيتم ارتفاع العجز عنه ، ويوجد الفعل ولابد ، ونقول إن العجز في اللغة إنما يقع على الممنوع بآفةٍ من (١٠) الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس ، والمأمور بالفعل ليس اللغة إنما يقع على الممنوع بآفةٍ من (١٠) الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس ، والمأمور بالفعل ليس

<sup>(</sup>١) في ( أ ) : ( إدا ) .

<sup>(</sup>٢) ق (أ): (أن لا يتمادى في الكفر).

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) : جاءت العبارة هكذا ( والذي يحب أن يجيب به ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ح ) : ( هو ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ح ) : سقط الكلام من قوله ( هو مستطيع في ظاهر الأمر بسلامة جوارحه وارتفاع موانعه غير ) .

<sup>(</sup>٦) في ( أ ) : ( ومادام ) .

<sup>(</sup>٧) في ( أ ) : ( وفعل ) .

<sup>(</sup>٨) في ( أ ) : ( بسيته ) .

<sup>(</sup>٩) في ( خ ) : ( وما لم ) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) ; (ينزل ) بدلا من (يئته) .

<sup>(</sup>١١) في (أ): (على) بدلًا من (من).

فى ظاهر أمره عاجزًا إذ لا آفة فى جوارحه ، ولا مانع له ظاهرًا ، وهو فى الحقيقة عاجز عن الجمع بين الفعل وضده ، وبين الفعل وتركه ، وعن فعل ما لم يؤته الله عز وجل عونًا عليه ، وعن تكذيب علم الله عز وجل الذى لم يزل بأنه لا يفعل إلا ما سبق فيه علمه ، هذا(١٠) حقيقة الجواب فى هذا الباب والحمد لله رب العالمين .

44 44 44

فإن قيل: فهو (١٠٠٠) مختار لما يفعل قلنا: نعم اختيارًا صحيحًا لا مجازًا ، لأنه مريد لكونه منه ، محبّ له ، مؤثر له على تركه ، وهذا معنى لفظة الانحتيار على الحقيقة ، وليس مضطرًا ولا مجرًا ولا مكرهًا لأن هذه ألفاظ في اللغة لا تقع إلَّا على الكاره لما يكون منه في هذه الحال ، وقد يكون المرء مضطرا ، مختارا ، مكرها (١٠٠٠) في حالة واحدة ، كإنسانٍ في رجله أكلة لا دواء له إلا يقطعها ، فيأمر أعوانه مختارًا لأمره إياهم بقطعها ، وبحسمها بالنار بعد القطع ، ويأمرهم بإمساكه وضبطه ، وأن لا يلتفتوا إلى صباحه ولا إلى أمره لهم بتركه إذا أحس الألم ويتوعدهم على التقصير في ذلك بالضرب والنكال الشديد ، فيفعلون به ذلك ، فهو مختار لقطع رجله ، إذ لو كره ذلك كراهية تامة لم يكرهه أحد على ذلك ، وهو بلا شك كاره لقطعها مضطرا إليه ، إذ لو وجد ذلك كراهية تامة لم يكرهه أحد على ذلك ، وهو بلا شك كاره لقطعها مضطرا إليه ، إذ لو وجد له الله المناه ويقسروه يضبطوه ويكرهوه . لم يمكن قطعها له المناه أتينا بهذا لئلا ينكر الجاهلون أن يوجد أحد مختارًا (١٧٠٠) من وجه ، ومكرهًا من وجه آخر مستطيعًا من وجه ، عاجزًا من آخر ، وبالله تعالى التوفيق . مستطيعًا من وجه ، عاجزًا من آخر ، وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>۱۲) ق (أ): ( هذه ) .

<sup>(</sup>١٣) فى ( خ ) : لم يذكر ( فهو ) .

<sup>(</sup>١٤) ق ( أ ) : ( مكروها ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٥) في (خ): سقط الكلام من الذي بين القوسين [ ].

<sup>(</sup>١٦) في (أ): سقط (له).

<sup>(</sup>١٧) في ( أ ) : ( مجبرا ) .

# « الكلام في خلق الله تعالى الأفعال خلقه »

قال أبو محمد: اختلفوا في خلق الله عز وجل لأفعال عباده ، فذهب أهل السنه كلهم ، وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل ، كالمَرِّيسيِّ () وبرغوث () والنجارية () والأشعرية () والجهمية () وطوائف من الخوارج () والمرجئة () والشيعة () إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة قد خلقها الله عز وجل في الفاعلين لها ، ووافقهم على هذا من المعتزلة موافقة صحيحة ضرار () بن عمرو وصاحبه أبو يحيى حفص الفرد ().

<sup>(</sup>١) المريسي : هو أبو عبد الرحمن ، بتنر عبّات الريسي ( سنف ترحمته ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن عيسي الملقب ببرغوب . ( سبقت برحمنه ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هم : أصبحاب الحسين بن محمد النجار ، وكبر معنزتُه الرئ وما حواليها كانوا على مدهبه ، وهم إن اختلفوا أصنافا إلَّا أنهم لم يختلفوا فى الأصول ، وهم برغوتية ، وزعفرانيه ، ومستدركه ، وقد وافقوا المعتزلة فى نفى الصفات من العلم والقدرة والإرادة ، والحياة والسمع ، ووافقوا الصفاقية فى خلق الأعمال ( الملل والنجل : ١١٦١ ) .

 <sup>(</sup>٤) هم : أصحاب أنى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ، المتسب إلى أنى موسى الأشعرى رضى الله عنهما ، يقول صاحب الملل والنحل :
 « من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعرى كان يقرو ما يقروه الأشعرى فى مذهبه » ( الملل والنحل : ١٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>۵) هم : أصحاب جهم بن صفوان : وهو من الجبرية الخالصة ، ظهرت بدعته بترمذ ، وقتله سَلَمُ بن أحوذ المازنى بمرو فى آخر ملك بنى أمية ، ووافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم أشياء منها قوله : لا يجور أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى تشبيها . ( الملل والنحل : ١١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) هم : مجموعة كانت مع الإماء على فى حرب صفير فحرجوا عليه بزعامة الأشعث بن قيس ، ومسعر بن فتكى التميمي ، وكبار فرق الحوارج ستة هم : الأرارقة ، والنجدات ، والصفرية والعجاردة ، والأباضية ، والثعالبة ، يجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلى ، ويقدمون ذلك على كل طاعة ، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ، ويكفرون أصحاب الكبائر ، ويرون الحروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا . ( الملل والنحل : ١٧٠/١ ، بتصرف ) .

<sup>(</sup>٧) الإرجاء على معبين : إحدهما التأخير كقوله تعالى : « قالوا أرجه وأخاه » أى أمهله وأخره ، والثانى : إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا : يؤخرون العمل عن النية والعقد . وأما بالمعنى الثافى فظاهر لأنهم كانوا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة . وقيل الإرجاء : تأخير صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما فى المدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار . والمرجئة أصناف أربعة : مرجئة الحوارج ، ومرجئة القدرية ، ومرجئة الجبرية ، والمرجئة الحالصة ( المرجع السابق ٢٢٢/١ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٨) هم : الذين شايعوا عليا عليه السلام على الخصوص ، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ، ووصية إما جليا أو خفيا ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، وهم خمس فرق : كيسانية ، وزيديه ، وإماميه ، وغلاة ، وإسماعيلية . فبعضهم يميل فى الأصول إلى الاعتزال ، وبعضهم إلى السنة ، وبعضهم إلى التشبيه . ( المرجع السابق : ٢٣٤/١ ، ٢٣٥ بتصرف ) .

<sup>(</sup>٩) هو : ضرار بن عمرو القاضي . ( سبقت ترجمته ص ٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) هو : أبو يخبى حفّص الفرّد . مبتدع ، قال النساقّی : صاحب كلام ، لا يكتب حديثه ، وكفّره الشافعي في مناظراته ( لسان الميزان : ٣٣٠/٢ ) .

وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج والشيعة إلى أن جميع أفعال النفس، العباد مجدثة ، فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عز وجل ، على تخليط منهم فى ماهية أفعال النفس ، إلا بشر بن المعتمر عطف فقال : إنه ليس شيء من أفعال العباد إلا ولله عز وجل فيه فعل من طريق الإسم والحكم ، يريد بذلك أنه ليس للناس فعل إلا ولله تعالى فيه حكم ، بأنه صواب أو خطأ ، وتسميته بأنه حسن أو قبيح طاعة أو معصية .

4;6 4;6 4;6

قال أبو محمد : وقد أدى هذا القول الفاحش الملعون رجل من كبار المعتزلة ، وهو عَبَّادُ ابنُ سليمان (١١) تلميذ هِشَام (١١) بن عمرو الفُوطِيّ إلى أن قال : إن الله تعالى لم يخلق الكفار لأنهم ناس وكفر معًا ، لكن خلق أجسامهم دون كفرهم .

群 株 株

قال أبو محمد : ويلزمه هذا بعينه في المؤمنين وجميع الملائكة والجن لأنه ليس إلا مؤمن أو كافر ، والمؤمن إنسان وإيمان ، أو ملك وإيمانه ، أو جنى وإيمانه أو كفره .

فعلى قول هذا البائس السخيف: لا يجوز أن يقال: إنّ الله عزَّ وجل خلق من الناس ولا الجن ولا الملائكة سعيدًا القول خلافا للقرآن ، ولا الملائكة سعيدًا القول خلافا للقرآن ، وللمسلمين .

وقال معمّر والجاحظ: إن أفعال العباد كلُّها لا فعل لهم فيها وإنما نسبت (١٠٠٠ إليهم مجازًا لظهورها منهم ، وإنها فِعْل الطبيعة حاشا الإدارة فقط ، فإنه : لا فعل للإنسان غيرها ألبتة .

قال أبو محمد : ومن تدبَّر هذا القول علم أنه (١٠٠٠) أقبح من قول جهم وجميع المجبرة لأنهم جعلوا أفعال العباد اضطرارية طبيعية كفعل النار للإحراق بطبعها ، وفعل الثلج (١٠٠٠) التبريد بطبعه

<sup>(</sup>١١) هو : عباد بن سليمان الصُّمَرى من كبار المعتزلة ، أقيمت بينه وبين عبد الله بن سعيد مناظرة وكان فى أيام المأمون ، وقد رعم أل سي اللفظ والمعنى طبيعة مناسبة ، فردوا عليه ذلك وقد أحد عن هشاء الفوضى ، وكان الجبائى يصفه بالحدق ، وقد ملأ الأرض كتبا وخلافا ، وحرج عن حدّ الاعتزال إلى الكفر والزبدقة . ( لسان الميزان : ٢٣٩/٣ ) .

<sup>(</sup>۱۲) هو : هشاء بن عمر والفُوطَى بضم الفاء وإسكال الواو ، كان من أصحاب أبى الهذيل العلّاف ، وكان داعية إلى الاعتزال ( لسال بزان ٦/٦٠) .

<sup>(</sup>١٣) في ( خ ) : لم يذكر ( من الناس ولا ) .

<sup>(</sup>۱٤) فی ( ح ) : لم یذکر ( سعید ) .

<sup>(</sup>۱۵) ق ( <sup>أ</sup> ) : سب .

<sup>(</sup>١٣) ق ﴿ خ ) : ﴿ فَهُو ) بِدُلَّا مِنْ ﴿ عَنْهُ أَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) ق ( ج ) ; ( البلح ) وهو تحريف .

وفعل السقمنيا(^^) في إحداثها الصفراء بطبعها ، وهذه صفة الأموات لا صفة الأحياء المختارين. ، وإذا لم يبق على قول هذين الرجلين للإنسان فعل إلا الإرادة فقد وجدنا الإرادة لا يقدر الإنسان على صرفها ولا على (^^) إحالتها ولا على تبدلها بوجه من الوجوه ، وإنما يظهر من المرء تبديل كل حركاته وسكونه .

وأما إرادته فلا حيلة له فيها ، ونحن نجد كل قَوِيِّ الآلة من الرجال يحب وطء كلِّ جميلة يسمع (٢٠) بها ، لولا التقوى ، ويحب النوم عن الصلوات في الليالي القارة والهواجر الحارة.، ويحب الأكل في أيام الصوم . ويحب إمساك ماله عن الزكاة ، وإنما يأتي خلاف ذلك (٢٠) مغالبة لإرادته وقهرًا لها .

وإما صرفًا لها ولا(٢٠) سبيل إليه فقد تم الإجبار صحيحًا على قول هذين الرجلين. وحسبنا الله ونعم الوكيل(٢١).

قال أبو محمد : والبرهان على صحة قول من قال : إن الله تعالى خلق أفعال (٢٠٠) العباد كلها نصوص من القرآن وبراهين ضرورية منتجة من بديهة العقل والحواس ، لا يغيب عنها إلا جاهُل وبالله تعالى التوفيق .

فمن النَّصوص : قول الله عزَّ وجل « هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْر الله(٢٦)» .

قال أبو محمد : هذا كاف لمن عقل واتقى ربه(٢٧).

وقال(٢٠) لى بعضهم ، إنما أنكر الله عز وجل أن يكون ههنا خالق غيره ، يرزقنا كما في نص الآية .

قال أبو محمد : وجواب هذا أنه ليس كما ظن هذا القائل بل القضية قد تمت في قول الله تعالى (غير الله ) ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينا ، فأخبرنا أنه يرزقنا من السماء والأرض .

<sup>(</sup>١٨) ق ( - ) : سقطت العبارة ( وفعل السقمينا في إحداثها الصفراء بطبعها ) .

<sup>(</sup>١٩) ق (أ): سقطت (على).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ): سقطت (كلي).

<sup>(</sup>۲۱) في (أ): (يستمتع).

<sup>(</sup>۲۲) في (أ): (خلاف ما يريد).

<sup>(</sup>۲۳) ى (أ): (فلا سبيل له).

<sup>(</sup>٢٤) ق ( خ ) : له يذكر ( وحسبنا الله ونعم الوكيل ) .

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): (أعمال).

<sup>(</sup>۲۶) فاطر : ۳

<sup>(</sup>۲۷) في ( أ ) : ( واتقىي الله ) .

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): ( وقد ).

وقال تعالى : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَر النَّاسَ عَلَيْها لَا تَبْدِيل لِخْلَق الله ذَلِك الدِّيُن الْقَيِّمُ (٢٩)» .

وهذا نص(٣٠٠ جلي على أن الدين مخلوق لله تعالى .

وقال تعالى : « واتَّخَذُوا مِنْ دُونِه آلِهةً لَا يَخْلُقون شيعًا وهُمْ يْخلُقُون وَلَا يَمْلكُونَ لَا يُمْلكُونَ لَوْ يُمْلكُونَ مُوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (٢٠)» .

قال أبو محمد : ومنهم من يعبد المسيح ، وقالت الملائكة : كذبوا(٢٠٠ بل كانوا يعبدون الجنّ أكثرهم(٢٠٠). فصحَّ أنَّ كلَّ ما(٢٠٠ عبدوه وفيهم المسيح والجن(٣٠٠) لا يخلقون شيئًا ، ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ، فثبت يقينًا أنهم مصرَّقُون مدبَّرون ، وأن أفعالهم مخلوقة لغيرهم .

وقال تعالى : « أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُوُن (٢٦)» .

قال أبو محمد : وهذا نص جلى على إبطال أن يخلق أحدّ دون الله تعالى شيئًا ، لأنه لو كان ههنا أحد غيره يخلق لكان من يخلق موجودًا جنسًا في حيز ، ومن لا يخلق جنسًا آخر .

وكان الشبه بين من يخلق وبين من (٢٧٠) لا يخلق موجودًا ، وكان من يخلق لا يشبه من لا يخلق وهذا إلحاد عظيم .

فصحَّ بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده ، وكلَّ من عداه لا يخلق شيئًا ، وليس أحد مثله تعالى فليس من يخلق وهو الله تعالى كمن لا يخلق وهو كل من سواه .

وقال تعالى : « وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَولِّيَها فاسْتَبَقُوا الْخَيْراتِ(٣٠)» .

وهذا نصٌّ جلي ، من كذبه كفر .

وقد علمنا أنه تعالى لم يأمر بتلك الوجهات كلها بل فيها كفر قد نهى الله تعالى عنه ، فلم يبق إذ هو مولى كل وجهة إلا أنه خالق كل وجهة لأحد من الناس .

<sup>(</sup>۲۹) الروم : ۳۰

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): برهان .

<sup>(</sup>٣١) الفرقان : ٣ وقد جاءت هده الآية محرفة في ( أ ) .

<sup>(</sup>٣٢) في (أ): (وصدقوا).

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): لم يذكر (أكثرهم).

<sup>(</sup>٣٤) في (أ): ( مَنْ عبدوه ) .

<sup>(</sup>٣٥) في ( خ ) : لم يذكر ( والجن ) .

<sup>(</sup>٣٦) النحل : ١٧

<sup>(</sup>٣٧) في ( أ ) : سقط قوله : ( وبين من لا يخلق ) .

<sup>(</sup>٣٨) البقرة : ١٤٨

وهذا كاف لمن عقل ونصح نفسه ومنها:

قول الله عز وجل « هَذَا خَلْقُ الله فأَرُونَى مَاذَا خَلَق الَّذِينَ مِنْ دُونِه (٢٩)». وهذا إيجاب لأن الله تعالى خلق كل ما فى العالم وأن كل من دونه لا يخلق شيئًا أصلًا ولو كان ههنا خالق لشيء من الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هؤلاء المغرورين (٢٠٠ جوابًا قاطعًا ، ولقالوا : نعم (٢٠٠ نريد (٢٠٠ أفعالنا خلقها من دونك (٢٠٠ وههنا خالقون كثير ، وهم نحن لأفعالنا .

وقوله تعالى : « أَمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقَه فَتَشَابَهَ الْخَلْق عَلَيْهِمْ قُلِ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (۱٬۱۰ »

وهذا بيان جلى (د؛) أن الخلق كله جواهر وأعراض ولا شك (٢٠) في أنه لا يفعل الجواهر أحدٍ إلا الله تعالى وإنما يفعلها الله تعالى وحده فلم يبق إلّا الأعراض فلو كان الله تعالى خالقًا لبعض الأعراض ، ويكون الناس خالقين لبعضها ، لكانوا له (٢٠) شركاء في الخلق ، ولكانوا قد خلقوا كَخْلقه ، خلق أعراضًا وخلقوا أعراضًا .

وهذا تكذيب لله تعالى وردٌ للقرآن مجرد ، فصح أنه لا يخلق شيئًا غير الله تعالى وحده والخلق : هو الاختراع فالله تعالى مخترع لأعراضنا كسائر الأعراض ولا فرق ، فإن نفوا خلق الله تعالى لجميع الأعراض لزمهم أن يقولوا إنها أفعال لغير فاعل ، أو أنها فعل لمن ظهرت منه من الأجرام الجمادية وغيرها .

فإن قالوا: هي أفعال لغير فاعل فهذا قول أهل الدهر (١٠٠) ويكلّمُون حينئذٍ بما يكلم به أهل الدهر ، وإن قالوا إنها أفعال الأجرام كانوا قد جعلوا الجمادات فاعلة مخترعة ، وهذا باطل وهو أيضًا خلاف قولهم ، والطبيعة لا تفعل شيئًا مخترعة ، له وإنما الفاعل لما ظهر منها خالق الطبيعة المظهر (٢٠٠) منها ما ظهر ، وهو خالق الكل ولابد (٥٠٠) ولله الحمد .

ر٣٩) لقمال : ١١

<sup>(</sup>٤٠) في ( أ ) : المقررين .

<sup>(</sup>١٤) في (أ) : برياده (له) .

<sup>(</sup>٤٢) ق (أ): (نريك).

<sup>(</sup>٤٣) في (أ): بزيادة (نعم).

<sup>(</sup>٤٤) الرعاد : ١٦

<sup>(</sup>٥٥) ى (أ): بزيادة (الاخفاء به).

<sup>(</sup>٤٦) في ( خ ) : ( لا شك ) .

<sup>(</sup>۲۷) ق (أ): له يذكر (له).

<sup>(</sup>٤٨) في (أ): بريادة ( نصا) .

<sup>(</sup>٤٩) في ( ح ) : ( المظهور ) .

<sup>(</sup>٥٠) ق ( ح ) : لم يذكر ( ولابد ) .

ومنها قوله تعالى : « أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُون والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون (١٥)» .

وهذا نص جلي على أنه تعالى خالق(٢٥٠) أعمالنا .

وقد فسر بعضهم قول الله تعالى : « والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون » .

أنه خلقنا وخلق العيدان والمعادن التي تُعمل منها الأوثان .

قال أبو محمد: وهذا كلام سخيف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه ، لأنه لا يقول أحد فى اللغة التي بها خوطبنا فى القرآن وبها نتفاهم فيما بيننا أن الإنسان يعمل العود والحجر ، هذا ما لا يجوز فى اللغة أصلًا ولا فى المعقول ، وإنما يستعمل ذلك موصولًا فنقول عملت هذا العود صنمًا ، وهذا الحجر وثنًا .

فإنما بيّن الله تعالى أنه خلق الضمية التي هي شكل الصنم.

فنص(٥٣) على ذلك بقوله تعالى : « أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُون والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعملُون » .

فإنما النحت بنص الآية وضرورة الحس ، هو الذي عملنا ، وهو الذي أخبر تعالى أنه خلقنا .

قال أبو محمد : وقد ذكر عن كبير منهم وهو محمد بن عبد الله(١٠٠) الإسكافي أنه كان يقول إنّ الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير ولا المزامير .

ولقد يلزم المعتزلة أن توافقه على هذا ، لأن الخشبة لا تسمى عودًا ولا طنبورًا ، ولو حلف إنسان أنه (٥٠) لا يشترى طنبورًا فاشترى خشبًا لم يحنث ، ولو حلف أن لا يشترى خشبًا فاشترى طنبورًا لم يقع عليه حنث لأن الطنبور لا يقع عليه في اللغة اسم خشبة وقال تعالى : « الله الله على السَّمَواتِ والْأَرْضَ (٥٠٠)» .

فهي مخلوقة بنص القرآن .

<sup>(</sup>٥١) الصافات : ٥٩ ، ٩٦

<sup>(</sup>۵۲) ئى ( <sup>أ</sup> ) : حلق .

<sup>(</sup>۵۳) في ( أ ) : ونصي .

<sup>(</sup>٤٤) هو : محمد بن عبد الله أبو حعفر الإسكافي من متكلمي المعتزلة ، وأحد أثمتهم ، تنسب إليه الطائفة الإسكافية ، وهو بغدادي ، أصله من سمرقند ، له مناظرات مع الكرانيسي وغيره . قال ابن النديم : كان المعتصم يعظمه جدًا . وفال التقريزي من قول الإسكافي : إن الله تعالى لا يقدر على طلم العقلاء ويقدر على ظلم الأطفال وانجانين ، وأنه لا يقال : إن المه حالق المعازف ، والطنابير ، وإن كان هو الذي خلق أجسامها . توفي عام ٢٤٠ هـ .

<sup>(</sup>٥٥) ١٠ ( أ ) : ﴿ يَذَكُّرُ ( إِنَّهُ ) .

<sup>(10)</sup> السحدة: 3

وقد قال بعضهم: إنما خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام فكانت أعمال العبد (٥٠) مخلوقة في تلك الستة (٥٠) الأيام .

قال أبو محمد : لم ينف الله تعالى أن يخلق شيعًا بعد الستة الأيام ، بل فال عز وجل « يَخْلَقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمُهَّاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ في ظلماتٍ ثلاثٍ (٥٩٠)» .

وقال تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِنْ طِين ثُمَّ جَعلناه نُطْفةً في قرارٍ مَكِينِ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحُمًا ثُمَّ أَنْهُ خَلَقْنَا النَّطْفَةً عَلَقَةً مُضَغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحُمًا ثُمَّ أَنْهُ خَلَقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقين (٢٠٠)» .

وكان (١٦) هذا كله في غير تلك الستة الأيام ، فإذ قد جاء النص بأن الله تعالى يخلق بعد تلك الأيام أبدًا ، ولا يزال يخلق بعد (١٦) ناشئة الدنيا ، ثم لا يزال يخلق نِعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أبدًا بلا نهاية ، إلا أن عموم خلقه تعالى السموات والأرض وما بينهما باقي على كل موجود .

وقال بعضهم لا نقول: إن أعمالنا بين السماء والأرض لأنها غير مماسة للسماء والأرض.

قال أبو محمد : وهذا عين التخليط لأن الله تعالى لم يشترط المماسة في ذلك ، وقد قال تعالى : « والسَّحَابِ المُستَخَّر بَيْن السَّمَاءِ والْأَرْضِ(١٣)» .

فصح أن السحاب ليست مماسة للسماء ولا للأرض.

فهي إذن على قول هذا الجاهل غير مخلوقة .

ويلزمه أيضا أن يقول بقول معمّر والجاحظ ، في أن الله تعالى لم يخلق الألوان ولا الطعوم ولا الروائح ، ولا الموت ولا الحياة ، لأن كل هذا غير مماس للسماء ولا للأرض .

قال أبو محمد: فأمّا قول معمر والجاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فغباوة شديدة ، وجهل بالطبيعة ، ومعنى لفظ الطبيعة ، إنما هو (١٠٠) قوة في الشيء تجرى بها كيفياته على ما هي عليه . وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا تعقل ، وكل ما كان مما لا اختيار له من جسم أو عرض كالحجارة وسائر الجمادات .

<sup>(</sup>۵۷) ق (أ): (الناس).

<sup>(</sup>٥٨) في (أ): لم يذكر (الستة).

<sup>(</sup>۵۹) الزمر : ٦

<sup>(</sup>٦٠) المؤمنون : ١٢ – ١٤

<sup>(</sup>۲۱) فی (أ) : (فكان) .

<sup>(</sup>٦٢) في ( خ ) : سقطت ( بعد ) .

<sup>(</sup>٦٣) البقرة : ١٦٤

<sup>(</sup>٦٤) في (أ): (هي).

فمن نسب إلى ما يظهر أنها أفعاله وهى(٥٠) مخترعة لها فهو فى غاية الجهل ، فبالضرورة نعلم أن تلك الأفعال خَلْقُ غَيْرِها فيها ولا خالق لها(٢٠) ههنا إلا الله تعالى خالق الكل ، وهو الله لا إله إلا هو .

\* \* \*

قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فقد كفانا الله تعالى شأنه لمجاهرته بالجهل العظيم ، والكفر المجرد في موافقته أهل الدَّهر في تكذيبه(١٧) للقرآن ، إذ يقول الله تعالى « خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيبْلُوّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عِمَلًا(١٨)» .

وقوله تعالى : « « يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ونُفَضِّلُ بَعْضَها عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ (٢٩٠)» . فأخبر تعالى أن تفاضلها في الطعوم من فعله عز وجل ، نعوذ بالله مما ابتلاهم به ، وأقحمهم فيه .

وقال معمّر معنى قوله تعالى « خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ » .

إنما معناه خلق الإماتة والإحياء .

قال أبو محمد : فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهين (٧٠):

أحدهما: إحالته النص من كلام ربه عز وجل بلا دليل.

والثاني : أنه لم يزل عمَّا لزمه ، لأن الموت والحياة هما الإحياء والإماته بلا شك .

لأن الإحياء والحياة هو جمع النفس مع الجسد المركب الأرضى ، والموت والإماتة شيء واحد وهو التفريق بين الجسد والنفس المذكورة فقط .

وإذا كان جمع الجسد والنفس وتفريقهما مخلوقين لله عز وجل فقد صح أن الموت والحياة مخلوقان له عز وجل يقينًا ، وبطل تمويه هذا المجنون .

قال أبو محمد : ومن المنصوص القاطعة في هذا المعنى قول الله عز وجل « إنَّا كُلُّ شِيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر (٢١٠) فلجأ بعضهم إلى عدوى الخصوص وذكروا قول الله تعالى : « تُدَمَّرُ كل شيءٍ بأَمْرٍ رَبَّها ، فأصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مساكِنُهم (٢٢٠)» .

<sup>(</sup>٦٥) في (أ) : لم يذكر (وهي).

<sup>(</sup>٦٦) في (أ): سقطت ( لها).

<sup>(</sup>٦٧) في (أ) : (وتكذيبه).

<sup>(</sup>۲۸) الملك : ۲

<sup>(</sup>٦٩) الرعد : ٤ ، وقد جاءت هذه الآية محرفة في (أ) حيث قال (تسقى ) بالتاء .

<sup>(</sup>۷۰) في (أ): بزيادة (بينين).

<sup>(</sup>۷۱) القِمر : ٤٩

<sup>(</sup>٧٢) الأخفاف: ٢٥

وقال تعالى : « وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ<sup>(٢٢</sup>)» .

وقوله « فِتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْواَبَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِما أُوتُوا<sup>(٢١</sup>».

\* \* \*

قال أبو محمد وهذا كله لا حجة لهم فيه لأن قوله تعالى « تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَّها » . بيان جلى على أنَّها إنما دمرت كل شيء أمرها الله عز وجل بتدميره ، لا ما لم يأمرها ، فهو عموم لكل شيء أمرها به الله عز وجل .

وقوله تعالى : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » .

فمن للتبعيض : فمن آتاه الله تعالى شيئًا من الأشياء فقد آتاه من كل شيء ، لأنه قد آتاه بعض الأشياء ، وأما قوله تعالى « فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواب كُلِّ شَيِّءٍ » .

فحق ونحن وهم سواء (٥٠٠) في أنا لا تدرى كيفية ذلك الفتح إلا أننا ندرى أن الله تعالى صدق فيما قال ، وأنه تعالى إنما آتاهم بعض الأشياء التي فتح عليهم أبوابها ، ثم لو صح برهان في بعض هذا العموم أنه ليس على ظاهره وأنه (٢٠٠) أريد به الخصوص لما وجب من ذلك أن يحمل كل (٢٠٠) عموم على خلاف ظاهره ، بل كل عموم على ظاهرة حتى يقوم برهان بأنه مخصوص ، أو أنه منسوخ فيوقف عنده ولا يتعدى بالتخصيص أو بالنسخ إلى ما لم يقم برهان بأنه متسوخ أو مخصوص ولو كان غير هذا لما صحت حقيقة في شيء من أخبار الله تعالى ولا صحت شريعة أبدًا .

إذ (٧٨) لا يعجز أحد في كل (٧٩) أمر من أوامر الله تعالى وفي كل خبر من أخباره عز وجل أن يحمله على غير ظاهره ، وعلى بعض ما يقتضيه عمومه ، وهذا عين السفسطة والكفر والحماقة ونعوذ بالله من الخذلان .

特 特 特

<sup>(</sup>٧٣) النمل: ٣٣

<sup>(</sup>٧٤) الأنعام : ٤٤ . وقد جاءت هذه الآية محرّفة في ( أ ) حيث قال ( ففتحنا ) .

<sup>(</sup>٧٥) ف ( أ ) : سقطت : ( وهم سواء في أنا ) .

<sup>(</sup>٧٦) في (أ) : (وإنما) .

<sup>(</sup>٧٧) فى ( خ ) : ( على ) بدلا من ( كل ) .

<sup>(</sup>٨٧) في (أ): لأنه.

<sup>(</sup>٧٩) في (أ): سقطت (كل).

#### ولم يقم برهان على تخصيص قوله تعالى : « إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ »

特特特

华 株 株

قال أبو محمد : فنص<sup>(۱^)</sup> على أنه برأ المصائب كلها ، فهو بارىء لها ، والبارىء هو الخالق نفسه بلا شك ، فصح يقينًا أن الله تعالى خالق كل شيء ، إذ هو<sup>(٢^)</sup> خلق كل<sup>(٢^)</sup> مصيبة فى الأرض وفى النفوس ، ثم زاد تعالى بيانًا برفع الإشكال جملة بقوله « لِكَنْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَأَفَاتكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ » .

فبيَّن تعالى أن ما أصاب الأموال والنفوس من المصائِب فهو خالقَها . وقد تكون تلك المصائب أفعال الظالمين بإتلاف الأموال وأذى النفوس ، فنص تعالى على أن كل ذلك خلق له عز وجل ، وبه التوفيق .

وأمَّا من طريق النظر:

فإن الحركة التقيلة (١٠٠) نوع واحد وكل ما يسأل عنه تعالى (٥٠) على جهة النوع فهو (٢٠١) منقول على أشخاص ذلك النوع ولابد ، فإن كان النوع مخلوقًا فأشخاصه مخلوقة ، وأيضًا فلو كان فى العالم شيء غير مخلوق لله تعالى لكان من قال : العالم مخلوق والأشياء مخلوقة ، وما دون الله تعالى مخلوق لله (٢٠٠) كاذبًا ، لأن فى كل ذلك عندهم ما ليس مخلوق ؛ ولكان من قال : من العالم غير مخلوق ولم يخلق الله تعالى العالم ، أو الأشياء كلها صادقًا ، ونعوذ بالله من قول أدَّى إلى هذا .

<sup>(</sup>۸۰) الحديد: ۲۲، ۲۳

<sup>(</sup>٨١) في (أ): فنص الله .

<sup>(</sup>۸۲) فی ( خ ) : سقط ( خالق کل شیء إذ هو ) .

<sup>(</sup>۸۳) فی (أ): (خالق كل ما أصاب).

<sup>(</sup>٨٤) ف (أ): لم يذكر (الثقيلة).

<sup>(</sup>٨٥) في ( أ ) : وكل ما يقال على جملة النوع .

<sup>(</sup>٨٦) في ( أ ) : ( فهو يقال مقول ) .

<sup>(</sup>٨٧) في (أ): لم يذكر (لله).

ونسألهم هل الله تعالى إله ما فى (^^) العالم ورب كل شيء أم لا ؟ فإن قالوا: نعم ، سئلوا عمومًا أم خصوصًا ، فإن قالوا ، بل عمومًا صدقوا ، ولزمهم ترك قولهم ، فمحال أن يكون إلهاً لم يخلق .

وإن قالوا: بل خصوصًا. قيل لهم ففى العالم إذن ما ليس الله تعالى إلهاً له ، وما لا رب له ، فإن كان هذا فمن قال ، إن الله تعالى رب العالمين كاذب ، ومن قال : ليس الله تعالى إلهاً للعالمين ولا ربًا للعالمين صادقًا .

وهذا خروج عن الإسلام .

وتكذيب لله تعالى فى قوله: إنه رب العالمين وخالق كل شيء. وقد وافقونا على أن الله تعالى خالق حركات المختارين ، من سائر الحيوان غير الملائكة والانس والجن ، وبالضرورة ندرى الحركات الاختيارية كلها نوع واحد ، فمن المحال الباطل أن يكون بعض النوع مخلوقاً ، وبعضه غير مخلوق . ] (٨٩٠)

قال أبو محمد : واحتجوا(٩٠٠) بأشياء من القرآن وهي أنهم قالوا قال الله عز وجل « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا ١٩١٠).

وقال تعالى : لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وتقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله هر الله هر الله الله الله أحسنُ الخالقين هر ٩٣٠).

وقوله تعالى : « وَتَخْلُقُونَ إِفَكاً »(٩٤).

وقوله تعالى : « صُنُعَ الله الَّذِي أَثْقَنَ كُلُّ شَيءٍ ﴾(٩٠).

وقوله تعالى : « الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيءٍ خَلَقَه »(٩٦).

وقوله تمالى « مَاتَرَى في خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ﴾(١٧٠.

<sup>(</sup>٨٨) في (أ): لم يذكر (ما في).

<sup>(</sup>٨٩) ف (خ): سقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٩٠) في (أ): واعترضوا.

<sup>(</sup>٩١) البقرة: ٩٧

<sup>(</sup>۹۲) آل عمران : ۷۸

<sup>(</sup>۹۳) المؤمنون : ۱٤ (۹۶) العنكبوت : ۱۷

<sup>(</sup>۹۶) العنجبوك . ٠ (۹۵) النمل : ۸۸

<sup>(</sup>٩٦) السجدة : ٧

<sup>(</sup>۹۷) الملك : ٣

واعترضوا بأشياء من طريق النظر وهي أن:

قالوا : إن كان الله عزَّ وجل خلق أفعال (٩٨) العباد فهو إذن يغضب مما خلق ، ويكره ما فعل ويسخط فعله ، ولا يرضي ما فعل ولا ما دبَّر .

وقالوا أيضاً : كل من فعل شيئاً فهو مسمّى به (٩٩) ومنسوب إليه ، لا يعقل غير ذلك فلو خلق الله تعالى الله عن ذلك . خلق الله تعالى الله عن ذلك .

وقالوا أيضاً لا يعقل فعل واحد من فاعلين ، هذا فعله كله ، وهذا فعله كله . وقالوا أيضاً : أنتم تقولون : إن الله عز وجل خلق الفعل ، وأن العبد اكتسبه .

فأخبرونا هل هذا الاكتساب الذى انفرد به العبد ، أهو خلق الله تعالى (۱۰۰۰) أم هو غيره .. ؟ فإن قلتم : إنه خلق الله تعالى لزمكم أنكم خالقون له ، وأنه تعالى اكتسبه إذ الخلق هو الكسب ، والكسب هو الخلق .

وإن قلتم : إن الكسب غير الحق ، وليس خلقاً لله تركتم قولكم ، ورجعتم إلى قولنا ، وقالوا أيضاً إذا كانت أفعالكم مخلوقة لله تعالى ، وأنتم تقولون إنكم مستطيعون على فعلها وعلى تلأكها ، فقد أوجدتم أنكم مستطيعون على أن لا يخلق الله بعض خلقه .

وقالوا أيضاً: إذا كان فعلكم خلقاً لله عز وجل ، وعذبكم على فعلكم فقد عذبكم على ما خلق . [ وقالوا أيضاً قد فرض الله علينا الرضى بما خلق ، إن كان الظلم والكفر والكذب مما خلق ، ففرض علينا الرضى بالكفر والظلم والكذب](١٠٠١).

قال أبو محمد: هذه عمدة اعتراضاتهم ، التي لا يشذ عنها شيء من تفريعاتهم وكل ما ذكروا لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى بعونه وتأييده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

فنقول وبالله تعالى التوفيق أمَّا قول الله تعالى : « ثم يقولون هذا من عند الله (١٠٢). فلا حجة لهم في هذا لأن أول الآية في قوم كتبوا كتاباً .

وقالوا هذا من عند الله ، فأكذبهم الله تعالى في ذلك . وأخبر أنه ليس منزلًا من عنده ولا مما

<sup>(</sup>٩٨) في (أ) : أعمال .

<sup>(</sup>۹۹) فى ( خ ٍ ) : ( سمى منه ) ٍ.

<sup>(</sup>١٠٠) في (أَ ) : لم يذكر ( الله تعالى ) .

<sup>(</sup>۱۰۱) فی ( خ ) : سقط ما بین القوسین . (۲۰۲) سورة البقرة : ۷۹ وقد جاءت هذه الآیة محرفة فی ( أ ) .

أمر به تعالى ، ولم يقل هؤلاء انقوم إن هذا الكتاب مخلوق ، فأكذبهم الله عز وجل في ذلك .

وقال تعالى إن هذا(١٠٠٠) الكتاب ليس مخلوقاً للله ، فبطل تعليقهم بهذه الآية جملة(١٠٠٠)ولا شك عند المعتزلة ، وعندنا أن ذلك الكتاب مخلوق لله عز وجل ، لأنه قرطاس أو أديم ومداد وكل ذلك مخلوق بلا شك .

وأما قوله تعالى : « فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالَقِين »(١٠٠٠.

فقد علمنا أن كتاب(١٠٦) الله عز وجل لا يتعارض ولا يتدافع.

قال الله تعالى : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً »(١٠٧٠ .

فإذ لا شك في هذا فقد وجدّناه تعالى أنكر على الكافرين.

فقال تعالى « أَمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخِلْقُ عليهم قُلِ الله خالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ الْواحِدُ القَهَّارِ »(١٠٨).

فهذه الآية تثبت (۱۰۹) فساد (۱۱۰) ما تعلقت به المعتزلة وذلك أن قوماً جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه ، فجعلوهم خالقين .

فأنكر(١١١) الله تعالى ذلك ، فعلى هذا خرج قوله تعالى « فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينِ »(١١٢).

كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكَيد كَيْداً ﴾(١١٣).

وَكَمَا قَالَ « وَمَكَرُوا وَمَكَرِ اللهِ »(١١٠).

ويبين بطلان ظنون قول المعتزلة في هذه الآية .

<sup>(</sup>۱۰۳) في (أ): (ذلك).

<sup>(</sup>١٠٤) الْمُؤْمِنُونَ : ١٤

<sup>(</sup>١٠٥) النساء: ٨٢

<sup>(</sup>۱۰٦) فی (أ) : ( بینت ) .

<sup>(</sup>١٠٧) في ( خ ) : لم تذكر كلمة ( جملة ) .

<sup>(</sup>۱۰۸) في (أ): (كلام).

<sup>(</sup>١٠٩) الرّعد : ١٦ .

<sup>(</sup>١١٠) في (أ): سقطت كلمة (فساد).

<sup>(</sup>١١١) فى ( أ ) : ( فأنكروا الله ) .

<sup>(</sup>١١٢) جاءت هذه الآية محرفة في (أ) حيث ذكرت ( تبارك ) المؤمنون : ١٤

<sup>(</sup>١١٣) الطارق: ١٥، ١٦

<sup>(</sup>١١٤) آل عمران : ٥٥

قول الله تعالى « وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُركائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَامِنًا مِنْ شَهِيد »(١١٠) أَفَيكون مسلما من أوجب لله تعالى شركاء من أجل قوله للكفار الذين جعلِوا لله شركاء أين شركائى . لا شك أن هذا الخطاب إنما خرج جواباً عن إيجابهم له الشركاء ، تعالى الله عن ذلك .

وكذلك قوله تعالى « ذُقْ أَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الكَرِيمُ »(١١١).

إنما هذا على حكم ذلك المعذّب لنفسه في الدنيا ، أنه العزيز الكريم وقد علمنا أن كلام الله عز وجل كله على ظاهرة ، إلا أن ينقله عن ظاهره نص آخره ، أو إجماع ، أو ضرورة عقل(١١٧٠).

وبضرورة العقل وبالنص علمنا أنه ليس لله تعالى شركاء ،وأنه لانحالق غيره عز وجل ، وأنه خلق كل شيء في العالم من عرض أو جوهر ، وبهذا خرج قوله تعالى « فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِين ».

مع قوله تعالى « أَفَمْنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ »(١١٨).

فلو أمكن أن يكون فى العالم خالق غير الله تعالى يخلق شيئاً لما أنكر ذلك عزَّ وجل إذ هو عزَّ وجل لا ينكر وجود الموجودات ، وإنما ينكر وجود (١١٩) الباطل فصح ضرورة لا شك فيها أنه لا خالق غير الله تعالى .

فإذ لا شك في هذا فليس في قوله عز وجل « فَتَبَارَكَ الله أُحْسَنُ الْخَالِقِين » .

إثبات لأن في العالم خالق غير الله تعالى يخلق شيئاً وبالله تعالى التوفيق .

وأما قوله تعالى « وَتَخْلُقُون إِفْكاً »(١٢٠).

وقوله تعالى عن المسيح عَلِيْكُ « إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنَفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً »(١٢١).

وقول زهير(١٢٢) بن أبي سلمي المزني شعراً:

وأراك تخلــــق ما فـــــريت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى

<sup>(</sup>د۱۱) فصّلت: ۷

<sup>(</sup>١١٦) الدّخان : ٤٩

<sup>(</sup>١١٧) جاء الكلام الذي بين القوسين [ ] مضطربا في (أ) وفيه سقط يخل بالمعنى .

<sup>(</sup>۱۱۸) النحل: ۱۷

<sup>(</sup>۱۱۹) ق (أ): سقط ( وجود ).

<sup>(</sup>۱۲۰) العمكبوت : ۱۷

<sup>(</sup>۱۲۱) آل عمران: ٤٩

فقد قلنا إن كلام الله عز وجل لا يختلف وقد قال تعالى « أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ » . وقال تعالى : « وَأَتَّخَذُّوا مِنْ دُونِه ٱلِّهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْمًا وَهُمْ يُخْلَقُوم »(١٢٣).

ويتعين على كل ذي(١٢٤) عقل أن من جملة أولعَك الآلهة الذين اتخذهم الكفار: الجن والملائكة والمسيح عليهما السلام.

قال الله تعالى « لَقَدْ كَفَرَا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَم ١٢٥٠٠.

وقال حاكياً عن الملائكة أنهم قالوا عن الكفار:

بَلْ كَانُوا يعبدون الجنَّ أَكْثَرُهُمْ بهم مؤْمِنُون »(١٢٦٠).

فقد صح يقيناً بنص الآية أن الملائكة والجنَّ والمسيح لا يخلقون شيئاً أصلًا ، ولا يختَلف إنسانَ (١٢٧) في أَن جميع الإنس في فعلهم كمن ذكرنا إن كان هؤلاء يخلقون أفعالهم فسائر الناس يخلقون أفعالهم ، وإن كان هؤلاء لا يخلقوم أفعالهم فسائِر هولاء(١٢٨) لا يخلقون شيئا من(١٢٩) أفعالهم فإذ ذلك(١٣٠) كذلك ، وكلام الله عز وجل لا يختلف فإذ لا شك في هذا(١٣١) فإن الخلق الذي أثبته الله تعالى للمسيح عليه السلام في الطير ، وللكفار في الإفك ، هو غير الخلق الَّذي نفاه عنهم وعن جميع الخلق ، لا يجوز ألبته غير هذا .

فإذا هذا هو(١٣٢) الحق بيَقين فالخلق الذي أوجبه الله تعالى لنفسه ، ونفاه عن غيره هو الاختراع والإبداع وإحداث الشيء من لا شيء(١٣٣) بمعنى من عدم إلى وجود ، وأمَّا(١٣٤) الخلق الذي أوجبه الله لغيره فإنما هو ظهور الفعل منهم فقط ، وانفرادهم به ، والله خالقه فيهم .

مزينة بنواحي المدينة ، وكان يقيم في الحاجر من ديار نجد ، وقد ترجم كثير من شعره إلى الالمانية . ( الاعلام : ٨٦/٣ ، ٨٧ بتصرف ) . وصحة البيت كما ورد في شرح ديوان زهير :

ولأنـــت تفــــرى ما خلقــــت وبعــ ض القسوم يخلسق ثسم لا يفسرى والحالق هنا : الذي يقدّر ويهيىء للقطع . يقول : فأنت إذا تهيأت لأمر مضيّت له ( شرّح ديوان زهيّر : ٩٤ ) . (١٢٣) الفرقان : ٣ . وقد جاءت هذه الآية محرفة في ( أ ) حيث زاد في أولها ( أم ) وفي وسطها ( دون الله ) .

<sup>(</sup>١٢٤) في ( خ ) : ( ويقين عند كل عقل ) .

<sup>(</sup>١٢٥) المائدة: ١٧

<sup>(</sup>۱۲۳) سبأ: ٤١

<sup>(</sup>۱۲۷) في (أ) : (اثنان) .

<sup>(</sup>١٢٨) في (أ): الناس.

<sup>(</sup>١٢٩) في ( خ ) : لم يذكر ( شيئا من ) .

<sup>(</sup>١٣٠) في (أ): ( فإن ) .

<sup>(</sup>١٣١) في (خ): سقط (فإذ لا شك في هذا).

<sup>(</sup>١٣٢) في ( خ ) : لم يذكر ( هو ) .

<sup>(</sup>١٣٣) في ( خ ) : ( من ليس إلى إيش ) .

<sup>(</sup>١٣٤) في ( خ ) : ( وإنما ) .

وبرهان ذلك أن العرب تُسمّى الكذب اختلافاً ، والقول الكاذب مختلقاً .

وذلك القول بلا شك إنما هو لفظ ومعنى ، واللفظ مركّب من حروف الهجاء ، وقد كان ذلك موجوداً لشيء (١٣٥٠ قبل وجود أشخاص هؤلاء المختلقين وهذا كقوله عزّ وجل : « أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَه أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُون »(١٣٦٠).

وَكَقُولُه ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلِكُنَّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتُ ولِكُنَّ الله رَمَى ٣٢٠١٠.

وبيقين يدرى كل ذى حس سليم مؤمن بالله تعالى وبالقرآن أن الزرع والرمى والقتل الذى نفاه الله تعالى عن الناس وعن رسوله عَلَيْتُ هو غير الزرع والرمى والقتل الذي أضافه إليهم ، لا يمكن ألبته غير ذلك ، لأنه تعالى لا يقول إلا الحق ، فإذ ذلك كذلك .

فإن الذي نفاه عمن ذكرنا هو خلق كل ذلك (۱۳۸) واختراعه ، وإبداعه وتكوينه ، وإخراجه من عدم إلى وجود .

والذي أوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبه ذلك كله إليهم فقط. وبالله تعالى التوفيق.

وقول زهير « ولأنت تخلق (۱۳۹) ما فريت » لا يشك من له أقل فهم بالعربية . أنه لم يعن الإبداع ، ولا إخراج الخلق من عدم إلى وجود ، وإنما أراد النفاذ في الأمر فقط ، فقد (۱۴۰) وضح أن لفظة الخلق مشتركة تقع على معينين : أحدهما : لله تعالى لا لأحد دونه ، وهو الإبداع والإخراج (۱۴۰) من عدم إلى وجود .

والثانى : الكذب فيما لم يكن ، أو ظهور فعل لم يتقدم لغيره ، أو نفاذ فيما يحاول(١٠٤٠)، وهذا كلّه موجود(١٠٤٠) في الحيوان ، والله خالق كل ذلك وبالله تعالى التوفيق .

وبهذا تتالت (۱۱۱ الأحاديث كلها ، وأما قوله تعالى : « صُنْعَ الله الَّذِي أَثْقَن كلَّ شَيءٍ »(۱۱۰).

<sup>(</sup>۱۳۵) فی ( أ ) : ( موجود النوع ) .

<sup>(</sup>١٣٦) الواقعة : ٦٣ ، ٦٤

<sup>(</sup>١٣٧) الأُنفال : ١٧

<sup>(</sup>۱۳۸) في (أ): (شيء).

<sup>(</sup>١٣٩) في ( خ ) : ورد هذا البيت مضطربًا حيث ذكره : ( وأراك تفرى ما خلقت ) .

<sup>(</sup>١٤٠) في ( ح ) : لم يذكر ( فقد ) .

<sup>(</sup>١٤١) في (أ): سقطت (والاخراح).

<sup>.</sup> حاول : حاول .

<sup>(</sup>١٤٣) في (أ) : منَّ .

<sup>( ؛ ؛</sup> ١ ) في ( أ ) : تتألف .

<sup>(</sup>د ١٤) النحل: ٨٨

فهو عليهم لالهم ، لأن الله تعالى أخبر أن بصنعه أتقن كل شيء ، وهذا على عمومه ، وظاهره ، فالله تعالى صانع كل شيء ومتقنه(٢٤٠٠، وإتقانه له أن خلقه جوهراً أو عرضاً ، جاريين على رتبة واحدة أبداً(٢٤٠٠ وهذا عين الإتقان ، وأما قوله تعالى : « أَحْسَنَ كُلَّ شَيء خَلْقَه »(٢٠٠٠.

فإنهما قراءتان مشهورتان من قرآت المسلمين .

إحداهما: «أحسن كل شيء خَلْقَهُ » بإسكان اللام فيكون خلقه بدلًا من كل شيء ، بدل البيان ، فهذه القراءة عليهم ، لأن معناها أن الله تعالى أحسن خلقه لكل شيء وصدق الله عز وجل ، وهكذا نقول : إن خلق الله لكل شيء حسن ، والله تعالى محسن (۱۰۰۰) في كل شيء (۱۰۰۰) والقراءة الأخرى خلقه بفتح اللهم .

وهذه أيضا لا حجة لهن فيها : لأنه ليس فيها إيجاب ، لأن ههنا أشياء لم يخلقها الله عز وجل ، ومن ادَّعى أن هذا مقتضى (١٥٠٠) الآية فقد كذب ، وإنما يقتضى لفظ (١٥٠٠) الآية : أن كل شيء فالله تعالى خلقه كا في سائر الآيات ، والله تعالى أحسن كل (١٥٠١) شيء إذ خلقه ، وهذا قولنا ، وكذلك (١٥٠٠) نقول إن الإنسان لا يفعل شيئًا إلا الحركة (١٥٠١) أو السكون والاعتقاد والرادة والفكر ، وكل هذه كيفيات وأعراض حسان (١٥٠١) خلقها الله تعالى فقد أحسن رتبتها وإيقاعها في النفوس والأجسام (١٥٠١)، وإنما قبيح ما قبّح من ذلك من الإنسان ، لأن الله تعالى سمَّى وقوع ذلك أو بعضه (١٥٠١) ممن وقعت منه قبيحًا ، وسمّى بعض ذلك حسنًا ، كما كانت الصلاة إلى بيت المقدس حركة (١١٠١) الحركة نفسها الله تعالى قبيحة كفرًا وهذه وتلك (١١١) الحركة نفسها المقدس حركة (١١٠١) حسنة إيمانًا ، ثم سماها الله تعالى قبيحة كفرًا وهذه وتلك (١١١) الحركة نفسها

<sup>(</sup>١٤٦) في (أ): سقط (ومتقنه).

<sup>(</sup>١٤٧) فى ( خ ) : لم يذكر ( أبدًا ) .

<sup>(</sup>١٤٨) سورة السجدة آية رقم : ٧ (١٤٩) في ( خ ) : إن الله تعالى خلق كل شيء حسن .

<sup>(</sup>١٥٠) في ( غ ) : لمجسن .

<sup>(</sup>١٥١) في (أَ) : شيئًا لم يخلق .

<sup>(</sup>١٥٢) في (أ): في افتضاء .

<sup>(</sup>١٥٣) في (أ): لفظة.

<sup>(</sup>١٥٤) في (أ) : أحسنه إذ خلقه ( ولم يذكر كل شيء ) .

<sup>(</sup>١٥٥) في (أ): (وكذا).

<sup>(</sup>١٥٦) في ( خ ) : ( والسكون ) .

<sup>(</sup>١٥٧) في (أ): (حسن). در در در الأراد الأراد الأراد الأراد الراد الأراد الأراد الأراد الأراد الأراد ال

<sup>(</sup>١٥٨) في ( خ ) : والأجساد ,

<sup>(</sup>١٥٩) فى ( خ ) : لم يذكر ( ذلك أو ) .

<sup>(</sup>۱٦٠) فی ( خ ) : ( جولة ) . (۱٦١) فی ( اً ) : ( وهذه تلك ) .

فصح أنه ليس في العالم شيء حسن لعينه ، ولا شيء قبيح لعينه ، لكن ما سمّى (١٦٢) الله حسنًا فهو حسنًا وفاعله محسن .

قال تعالى « إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنتم لأَنْفُسِكُمْ ١٦٢٠).

وقال تعالى « هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانَ »(١٦٤).

وما سماه الله تعالى قبيحا فهو (١٦٠) حركة قبيحة ، وقد سمى الله تعالى خلقه لكل شيء في العالم حسنًا ، فهو كله من الله تعالى حسن ، وسمَّى ما وقع من ذلك من عباده كما شاء .

فبعض ذلك قبَّحة فَهو قبيح ، وبعض ذلك حَسَّنه فهو حسن ، ، وبعض ذلك قبَّحة ثم حسَّنة . فكان قبيحا ثم حسنًا ، وبعض ذلك حسَّنة ثم قبَّحة فكان حسنًا ثم قبح ، كما صارت الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة ، وكذلك جميع أفعال الناس التي خلقها الله تعالى فيهم كالوطء قبل النكاح وبعده ، وكسبى من نقض الذمة وكسائر الشريعة كلها .

وقد اتفقت المعتزلة معنا على أن الله تعالى خلق الخمر والخنازير ، والحجارة المعبودة من دونه ، وأن كل ذلك منه تعالى حسن بلا شك ، وهي مسماة قبائح وأرجاسًا وحرامًا ونجسا(١٠١١) وسيئًا وخبيثًا وهكذا القول في خلقه للأعراض في عباده ولا فرق ، وكذلك وافقنا أكثرهم على أنه تعالى خلق فساد الدماغ والجنون المتولد منه والجذام والعمي والصم ، والفالج، والحدّبة (١٦٠٠) والأدْرة (١٦٠٥) وكل هذا من خلق الله تعالى له حسن ، وكله فيما بيننا قبيح ردىء جداً (١١٥٠) يستعاذ بالله تعالى منه .

وقد نص الله تعالى على أنه خلق المصائب كلها .

فقال عز وجل « مَا أَصَابَ مِنْ مُصيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في أَنْفُسِكُمْ إِلَّا في كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ على الله يَسير »(١٧٠).

فنص الله تعالى على أنه بّراء(١٧١) المصائب كلها ، وبرأً : خلق بلا خلاف من أحد ،

<sup>(</sup>١٦٢) في (أ) : ( ما سمّاه ) .

<sup>(</sup>١٦٣) الإسراء: ٧

<sup>(</sup>١٦٤) الرحمن : ٦٠

<sup>(</sup>د١٦٥) في ( خ ) : لم يذكر ( قبيحا فهو ) .

<sup>(</sup>١٦٦) فى ( خ ) : لم يذكر ( ونجسا )

<sup>(</sup>١٦٧) الحدية : الحدب : محركة خروج الظهر ودخول الصدر والبطن .

<sup>(</sup>١٦٨) ق ( ح ) : ( الإادة ) . والأدرة : بضم الهمزة من أدِر : كفرح ، والاسم الأدرة ، وهي : الفتق في إحدى الحصيين .

<sup>(</sup>١٦٩) في ( خ ) : لم يذكر ( جدًّا ) .

<sup>(</sup>۱۷۰) الحديد: ۲۲

<sup>(</sup>۱۷۱) ق (أ): (برأ).

ولا فرق بين إلزامهم إيانا أن الله تعالى أحسن الكفر والظلم ، والجور والكذب والقبائح إذ خلق كل ذلك وبين إقرارهم معنا ، أن الله قد أحسن الخمر والخنازير والدم والميتة والعذرة وأبليس وكل من (۱۷۲) قال : أنا إله من دون الله تعالى والاوثان المعبودة من دون الله تعالى (۱۷۳) والمصائب كلها والأمراض والعاهات إذ خلق كل ذلك ، فأى شيء قالوه فى هذه الأشياء هو قولنا فى خلق الله تعالى للكفر به ولشتمه والظلم والكذب ولا فرق ، وكل ذلك قد أحسن الله تعالى خلقه ، إذ خلقه (۱۷۴) حركة أو سكونًا أو تمييزًا (۱۷۰۰ فى النفس ، وسمّى ظهوره من العبد قبيحًا ، موصوفًا به الإنسان . وأما قوله تعالى « مَا تَرَى في خَلْقِ الرَّحْمْنِ من تَفَاوَتٍ »(۱۷۰).

فلا حجة لهم فيه أصلًا(۱۷۷) لأن التفاوت المعهود: ما نافر النفوس أو خرج عن المعهود فنحن نسمى الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتًا ، فليس هذا التفاوت الذي نفاه الله تعالى عن خلقه فإذ ليس هو هذا الذي يسميه الناس تفاوتًا ، فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نفاه الله تعالى (۱۷۸) عما خلق هو شيء غير موجود فيه ألبته ، لأنه لو وجد في خلق الله تعالى تفاوت لكذب قول الله عز وجل « مَا تَرَى في خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوَتٍ » .

ولا يُكذِّب الله تعالى إلا كافر ، فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم والكذب(١٧٩) والجور تفاوت لأن كل ذلك موجود في خلق الله تعالى ، مرئى مشاهد بالعيان فيه . فبطل احتجاجهم . والحمد لله رب العالمين .

فإن قال قائل : فما هذا التفاوت الذي أخبر الله تعالى أنه لا يرى في خلقه .. ؟

قيل لهم نعم وبالله تعالى التوفيق هو (۱۸۰۰) اسم لا يقع على مسمّى موجود فى العالم أصلًا ، بل هو معدوم جملة ، إذ لو كان شيئاً وجوداً فى العالم لوجد التفاوت فى خلق الله تعالى ، والله تعالى قد أكذب هذا وأخبر أنه لا يرى فى خلقه ، ثم نقول وبالله تعالى نتأيد : إن العالم كله ما دون الله تعالى وهو كله مخلوق لله تعالى ، أجسامه وأعراضه كلها ، لا نحاشى شيئاً منها ثم إذا نظر الناظر فى (۱۸۱۰) تقسيم أنواع أعراضه ، وأنواع أجسامه جرت القسمة جرياً مستوياً فى تفصيل أجناسه وأنواعه

<sup>(</sup>۱۷۲) في (أ): (ما).

<sup>(</sup>١٧٣) في ( خ ) : ُ لم يذكر ( والأوثان المعبودة من دون الله تعالى ) .

<sup>(</sup>۱۷٤) ق (أ): سقطت كلمة ( خلقه ) .

<sup>(</sup>۱۷۵) في (أ): (ضميرًا).

<sup>(</sup>۱۷٦) الملك : ٣

<sup>(</sup>۱۷۷) في (أ): (في هذا أيضا).

<sup>(</sup>۱۷۸) في (خ): سقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>١٧٩) في (خ): لم يذكر (والكذب).

<sup>(</sup>١٨٠) الضمير يعود على ( التفاوت ) .

<sup>(</sup>۱۸۱) في (خ): سقطت (في).

بحدودها المميزة لها وفصولها المفرقة بينها على رتبة واحدة ، وهيئة واحدة ، إلى أن يبلغ الأشخاص التى بلى أنواع الأنواع لا تفاوت فى شيء من ذلك ألبته بوجة من الوجوه ، ولا تخالف من شيء منه أصلًا ، ومن وقف على هذا علم أن الصورة المستقبحة عندنا والصورة المستحسنة عندنا واقعتان معا(١٨٠٠) تحت نوع الشكل والتخطيط ، ثم تحت نوع الكيفية ، ثم تحت اسم العرض ، وقوعاً مستوياً لا تفاضل فيه ولا تفاوت ألبتة(١٨٠٠).

وكذلك أيضاً نعلم أن الكفر والإيمان بالقلب واقعان (۱۸٬۱ تحت نوع الاعتقاد ، ثم تحت نوع (۱۸۰۰) النفس ، ثم تحت نوع (۱۸۰۱) الكيفية والعرض ، وقوعاً مستوياً لا تفاوت (۱۸۰۱) فيه من هذا الوجه من التقسيم ، وكذلك أيضاً نعلم أن الإيمان والكفر باللسان واقعان تحت نوع (۱۸۰۱) الهواء بآلات الكلام ، ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفية ، وتحت نوع (۱۸۰۱) العرض وقوعاً مستوياً لا تفاوت فيه ولا اختلاف ، وهكذا القول في الظلم وفي الإنصاف وفي العدل وفي الجور وفي الصدق ، وفي الكذب وفي الزنا ، وفي الوطء الحلال ولا فرق ، وكذلك كل ما في العالم حتى ترجع جميع الموجودات إلى الرءوس الأول التي ليس فوقها رأس يجمعها ، إلا كونها مخلوقة لله عز وجل ، وهي الجوهر والكم والكيف والإضافة على ما بينا في كتاب : التقريب ، والحمد لله رب العالمين .

فانتفى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى وعادت الآية المذكورة (١٩٠٠ حجة على المعتزلة ضرورة لا منفك لهم عنها ، وهي أنه لو كان وجود الكفر والكذب والظلم تفاوتا كما زعموا لكان التفاوت موجوداً في خلق الرحمن وقد كَذَّب (١٩٠١) الله عز وجل ذلك ونفى أن يُرى في خلقه تفاوت .

وأما اعتراضهم من طريق النظر بأن قالوا : إنه تعالى إن كان خلق الكفر والمعاصى فهو إذن يغضب مما فعل ، ويغضب مما خلق ، ولا يرضى مما صنع ، ويسخط ما فعل ، ويكره ما يفعل ، وأنه يغضب ويسخط من تدبيره وتقديره (١٩٣٠) فهو تمويه ضعيف ، ونحن لا ننكر ذلك إذ أخبرنا

<sup>(</sup>١٨٢) في ( خ ) : لم يذكر ( معا ) .

<sup>(</sup>١٨٣) في (أَ) : ( في هذا بوجه من التقسيم ) بدلًا من ( ألبتة ) .

<sup>(</sup>١٨٤) في ( خ ) : لم يذكر ( واقعان ) .

<sup>(</sup>١٨٥) في (أ) : فعل .

<sup>(</sup>١٨٦) في (أ): سقطت كلمة (نوع).

<sup>(</sup>١٨٧) في (أ): بزيادة (لا تفاضل فيه).

<sup>(</sup>١٨٨) في ( أ ) : ( فرع الهواء ) .

<sup>(</sup>١٨٩) في (أ): (اسم العرض).

<sup>(</sup>١٩٠) في ( خ ) : لم يذكر ( المذكورة ) .

<sup>(</sup>١٩١) في (خ): (أكذب).

<sup>(</sup>۱۹۲) في (أَ) : ( فهذا ) .

<sup>(</sup>١٩٣) في ( خ ) : سقطت كلمة ( أخبرنا ) .

عز وجل به ، وقد أخبرنا تعالى أنه يسخط الكفر والظلم والكذب ولا يرضاه ، وأن كل ذلك (۱۹۱) مكروه لديه (۱۹۰) ولا يرضاه ، فليس إلا التسليم لله عز وجل (۱۹۲)، ثم نعكس (۱۹۷) عليهم هذا السؤال بعينه فنقول لهم : أليس الله تعالى هو خالق إبليس ، وفرعون والخمر والكفار .. ؟

فلابد من نعم . فنقول لهم : أيرضى عز وجل عن هؤلاء كلهم أم يسخط (١٩٩٠). ؟ فلا بد من أنه ساخط عليهم ، كاره لهم غضبان عليهم ، غير راض عنهم .

فنقول لهم : هذا نفس ما أنكرتم من أنه تعالى يسخط (٢٠٠٠) تدبيره ، ويغضب من فعله ، ويكره ما خلق ويلقيه .

فإن قالوا: لم يكره عين الكفر (٢٠١) ولا سخط شخص إبليس ، ولا كره عين الخمر ، لم نسلم لهم ذلك ، لأنه تعالى قد نص على أنه لعن إبليس والكفار ، وأنهم مسخطون ملعونون ، مكروهون من الله تعالى ، مغضوب عليهم وكذلك الخمر والأوثان . وقال تعالى : « إنّما الْخَمْرَ والْمُيْسرُ والْأَنْصَابُ والْمَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فاجْتَنِبُوه لعلّكُم تَفْلِحُون »(٢٠٢).

وقال تعالى : « أَوْ لَحْمَ خِنْزيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ »(٢٠٣).

وقد سمى الله تعالى كل (٢٠٠٠ ذلك رجساً ثم أمر تعالى بعد ذلك باجتنابه وأضاف كل (٢٠٠٠) ذلك إلى عمل الشيطان ، ولا خلاف في أنه عز وجل خالق كل ذلك ، فهو خالق الرجس ، بالنص ولا فرق بين المعقول بين خالق (٢٠٠٦ الرجس وخالق الكفر والظلم والكذب .

وقال تعالى : « وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وَتَقَوَاهَا »(٢٠٧٠.

فأخبر تعالى أنه هو الذي ألهم التقوى والفجور النفوس(٢٠٨).

<sup>(</sup>۱۹٤) في (أ): وأنه يكره كل ذلك.

<sup>(</sup>١٩٥) في (أ): بزيادة ( ويغضب منه ) .

<sup>(</sup>١٩٦) في (أ): لقول الله تعالى .

<sup>(</sup>١٩٧) ق (أ): (نعم بعكس) بدلًا من (ثم نعكس).

<sup>(</sup>۱۹۸) فی ( أ ) : خلق .

<sup>(</sup>١٩٩) في (أ): أم هو ساخط عليهم .

<sup>(</sup>۲۰۰) في (أ): سخط.

<sup>(</sup>۲۰۱) في (أ): (الكافر).

<sup>(</sup>۲۰۲) سورة المائدة آية رقم : ٩٠

<sup>(</sup>٢٠٣) الأنعام : ٤٥ وقد جاءت هذه الآية محرفة في (أ) حيث ذكر ( ولحم خنزير ) .

<sup>(</sup>۲۰٤) فى (خ): لم يذكر كلمة (كل).

<sup>(</sup>٢٠٥) في (خ): لم يذكر كلمة (كل).

<sup>(</sup>۲۰٦) فی ( أ ) : ( خلق ) .

<sup>(</sup>۲۰۷) في الشمس: ٨

<sup>(</sup>۲۰۸) فى (أ): سقط الكلام من قوله ( فأخبر تعالى إلى النفوس).

فعلى قول هؤلاء المخاذيل أنه مما ألهم ويكرهه ، وإلهامه فعله بلا شك ضرورة ، فَقَد صحَّ عليهم ما شنَّعوا به من أنه تعالى يغضب من فعله أيضا .

فيقال لهم: هل الله تعالى قادر على منح الظالم من ظلم المظلوم (٢٠٠٠) ..؟ وعلى منع الذين قتلوا رسل الله على الله على أن يحول بين الكافر وكفره بأن (٢٠٩٠) يميته قبل أن يبلغ وبين الزانى وزناه بإضعاف جارحته ، أو بشغل يشغله به ، أو تيسير إنسان يطلّ عليهما ، أم هو عاجز عن ذلك كله غير (٢١٠) قادر على شيء منه ..؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث .

فإن قالوا: هو غير قادر على شيء من ذلك عجزّوا ربهم ، وكفروا وبطلت أدلتهم على إحداث العالم ، إذا أضعفوا قدرة ربهم عن هذا اليسير السهل ، وإن قالوا: بل هو قادر على ذلك كله فقد أقروا أيضاً على أنه رأى المنكر والكفر والزنى والظلم وأقره ولم يغيره ، وأطلق أيدى الكفار على قتل أنبيائه(١٠١٠) وضربهم ، ومع إقراره إياهم(٢١٠) على ذلك فلم يكتف به ، حتى قواهم [بجوارحهم وآلاتهم ، وكف كل مانع ، وهذا على قولهم أنه رضا منه تعالى بالكفر [٢١٠٠) على كل ذلك ، وكل ما ذكر بإرادته واختيار منه تعالى لكل ذلك ، وهذا كفر مجرد . وأما أنه يغضب مما أقر ويسخط مما أعان عليه ، ويكره مما فعل من إقرارهم على كل ذلك .

وهذا هو الذى شنَّعوه به ، ولابد من أحد الوجهين ضرورة ، وكلاهما خلاف قوله إلا أن هذا لازم لهم على أصولهم ، ولا يلزمنا نحن شيء منه ، لأننا ما نقبح إلَّا ما قبَّح الله تعالى ، ولا نحسِّن إلا ما حسَّن الله تعالى ، فإن قالوا إنما أقره لينتقم منه . وإنما كان يكون سفهاً وعبثاً لو أقره أبداً .

قيل لهم: أى فرق بين إقراره عز وجل للكفر والظلم والكذب ساعة وبين ابقائه ذلك ساعة بعد ساعة ، وهكذا أبداً بلا نهاية أو نهاية فى الحسن والقبح . وإلا فعرفونا الأمر (٢١٠) الذى يكون إقرار الظلم والكفر والكذب إليه حكمة وحسناً ، وإذا تجاوزه صار عبثاً وسفهاً ، فإن تكلفوا أن يحدّوا فى ذلك حدًّا أتوا بالجنون والسُّخف والكذب ، والدعوى التى لا يعجز عنها أحدُ .

وإن قالوا: لا ندرى وردّوا العلم فى ذلك إلى الله عزّ وجل صدقوا . وهذا هو قولنا : إن كل ما فعله الله تعالى من تكليفه ما لا يطاق وتعذيبه عليه وخلقه الظلم والكفر فى الظالم والكافر وإقراره كل ذلك ثم تعذبيهما عليه وخلقه وغضبه وسخطه إياه كل ذلك من الله عز وجل حكمه وعدْل

<sup>(</sup>٢٠٩) ق (أ): سقطت كلمة (ظلم).

<sup>(</sup>۲۱،) في (أ): (وأن يميته).

<sup>(</sup>۲۱۱) في (أ): سقطت كلسة (عير) فاختل المعمى.

<sup>(</sup>۲۱۲) ق (أ): (رسله).

<sup>(</sup>۲۱۳) ق (أ) : ( تكل دلك ) .

<sup>(</sup>۲۱٤) في ( ح ) : لم يذكر ما بين القوسين .

وحتُّ وممن دونه سفة وظلم وباطل ، لا يسأل عما يفعل تعالى وهم يسألون . وأما قولهم من فعل شيئاً وجب أن ينسب إليه وأنه لا يعقل ولا يوجد غير هذا وإيجابهم هذا الاستدلال إلى أن يسمى الله تعالى ظالما لأنه خلق الظلم وكذلك من الكفر والكذب فهذا ينتقض عليهم من وجهين :

أحدهما : أنه تشبيه محض ، لأنهم يريدون أن يحكموا على الباري تعالى بحكم الموجود الجاري على خلقه .

ويقال لهم إذا( ٢١٠) لم تجدوا في الشاهد فاعلًا إلا جسماً [ ولا عالما لا بعلم هو غيره ، ولا حيا إلا بحياة هي عرض فيه ، ولا مخبراً عنه إلا جسماً أو عرضا ] وما لم يكن كذلك فهو معدوم (٢١٦) ولا يتوهم ، ولا يعقل ثم رأيتم (٢١٧) الله تعالى بخلاف ذلك كله ولم تحكموا عليه بالحكم فيما وجدتم ، فقد وجب ضرورة أن لا يحكم عليه تعالى بالحكم عندنا في أن يسمى في أفعاله ولا في أن ينسب إليه كما ينسب إلينا بخلاف ذلك بالبرهان الضروري .

وهو أن الله تعالى خلق كل ما خلق من ذلك مخترعا له كيفية مركبة في غيره ، فهكذا هو فعل الله تعالى فيما خلق.

وأما فعل عباده لما فعلوا فإنما معناه أنه ظهر منهم ذلك الفعل عرضاً محمولًا في فاعله ، لأن ذلك إما حركة في متحرك ، وإما سكوناً في ساكن ، أو اعتقاداً في معتقد ، أو فكراً في متفكر ، أو إراده من مزيد ، ولا مزيد ، فبين الأمرين فرق باين لا خفاء به على من له أقل فهم .

وأما المدح والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليس كما ظنوا لكن الحق هو أنه يستحق أحد مدحاً ولا ذماً إلا من مدحه الله ورسوله(٢١٨) عَلَيْكُ أو ذمه وقد أمرنا الله تعالى بحمده والثناء عليه ، فهو عز وجل محمود عل كل ما فعل(٢١٩) محبوب لكل ذلك .

وأما من دونه عز وجل فمن حمد الله تعالى فعله فهو ممدوح محمود(٢٢٠) وأما من ذم عز وجل فعله الذي أظهره فيه فهو مذموم ولا مرية(٢٢١).

وبرهان ذلك ٢٠٢١) إجماع أهل الإسلام على أنه لا يستحق الحمد والمدح (٢٢٢) إلا من أطاع الله

<sup>(</sup>٢١٥) في (أ): الأمد.

<sup>(</sup>٢١٦) في (أ): (إذ).

<sup>(</sup>٢١٧) في ( خ ) : لم يذكر ما بين القوسين |

<sup>(</sup>۲۱۸) فی ( خ ) : (ٰ أثبتم ) . (۲۱۹) فی ( أ ) : لم يذكر ( ورسله ) .

<sup>(</sup>۲۲۰) فی (أ): فعله .

<sup>(</sup>۲۲۱) في (أ): زاد ( الذي أظهر فيه ).

<sup>(</sup>۲۲۲) فی ( أ ) : ولا مزید .

<sup>(</sup>۲۲۳) في (أ): (هذا) .

عز وجل ، ولا يستحق الذم . إلا من عصاه ، وقد يكون العبد (٢٢٠) محموداً مطيعاً اليوم ممدوحاً بفعله إن فعله اليوم ، وكافراً مذموماً به (٢٢٠) إن فعله غداً ، كالحج في إشهر الحج ، وفي غير أشهر الحج ، وكصوم (٢٣٠) يوم الفطر والأضحى ، وكصوم رمضان وكالصلاة في الوقت وقبل الوقت أو بعده وكسائر الشرائع كلها ، وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلاً له ، وفاعلاً للكفر قائلا له (٢٢٠٠)، وهما غير مذمومين ولا يسمى أحداً منهما كافراً ولا كاذباً ، وهما الحاكى والمكره ، فبطل ما ظنت المعتزلة بأن (٢٢٠٠) من فعل الكذب فهو كاذب ، ومن فعل الكفر فهو كافر ، ومن فعل الظلم فهو ظالم ، فصح (٢٣٠) أنه لا يكون كافراً ولا كاذباً إلا من سمّاه الله عز وجل كافراً أو ظالمًا ، [ وأنه لا كفر ولا ظلم ، ولا كذب ، إلّا ماسمّاه الله كفرا ، وكذبا ، وظلما ] (٢٠٠٠).

فصحّ بالضرورة التي لا محيد عنها أنه ليس في العالم شيءٍ ممدوح لعينة ولا مذموم لعينه ولا كفر لعينه ، ولا ظلم لعينه .

وأما ما لا يقع عليه اسم طاعة ولا معصية ، ولا حكمهما وهو الله تعالى فلا يجوز أن يوقع عليه مدح ولا ذم ولا حمد إلا بنص من قبله ، ونحمده كما أمرنا أن نقول : الحمد لله رب العالمين .

وأما من دونه تعالى ممن ، لا طاعة تلزمه ولا معصية كالحيوان من غير الملائكة والحور العين ، والإنس والجن فكالجمادات فلا تستحق مدحًا ولا ذمًا ، لأن الله تعالى لم يأمرنا بذلك فيها ، فإن وجد له أمر مدح لشيء منها أو ذمه ، وجب الوقوف عند أمره تعالى ، كأمره بمدح الكعبة ، والمدينة ، والحجر الأسود ، وشهر رمضان ، والصلاة وغير ذلك ، وكأمره تعالى بذم الخمر ، والحنزير ، والميتة ، والكنيسة والكفر ، والكذب ، وما أشبه ذلك ، وأما ما عدا هذين القسمين فلا مدح ولا ذم . وأما اشتقاق اسم الفاعل من فعله فكذلك أيضًا ولا فرق وليس لأحد أن يسمى شيئًا إلا بما أباحه الله تعالى في الشريعة ، أو في اللغة التي أمرنا بالتخاطب بها . وقد وجدناه تعالى أخبر (٢٣٢) أن له كيدًا ومكرًا ، وأنه يكيد ويمكر (٢٣٣) ويستهزىء وينسى ما نسيه (٢٣٢)،

<sup>(</sup>٢٢٤) في ( خ ) : لم يذكر ( والمدح ) .

<sup>(</sup>٢٢٥) في (أ): (المرء).

<sup>(</sup>۲۲۲) في ( خ ) : لم يدكر ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢٢٧) في (أ): (ولصوم).

<sup>(</sup>۲۲۸) في (أ): (به).

<sup>(</sup>٢٢٩) في (أ): ( من أنه )،

<sup>(</sup>۲۳۰) في (أ): (وصحَ).

<sup>(</sup>۲۳۱) فی ( خ ) : لم یذکر ما بین القوسین [ 📗 .

<sup>(</sup>۲۳۲) في ( أ ) : أخبرنا . (۲۳۳) في ( أ ) : سقطت ( وأنه ) .

<sup>(</sup>۲۳٤) في (خ): لم يذكر (وينسى ما نسبه).

وهذا كله لا تدفعه المعتزلة ولو دفعته لكفرت لردها نص القرآن ، وهم مجمعون معنا على أنه لا يسمى باسم مشتق (٢٢٠) من ذلك .

فلا یقال له ماکر من أجل أن له مکرًا ، ولا أنه کیاد من أجل أنه یکید ، وأن له کیدًا ، ولا مستهزئًا من أجل أنه یستهزیء (۲۳۱ فقد بطل ما صوروه من أن کل (۲۳۷ من فعل فعلًا فإنه یسمی منه ، وینسب إلیه .

ولا يشغب ههنا مشغب مع من لا يحسن المناظرة فيقول: إنما قلنا: إنه يكيد ويستهزىء وأنه مكر على (٢٣٠) معنى (٢٣٠) المعارضة (٢٠٠٠) فإنا نقول (٢٠٠٠): صدقت ولم نخالفك فى هذا لكن ألزمناك أن تسمّية تعالى كيَّادًا، وماكرًا، ومستهزئًا، وناسيًا، على معنى المعارضة، كما يقول فقط، فإن أبى من ذلك وقال: إن الله عز وجل لم يسمّ بشيء من ذلك نفسه، فقد رجع إلى الحق، ووافقنا فى أن الله تعالى لا يسمّى ظالمًا، ولا كاذبًا، ولا كافرًا، من أجل خلقه الظلم، والكفر، والكذب، لأنه تعالى لم يسمّ نفسه بذلك، فإن (٢٤٠٠) أنكر ذلك تناقض، وظهر بطلان قوله (٢٤٠٠) فى مذهبه.

\*\* \*\* \*\*

قال أبو محمد : وقد وافقونا على أنه تعالى خلق الخمر وحَبَل النّساء (٢٤٠٠) ولا يجوز أن يسمَّى خمّارًا ، ولا مُحْبلًا ، وأنه تعالى خلق أصباغ القمارى والهداهد (٢٤٠٠)، والحجل ، وسائر الألوان ، ولا يجوز (٢٤٠٠) أن يسمَّى صباغًا ، وأنه تعالى بنى السماء (٢٤٨٠) ولا يسمى بناءً وأنَّه تعالى سقانا الغيث ومياه الأرض ولا يسمَّى سقاءً ولا ساقيا .

<sup>(</sup>۲۳۵) ف ( ح ) : لم یذکر ( باسم مشتق ) .

<sup>(</sup>۲۳٦) في ( أ ) : زاد بهم .

<sup>(</sup>۲۳۷) في (أ): سقطت ( منُّ ).

<sup>(</sup>۲۳۸) فی ( أ ) : وأنه يمكر ونيس .

<sup>(</sup>۲۳۹) في (أ): سقطت كلمة (معني).

<sup>(</sup>۲٤٠) في (أ): بزيادة ( بذلك ) .

<sup>(</sup>۲٤١) في (أ): زاد (له).

<sup>(</sup>۲٤٢) في ( خ ) : ( ومستهترا ) .

<sup>(</sup>۲٤٣) في ( أ ) : ( وإن ) . -

<sup>(</sup> ٢٤٤ ) في ( أ ) : سقط ( قوله في ) .

<sup>. ( 3 ( ) . ( . ( ) 3 ( ) ( )</sup> 

<sup>(</sup>٢٤٥) في ( خ ) : ( وجبل الفساد ) .

<sup>(</sup>٢٤٦) في ( خ ) : ( الحدهد ) .

<sup>(</sup>٢٤٧) فى ( أ ) : سقط ( وِيجور أن ) .

<sup>(</sup>۲٤۸) فى ( أ ) : زاد ( والأرض ) . .

وأنه تعالى خلق الخمر ، والخنزير ، وإبليس ، ومردة الشياطين ، وكذلك (٢٤٩) كل سوء وسيء ، وخبيث ، ورجس ، ونجس (٢٥٠) وشر ، ولا يسمى من أجل ذلك مسيئًا ولا شريرًا فأي فرق بين هذا كله وبين أن يخلق الشر والظلم ، والكذب ، والكفر ، ومعاصى عباده ؟ ولا يسمى بذلك مسيئًا ولا ظالمًا ، ولا كاذبًا ، ولا شريرًا ولا فاحشًا ، والحمد لله على ما من به من الهدى والتوفيق وهو المستزاد من فضله لا إله إلا هو .

推 排 排

ويقال لهم أيضًا: أنتم تقولون بأنه خلق القوة التي بها يكون الكفر، والكذب، والظلم، ووهبها(٢٠١) لعباده ولا تسمونه من أجل ذلك مقويًا(٢٠٠) على الكفر، ولا معينًا للكافر في كفره، ولا مسببًا الظلم(٢٠٠) ولا واهبًا للكفر، وهذا بعينه هو الذي عبتم وأنكرتم.

ويقال لهم أيضًا: أخبرونا عن تعذيبه أهل جهنهم في النار (٢٠٠١) أمحسنُ هو بذلك إليهم أم مسيىء ؟ فإن قالوا (٢٠٠١): محسنٌ إليهم ، قالوا: الباطل وخالفوا أصلهم ، وسألناهم (٢٠٠١) أن يسألوا لأنفسهم ذلك الإحسان نفسه وإن قالوا: إنه مسيء إليهم كفروا (٢٠٠١) وإن قالوا مسيئًا (٢٠٠١) قلنا لهم فهم في إساءة أو إحسان ؟

فإن قالوا : ليسوا في إساءة كابروا العيان ، وإن قالوا بل هم في إساءة ، قلنا لهم : هذا ما(٢٠٠٠ أنكرتم أن يكون منه تعالى إليهم حال(٢٦٠) هي غاية الإساءة ، ولا يسمى بتلك(٢٦٠ مسيئًا .

وأما نحن فنقول : إنهم في غاية الإساءة والمساءة والسخط عليهم ، وليس السخط إحسانًا إلى المسخوط عليه ، وكذلك اللعنة في الملعون وأنه تعالى محسنٌ على الإطلاق ، ولا نقول : إنه مسى أصلًا وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>٢٤٩) في (خ): لم يذكر (وكذلك).

<sup>(</sup>٢٥٠) في ( أ ) : سقط ( وبخس ) .

<sup>(</sup>٢٥١) في (أ): (وهيأها).

<sup>(</sup>۲۵۲) في (أ): ( مغويا ) .

<sup>(</sup>٢٥٣) في ( أِ ) : ( للكفر ) بدلًا من ( الظلم ) .

<sup>(</sup>۲۵٤) في (أ): ( النيران ).

<sup>(</sup>٥٥٨) في (أ): (بل).

<sup>(</sup>٢٥٦) في ( خ ) : ( ومنعناهم ) .

<sup>(</sup>۲۵۷) في (أ): زاد (به).

<sup>(</sup>٢٥٨) في (أ): ( مسيئا إليهم ) .

<sup>(</sup>۲۵۹) في (أ): (هذا الذي).

<sup>(</sup>۲۲۰) في (خ): حال سيء.

<sup>(</sup>۲٦١) ق (أ): (بذلك).

والأصل في ذلك ما قلناه من أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه ولا يخبر عنه إلا بما أخبر به (٢٦٢) عن نفسه ولا مزيد .

فإن قالوا: إذا جوَّزتم أن يخلق (٢٦٠) الله تعالى (٢٦٠) ما هو ظلم بيننا ولا يكون بذلك ظالماً ، فجوزوا (٢٦٠) أن يخبرنا بالشيء على خلاف ما هو عليه ولا يكون بذلك كاذباً ، وأن لا يعلم ما يكون ، ولا يكون عاجزاً .

قيل لهم – وبالله تعالى التوفيق – هذا محال من وجهين :

أحدهما: أنه (٢٦٦) قد أوضحنا أنه ليس في العالم ظلم لعينه ، ولا بذاته ألبتة ، وإنما الظلم بالإضافة ، فيكون قتل زيد إذا نهاى الله تعالى – عنه ظلماً ، وقتله إذا أمر الله – تعالى – به عدلًا ، وأمّا الكذب فهو كذب لعينه وبذاته ، فكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو عليه (٢٦٧) فهو كاذب ، إلا أنه لا يكون بذلك (٢٦٧) آثماً ولا مذموماً إلا من حيث أوجب الله – تعالى – فيه الإثم والذم فقط ، وكذلك القول في الجهل والعجز أنهما جهل (٢٦٨) لعينه وعجز لعينه ، وكل من لم يعلم شيء فهو حاجز عنه ولابد .

والوجه الثانى : (۲۲۹) بالضرورة التى علمنا أن نواة التمر لا تخرج زيتونةً ، وأن الفرس لا ينتج جملًا (۲۷۰)، عرفنا أن الله تعالى لا يكذب ، ولا يجهل ، ولا يعجز ، لأن (۲۷۱) هذه صفات المخلوقين ، وجميع صفات (۲۷۲) المخلوقين عنه تعالى منتفية إلا ما جاء به نص (۲۷۲) بأن يُطِلَق اسم من أسمائها عليه خاصة فنقف عليه وأيضًا (۲۷۲)، فإن أكثر المعتزلة يحقق قدرة الباري – تعالى – على الظلم ، والكذب ، ولا يجيزون وقوعهما منه – تعالى [ وليس وصفهم إياه عزّ وجل بالقدرة على ذلك ،

<sup>(</sup>۲۲۲) ق ( ح ): سقطت ( به ) .

<sup>(</sup>۲۳۳) ق ( أِ ) : ( يفعل ) .

<sup>(</sup>٢٦٤) في ( أ ) : زاد ( فعلا ) .

<sup>(</sup>۲۳۵) فی ( أ ) : ( فجوزنا ) .

<sup>(</sup>۲۳۶) فی ( أ ) : ( أننا ) .

<sup>(</sup>۲۶۷) في ( أ ) : سقطت ( عليه ) .

<sup>(</sup>۲۲۷) فی ( أ ) : ( ذلك ) وهو تحریف .

<sup>(</sup>۲۳۸) فی ( أ ) : ( جعل ) .

<sup>(</sup>٣٦٩) في ( أ ) : ( أن بالضرورة ) .

<sup>(</sup>۲۷۰) فی ( أ ) : زاد ( بها ) .

<sup>(</sup>۲۷۱) في (أ): زاد (كله).

<sup>(</sup>۲۷۲) فی ( أ ) : سقط ( وجمیع صفات المخلوقین ) .

<sup>(</sup>۲۷۳) ق ( خ ) : لم يذكر كلمة ( نص ) .

<sup>(</sup>۲۷٤) يى (أ): (عنده).

بموجب إمكان وقوعه منه تعالى ](٥٧٠٠)، ولا ينكرون علينا أن نقول إن الله – تعالى – فعل أفعالًا هى منه – تعالى – عدلٌ وحكمة ، وهي مِنَّا ظلم وعبث ، وليس يلزمنا مع ذلك أن نقول إنه يقول الكذب ، ويجهل ، فبطل هذا الإلزام – والحمد لله رب العالمين .

وأيضاً فإننا لم نقل إنه - تعالى - يظلم ولا يكون ظالماً ، ولا قلنا إنه يكفر ، ولا يسمى كافراً ، ولا قلنا إنه يكذب ولا يسمى كاذباً ، فيلزمنا ما أرادوا إلزامنا إياه ، وإنما قلنا إنه خلق الظلم والكذب والكفر (۲۷۲) والشر والحركة (۲۷۲) والطول ، والعرض ، والسكون ، أعراضاً فى خلقه ، فوجب أن يسمى لكل ذلك خالقاً ، كا خلق الجوع ، والعطش ، والشبع ، والرى ، والهزال ، واللغات ، ولم يجز أن يسمى ظالماً ، ولا كاذباً ، ولا كافراً ، ولا شريراً ، كا لم يجز عندنا وعندهم أن يسمى من أجل خلقه لكل ما ذكرناه : متحركاً ، ولا ساكناً ولا طويلاً ، ولا عريضاً ، ولا عطشان ، ولا ريان ، ولا جائعاً ، ولا شابعاً ، ولا سميناً ، ولا هزيلا ، ولا لغوياً ، وهكذا كل (۲۷۲) ما خلق الله تعالى - ومنه كل ما خلق (۲۷۲) فإنه يخبر بأنه خالق له فقط ولا يوصف بشيء مما ذكرنا إلا من خلقه تعالى - عرضاً فيه ، وأما قولهم : لا يفعل فعل ، من فاعلين هذا فعله كله ، وهذا فعله فإن خلقه تحكم ونقصان من الحكمة (۲۸۲) في القسمة أوقعهم فيها جهلهم وتناقضهم ، وقولهم (۲۸۲) لأحكام » نستدل بالشاهد على الغائب ، وهذا قول قد أفسدناه في كتابنا « الإحكام في أصول (۲۸۲) الأحكام » بحمد الله - تعالى - ونبين ها هنا فساده بإيجاز .

فنقول: وبالله تعالى التوفيق – إنه ليس عن العقل الذى هو التمييز شيء غابب أصلًا وإنما يغيب بعض الأشياء عن (٢٨٢) الحواس وكل ما فى العالم فهو مشاهد (٢٨٤) بالعقل المذكور لأن العالم كله جوهر حاملٌ وعرضٌ محمولٌ فيه ، وكلاهما يقتضى خالقًا أولًا ، واحدًا لا يشبههُ شيءٌ من خلقه فى وجهٍ من الوجوه ، فإن كانوا يعنون بالغائب البارى – تعالى – فقد لزمهم تشبيهه بخلقه إذ حكموا بتشبيه الغائب بالحضر وفي هذا كفاية . بل ما دل الشاهد كله إلا بأن (٢٨٥) الله

<sup>(</sup>٢٧٥) في (خ): سقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>۲۷٦) في ( خ ) : لم يذكر ( والكفر ) .

<sup>(</sup>۲۷۷) في (خ): لم يذكر (والحركة).

<sup>(</sup>۲۷۸) في ( غي ) : ( وهذا مما ) .

<sup>(</sup>۲۷۹) في (أ): لم يذكر (ومنه كل ما خُعلِقَ).

<sup>(</sup>۲۸۰) في (أ) : لم يذكر (الحكمة).

<sup>(</sup>۲۸۱) في (أ): (إنما).

<sup>(</sup>۲۸۲) هُو كتاب مكون من خمسة أجزاء يقع في حدود ١٢٠٠ ألف وماأتين من الصفحات وقام على تحقيقه وطبعه الشيخ أحمد شاكر في ثمانية أجزاء صغيرة ، ثم طبعه الشيخ زكريا على يوسف في مجلدين وتزيد عن الطبعة الأولى بترجمة للمؤلف وفهارس تفصيلية .

<sup>(</sup>۲۸۳) في (أ): (من).

<sup>(</sup>٢٨٤) في (أ): (مشاهدة).

<sup>(</sup>٥٨٥) في (أ): (أنَّ ).

- تعالى - بخلاف كل ما(٢٨١) خلق من جميع الوجوه ، وحاشا الله أن يكون - عز وجل - غائبًا عنا ، بل هو مشاهدٌ بالعقل ، كما نشاهد بالحواس كلَّ حاضر ، ولا فرق بين صحة معرفتنا به - عز وجل - بالمشاهدة بضرورة العقل ، وبين(٢٨٧) معرفتنا بسائر ما نشاهده ، ثم نرجع إن شاء الله - تعالى - إلى إنكارهم فعلًا واحدًا من فاعلين .

فنقول وبالله تعالى التوفيق - إنما(٢٨٨) امتنع ذلك فيما بيننا في الأكثر على العموم لما شاهدناه من أنه لا تكون حركة واحدة في الأغلب لمتحركين ، ولا اعتقاد واحد لمعتقدين ، ولا إرادة واحدة لمريدين ، ولا فكرة واحدة لمفتكرين ، ولكن لو أخذ إثنان سيفًا واحدًا أو رمحًا واحدًا فضربا به إنسانًا ، أو طعناه (٢٨٩) لكانت حركة واحدة غير منقسمة لمتحركين بها ، وفعلا واحدًا غير (٢٩١) منصوص في القرآن من غير (٢٩١) منقسم لفاعلين ، هذا أمر مشاهد بالحس والضرورة وهذا أمر (٢٩١) منصوص في القرآن من أنكره كفر ، وهو أن القراءة المشهورة عند المسملين « إنّمَا أنا رَسَولُ رِبِّكِ لأهب لَكِ غُلامًا رُكِيًّا (٢٩١) ولَيهَبَ لَكِ » .

كلا القراءتين مشهورة بنقل الكواف عن رسول الله عَلَيْسَةُ عن جبريل عَلَيْسَةُ.

فإذا قرئت بالهمز فهو إخبار جبريل رسول الله عَلَيْتُ الروح الأمين أنه الواهب لها عيسى

وإذا قرئت بالياء: فهو من إخبار جبريل عن الله عز وجل بأن الله تعالى هو الواهب لها عيسى عليه السلام (۲۹۳). فهذا فعل من فاعلين ينسب (۲۹۴) إلى الله عز وجل الهِبَة لأن الله – تعالى – هو الخالق لهذه الهبة ، ونسبت الهبة أيضًا إلى جبريل لأنه منه ظهرت (۲۹۰) إذ أتى بها ، وكذلك قوله – عز وجل – « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمّى (۲۹۳)».

فأخبر تعالى أنه رمى(٢٩٧). وأن نبيه عَلَيْتُهُ رمى .

<sup>(</sup>۲۸٦) في (أ) : ( سن ) .

<sup>(</sup>۲۸۷) في (أ): زاد: (صحة).

<sup>(</sup>۲۸۸) في (خ): (١١).

<sup>(</sup>۲۸۹) فی ( أ ) : فقطعاه به .

 <sup>(</sup>۲۹۰) فی (خ): سقطت (غیر).
 (۲۹۱) فی (أ): سقط (أمر).

<sup>(</sup>۲۹۲) سورة مريم : ۱۹

<sup>(</sup>۲۹۳) في (خ): سقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>۲۹٤) في (أ): نسب.

<sup>(</sup>٢٩٥) في ( خ ) : لم يذكر كلمة ( ظهرت ) .

<sup>(</sup>۲۹٦) سورة آلأنفال : ۱۷

<sup>(</sup>۲۹۷) فی ( خ ) : لم یذکر ( فأخبر تعالی أنه رمی ) .

فأثبت - تعالى لنبيه عَلَيْتُ - الرمى ونفاه عنه معًا . وبالضرورة ندرى أن كلامه - تعالى - لا يتناقض فعلمنا أن الرمى الذى نفاه - عز وجل - عن نبيه عَلَيْتُهُ هو غير الرمى الذى أثبته له لا يظن غير هذا مسلم ألبتة ، فصح ضروررة أن نسبة الرمى إلى الله - عز وجل - لأنه خلقه وهو - تعالى - خالق الحركة التي هى الرمى ومُمْضى الرَّمية وخالق سائر (۲۹۸) الرمى ، وهذا هو المنفى عن الرامى ، وهو النبى عَلِيْتُهُ .

وصح أن الرمى الذى أثبته لنبيّه عليه السلام هو ظهور حركة الرمى منه فقط وهذا نصّ قولنا دون تكلف وكذلك قوله – تعالى – « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم (۲۹۹)» والقول في هذا كالقول في الرمى ولا فرق وكذلك قوله تعالى « كَذَلِكَ زَيّنًا لِكُلِّ أُمّّة عَمَلَهُمْ (۲۰۰۰)» .

وقوله – تعالى – ﴿ فَرَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ (٢٠١) .

فعلمنا(٣٠٢) ضرورةً ان تزيين الله – تعالى – لكل أمة عملها(٣٠٣) إنما هو خلقه لمحبة أعمالهم في أنفسهم وأن تزيين الشيطان لهم أعمالهم إنما هو ظهور الدعاء إليها بوسوسته ، وقال تعالى حاكيا عن عيسى – عليه السلام – أنه قال : « أنّى أَخْلُقُ لكُمْ مِنَ الطّينِ كَهْيعَه الطّيْرِ فِأَنْفُخُ فِيه فَيَكُون طَيرًا بإِذْنِ الله وَأَبْرِي الْأَكُمةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله (٢٠٤٠)» .

أفليس هذا فعلًا من الله – تعالى – ومن المسيح – عليه السلام – بنص الآية ..؟؟؟ وهل (٢٠٠٠) خالق الطير ، ومبرىء الأكمة والأبرص إلا الله لا إله إلا هو (٢٠٠١)..؟؟؟ وقد أخبر – عليه السلام – أنه (٣٠٠٠) يخلق ويبرىء ، فهو فعل من فاعلين بلا شك وقد أخبر – عز وجل – عن نفسه أنه يحى ويميت ، وقال عيسى (٣٠٠٠) – عليه السلام – عن نفسه « وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله » .

<sup>(</sup>۲۹۸) في (أ): ( مسير ).

<sup>(</sup>٢٩٩) سورة الأنفال : ١٧

<sup>(</sup>٣٠٠) سورة الأنعام : ١٠٨

<sup>(</sup>٣٠١) سورة النحل : ٦٣ . وقد جاءت الآية في ( أ ) محرفة .

<sup>(</sup>٣٠٢) في (أ): سقطت ( فعلمنا ) .

<sup>(</sup>٣٠٣) في (خ): لم يذكر (عملها).

<sup>(</sup>٣٠٤) سورة آل عمران : ٤٩

<sup>(</sup>٣٠٥) في ( خ ) : ( وهو ) ،

<sup>(</sup>٣٠٦) في (أ): لم يذكر ( لا إله إلا الله).

<sup>(</sup>٣٠٧) في (أ): (إذ).

<sup>(</sup>٣٠٨) عيسى عليه السلام: اسم أعجمى غير منصرف للعجمة والعلمية، قيل اشتقاقه من الكيس وهو البياض والأغيس، الجمل الأبيض وجمعه عيس وقالوا عيسا لأنه ساس نفسه بالطاعة، وقلبه بالحبة، وأمته بالدعوة إلى رب العزة وثبت في الصحيحين: ما من بنى آدم من مولود لا يمسه الشيطان حين ولد فيستهل. صارحًا من مسه إياه إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم ( إنى أعيدذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) .

فبالضرورة نعلم (٢٠٩) أن الميت الذي أحياه عيسى - عليه السلام - والطير الذي خلق بنص القرآن ، فإن الله تعالى أحياهُ وخلقه ، وعيسى عليه السلام أحياه وخلقه(١١٠) بنص القرآن ، وهذا(٢١١) كله فعل من فاعلين بلا شك ، وبالله تعالى التوفيق .

وهكذا القول في قوله – عز وجل – « وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ (٣١٢)» فقد علمنا يقينًا أن الله - تعالى - هو الذي أحلهم (٢١٣) دار البوار بلا شك لكن لما ظهر منهم السبب الذي حلُّوا به دار البوار أضيف ذلك إليهم كما قال تعالى : عن إبليس « كَمَا أُخْرَجَ أَبَوَبْكُمْ مِنَ الجَنَّةِ (٣١٤)».

وقد علمنا يقينًا أن الله تعالى هو الذي أخرجهما (٣١٥) وأخرج إبليس معهما ، لكن لما ظهر السبب من إبليس في خروجهما أضيف ذلك إليه وكما قال تعالى : « لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّور بإذْنِ رَبِّهمْ (٢١٦)».

وقال لموسى – عليه السلام – « أن أُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَلَى النُّور (٣١٧) . .

وكذلك أيضًا نقول إن محمدًا عَيْضَكُم أخرجنا من الظلمات إلى النور وقد علمنا(٢١٨) أن المخرج لنا وله - عليه السلام - هو الله تعالى لكن لما ظهر السبب منه - عليه السلام - أضيف الفعل إليه وهذا كله لا يوجب الشركة بينهم وبين الله - تعالى - كما تُموة المعتزلة وكل هذا فعل(٢١٩) فاعلين ، وكذلك سائر الأفعال الظاهرة من الناس ولا فرق .

وعنه قال : سمعت رسول الله – ﷺ – يقول : ﴿ أَنا أُولَى الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة ، ليس بيني وبينه بني ، الأنبياء إخوة ، أبناء علات أمهاتهم شتى ، ودينهم واحد » رواه الشيخان في الصحيحين . بصائر دوى التمييز حـ ٦ ص ١١١ وما بعدها (٣٠٩) ف ( خ ) : لم يذكر ( نعلم ) .

<sup>(</sup>٣١٠) في (خ): لم يذكر (وعيسي عليه السلام أحياه وخلقه).

<sup>(</sup>٣١١) في ( خ ) : ( وهكذا كل ) .

<sup>(</sup>۳۱۲) سورة إبراهيم : ۲۸

<sup>(</sup>٣١٣) في (أ): (أحلهم فيها).

<sup>(</sup>٣١٤) سورة الأعراف : ٢٧

<sup>(</sup>٣١٥) في (أ): لم يذكر (الذي).

<sup>(</sup>٣١٦) سورة إبراهيم : ١

<sup>(</sup>٣١٧) في (أ): سقط ما بين القوسين. سورة إبراهيم: ٥

<sup>(</sup>٣١٨) في ( خ ) : لم يذكر ( وقد علمنا ) .

<sup>(</sup>٣١٩) في (أ): فعل من .

وقال تعالى « إِنَّمَا نُمِلْي لَهُمْ لِيَرْذَادُوا إِثْمًا (٣٢٠)».

« وأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدى مَتِين (٢٢١)».

وقال تعالى « الشَّيْطانُ سَوَلَ لَهُم وَأَمْلِي لَهُمْ (٢٢٢)».

فعلمنا ضرورةً أن إملاء الله تعالى إنما هو تركه إياهم دون تعجيل عقاب ، بل بسط لهم فى الدنيا ومد لهم من أنعمة (٢٢٣) ما كان لهم عونًا على الكفر والمعاصى ، وعلمنا أن إملاء الشيطان إنما هو بالوسوسة ، وإنساء العقاب ، والحض على المعاصى وقال تعالى « أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرَثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَه أَمْ نَحنُ الزَّارِعُونَ (٢٢٤)» .

فهذا فعل من فاعلين ضرورة (٣٢٠) نسب إلى الله تعالى لأنه اخترعه وخلقه وأنماه ، ونسب إلينا لأننا تحركنا في زرعه فظهرت الحركة المخلوقة فينا ، فهذه كلها أفعال خلقها الله تعالى وأظهرها في عباده فقط ، وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد: وتحقيق القول في الأفعال هو أن الله تعالى خلق كل ما خلق قسمين فقط جوهرًا حاملًا وعرضًا محمولًا ( في ذلك الجوهر فهو خلق الجوهر الكامل قسمين فقط حيًا وغير حي ، ثم خلق الحي قسمين (٢٢٦) ) ناطق وغير ناطق ، فغير الحي هو الجماد كله ، والناطق هو الملائكة والحور العين (٢٧٦) والإنس والجن ، وغير الناطق هو كل ما عدا ما ذكرنا من الحيوان ، ثم خلق تعالى في الجمادات وفي الحي غير الناطق وفي الحي الناطق حركةً وسكونًا وتأثيرًا ، قد ذكرنا أنفاد (٢٢٨) كا تقول (٢٢٩): الفلك يتحرك والمطر ينزل والوادي يسيل ، والجبل يسكن ، والنار تحرق ، والثلج يبرد ، وهكذا في كل شيء ، بهذا جاء القرآن وجميع اللغات ، قال تعالى « تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها كَالحُون (٢٢٠)» .

وقال تعالى « فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَملَ السَّيْلُ زَبِدًا رَابِيَّا(٢٣١)».

<sup>(</sup>۳۲۰) سورة آل عمران : ۱۷۸

<sup>(</sup>٣٢١) سورة القلم : ٤٥

<sup>(</sup>۳۲۲) سورة محمد: ۲۵

<sup>(</sup>٣٢٣) في (أ): ( من العمر ) .

<sup>(</sup>۳۲٤) سورة الواقعة : ۳۳ ، ۳۶

<sup>(1,1)</sup> 

<sup>(</sup>٣٢٥) في ( خ ) : لم يذكر ( فاعلين ضرورة ) .

<sup>(</sup>٣٢٦) في (أ): سقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٣٢٧) في ( خ ) : لم يذكر ( والحور العين ) .

<sup>(</sup>٣٢٨) في ( خ ) : لم يذكر ( قد ذكرناه أنفا ) .

<sup>(</sup>٣٢٩) في (أ): لم يذكر (كا نقول).

<sup>(</sup>٣٣٠) سورة المؤمنون : ١٠٤

<sup>(</sup>٣٣١) سورة الرعد : ١٧

وقال تعالى « فأمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (٣٢٠)». وقال « والفُلْك الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ (٣٢٠)».

فأخبر أن الأصنام تضل . وقال تعالى « تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ (٢٢٠)» .

وهذا أكثر من أن يحصى ، والأعراض أيضًا تفعل كما ذكرنا ، وقال عز وجل « وَالْعَمَلُ الصَّالِح يُرَفْعَهُ (٣٣٦)» .

وقال تعالى « وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ (٣٣٧).

فالظن يردى ، والعمل يرفع ، ولم تختلف أمة في صحة (٣٣٩) القول ( أعجبني عمل فلان ) وسرني خلق فلان (٢٣٩) ومثل هذا كثير جدًا ، وقد وجدنا الحر يحلل ويُصِعد ، والبرد يجمد ، ومثل هذا كثير جدًّا (٢٤٩) كا بينًا ، والكل خلق الله – تعالى – وأما حركة الحي غير الناطق والحي الناطق وسكونهما وتأثيرهما فظاهر أيضًا ، ثم خلق – تعالى – في الحي غير الناطق قصدًا ومشيئة لم يخلق ذلك في الجمادات (٢٤٦) كإرادة (٢٤٦) الحيوان الرعى وتركه ، والمشى وتركه ، والأكل وتركه ، وما أشبه هذا ، ثم خلق تعالى في الجماد ، وهو التصرف في العلوم والمعارف .

هذا كله أمرٌ مشاهد وكل ذلك خلق الله تعالى فيما خلقه فيه ، ونسب الفعل في كل ذلك إلى من أظهره الله تعالى منه فقط . فخلق الله تعالى كما ذكرنا في الحي الناطق الفعل والاحتيار ،

<sup>(</sup>٣٣٢) سورة الرعد : ١٧

<sup>(</sup>٣٣٣) سورة البقرة : ١٦٤ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) حيث ترك ( التي ) .

<sup>(</sup>٣٣٤) سورة إبراهيم : ٣٥ ، ٣٦ وقد جاءت هذه الآية محرفة في ( أ ) حيث قال ( اجنبني ) .

<sup>(</sup>٣٣٥) سورة الكهف: ٥٤

<sup>(</sup>۳۳٦) سورة فاطر : ۱۰

<sup>(</sup>۳۳۷) سورة فصلت : ۲۳

<sup>(</sup>٣٣٨) في (خ): لم يذكر (صحة).

<sup>(</sup>٣٣٩) في ( خ ) : لم يذكر ( وسرني خلق فلان ) .

<sup>(</sup>٣٤٠) في ( خ ) : لم يذكر ( جدًّا ) .

<sup>(</sup>٣٤١) في (أ): ( الجماد ).

<sup>(</sup>٣٤٢) في (خ): (كما يشاء).

والتمييز ، وخلق في الحي غير الناطق الفعل والاختيار فقط ، وخلق في الجماد الفعل فقط ، وهو الحركة والسكون والتأثير كما ذكرنا ، وبالجملة فلا فرق بين من كابر وجاهر(٣٤٣) فأنكر فعل المطبوع بطبعه ، وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله – تعالى – فيه فقط ، وبين آخر كابر وجاهر فأنكر فعل المختار باختياره ، وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله - تعالى - فيه فقط ، وكلا الأمرين محسوس بالحس معلوم بأول العقل ضرورةً (٢٠٤٠)، أنه فعل لما ظهر منه ، ومعلوم ذلك كله بالبرهان الضروري أنه خلق الله تعالى في المطبوع والمختار ، فإن فرّوا إلى القول بأن الله تعالى لم يخلق فعل المختار وأنه تعالى (٣٤٥) المختار فقط.

قلنا: قد بينا بطلان هذا قبل ، ولكن نعارضكم ههنا بأن منكم من يقول لم يخلق الله تعالى أيضًا فعل المطبوع ، وأنه فعل المطبوع فقط ، كمعمّر وغيره من كبار المعتزلة .

فإن قالوا: أخطأ من قال هذا وكفر .

قلنا لهم : صدقتم(٣٤٦) وكفر من قال إن أفعال المختار لم يخلقها الله عز وجل ولا فرق .

فإن قالوا: إن الله تعالى هو خالق الطبيعة والمطبوع الذيُّن ينسبون الفعل إليهما فهو خالق ذلك الفعل.

قلنا لهم : والله عز وجل هو خالق المختار ، وخالق اختياره ، وخالق قوته وهم (٣٤٧) الذين ينسبون الفعل إليهم فهو الله عز وجل خالق ذلك الفعل ولا فرق .

قال أبو محمد : وهذا(٢١٨) الذي ذكرنا من إضافة التأثير وجميع الأفعال إلى كل من ظهرت منه من جماد أو عرض أو حي (٣٤٩) ناطق أو غير ناطق ، فهو الذي به تشهد الشريعة ، وبه يشهد (٣٠٠) القرآن والسنن كلها ، وبه تشهد البينة ، لأنه أمر محسوس مشاهد ، وبه تشهد اللغات ، من جميع أهل الأرض قاطبةً لا نقول لغة العَرب فقط ، بل كل لغة لا نحاشي منها شيئًا وما كان هكذا فلا شيء أصح منه .

فإن قيل(٥٠١): فأنتم إذًا تسمّون الجماد والعرض كاسببًا .

<sup>(</sup>٣٤٣) في ( خ ) : لم يذكر ( وجاهر ) .

<sup>(</sup>٣٤٤) في ( أ ) : وضرورته .

<sup>(</sup>٥٤٥) في (أ): ( فعل ) .

<sup>(</sup>٣٤٦) في ( أ ) : وأخطأ أيضًا .

<sup>(</sup>٣٤٧) في ( خ ) : ( وهو الذي ) .

<sup>(</sup>٣٤٨) في ( خ ) : ( هذا ) .

<sup>(</sup>٣٤٩) في ( أ ) : بزيادة ( أو ) .

<sup>(</sup>٣٥٠) في (خ): لم يذكر ( وبه جاء القرآن والسنن كلها ، وبه تشهد البينة ) .

<sup>(</sup>٣٥١) في (أ): قالوا .

قلنا : لا نتعدى ما جاءت به اللغة ، ومن أحال اللغة التي بها نزل القرآن برأيه فقد دخل في جملة من قال الله عز وجل : « يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه (٣٥٠)» .

ولحق بالسوفسطائية (٣٠٥٠) في إبطالهم التفاهم ولو جاءت اللغة (٣٠٤٠) بذلك لقلناه (٣٠٥٠) كما نقول إن الله عز وجل فاعل ولانسميه كاسبًا .

فإن قيل : أنتم تقولون إن الجماد والعرض عوامل ٣٠٦).

قلنا: نعم . لأن اللغة(٢٠٥٧) جاءت بذلك ونقول الحديد يعمل في العود ، والحر يعمل في الأجسام ، وهكذا في غير ذلك .

فإن قيل : أتقولون إن للجماد والعرض استطاعةً وقوة وطاقة (٢٥٨) وقدرة ؟

قلنا : إنما نتبع اللغة فقط فنقول : إن للجمادات (٢٥٩) والأعراض قوى يظهر بها ما خلق الله تعالى فيها (٢٦٠) من الأفعال وفيها طاقة لها ولا نقول فيها قدرة ولا نمنع من يقول فيها (٢٦٠) طاقة ، قال الله عز وجل « وَانْزَلْنَا الْحَدِيَد فيهِ بَأْسٌ شَديدً (٢٦٢)» .

فنقول: الحديد ذو بأس شديد، وذو قوة (٢٦٣) عظيمة وطاقة مفرطة (٢٦٠)، وقد قلنا لكم إننا لا نتعدى فى التسمية الله تعالى والخبر عنه ما جاء به القرآن ونص عليه رسول الله على الله على الذى صحّ به البرهان، وما عداه فباطل وضلال وبالله تعالى التوفيق.

وأما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسب أو غيره ؟ فنعم كسبنا لما ظهر منا وبطن ، وكل

<sup>(</sup>٣٥٢) سورة المائدة : ١٣

<sup>(</sup>٣٥٣) السفسطة : عند الفلاسفة : هي الحكمة المموهة ، وعند لمنطقين هي القياس المركب من الوهبيات ، والغرض منه تغليط الحمص وإسكاته ، وقيل : إن السفسطة قياس ظاهره الحق ، وباطنه الباطل ، ويقصد به خداع الآخرين أو خداع النفس وتطلق أيضا على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحد والسفسطائي المنسوب إلى السفسطة . المحجم الفلسفي حد ١ ص ١٥٨

<sup>(</sup>٤٥٤) في ( خ ) : لغة .

<sup>(</sup>٣٥٥) في ( خ ) : ( لقلنا ) .

<sup>(</sup>٣٥٦) في (أ): (عامل).

<sup>(</sup>٣٥٧) في ( خ ) : ( اللغات ) .

<sup>(</sup>٣٥٨) في ( خ ) : ( وطاعة ) .

<sup>(</sup>٣٥٩) في (أ): ( الجمادات ) .

<sup>(</sup>٣٦٠) في ( خ ) : لم يذكر ( فيها ) .

<sup>´ (</sup>٣٦١) فى ( أ ) : ( من أن نقول ) .

<sup>(</sup>٣٦٢) سورة الحديد : ٢٥

<sup>(</sup>٣٦٣) في (خ): لم يذكر (فنقول: الحديد ذو بأس شديد وذو).

<sup>(</sup>٣٦٤) في (أ): سقطت (مفرطة).

طبعنا(٣٦٠) وجميع أعمالنا وأفعالنا ، فكل ذلك خلق الله تعالى خلقه فينا كما ذكرنا ، لأن كل ذلك شيء . وقال تعالى « إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر (٣٦٠)» .

ولكنا لا نتعدى باسم الكسب حيث أوقعه الله تعالى مخبرًا لنا بأننا نجزى بما كسبت أيدينا وبما كسبنا ، في غير موضع من كتابه ولا يحل أن يقال أنه (٢١٧) كسب لله تعالى ، لأنه لم يأت بها نص ، ولم يقله تعالى عن نفسه ، ولا أذن في قوله ، ولكن نقول من (٢١٨) خلق الله تعالى كما نص على أنه تعالى خالق كل شيء ، ونقول هي كسب (٢١٩) لنا كما قال تعالى : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (٢٧٠)» .

ولا نسميه في الشريعة ولا فيما يخبر به عن الله(٢٧١) تعالى لأن الله(٢٧١) خالق الألسنة الناطقة بالأسماء وخالق المواء ، الذي ينقسم على حروف الهجاء فتتركب منه الأسماء إلا بما سمى به نفسه(٢٧١) تعالى فإذا كانت الأسماء مخلوقة له عز وجل ، والمسميات دونه تعالى مخلوقة لله عز وجل(٢٧٥) والمسمون الناطقون بآلاتهم مخلوقين لله عز وجل فليس لأحد إيقاع اسم على مسمى لم يوقعه الله تعالى عليه(٢٧٦) في الشريعة أو أباح إيقاعه عليه إباحته(٢٧٧) الكلام باللغة التي بها نزل القرآن(٢٨٥) وأمرنا بالتفاهم بها وبأن نتعلم بها دينه(٢٧١) ونعلمه بها ، وقد نص عز وجل على هذا القول وقال منكرًا على قوم أوقعوا الأسماء (٢٨٠) على مسميات لم يأذن الله عز وجل على إيقاعها عليها « إن هي إلّا أسماء سمّيتُموهَا أنْتُم وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الله له عن سلطانٍ إن يَتَّبِعُونَ إلّا الظّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهم الْهُدى ، أَمْ لِلاِسْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٨٠١)» .

<sup>(</sup>٣٦٥) في (أ): صنعنا .

<sup>(</sup>٣٦٦) القمر: ٤٩

<sup>ُ(</sup>٣٦٧) في ( خ ) : أنها .

<sup>(</sup>٣٦٨) في (أ): (هي).

<sup>(</sup>٣٦٩) نی ( خ ) : کسبت .

<sup>(</sup>۳۷۰) سورة البقرة : ۲۸٦

<sup>(</sup>٣٧١) في ( خ ) : لم يذكر ( عن الله ) .

<sup>(</sup>٣٧٢) في ( خ ) : لم يذكر ( لأن الله ) .

<sup>(</sup>٣٧٣) في ( خ ) : لم يذكر وخالق الأسماء ) .

<sup>(</sup>٣٧٤) في (أ): لم يذكر ( إلا بما سمى به نفسه تعالى ) .

<sup>(</sup>٣٧٥) في ( خ ) : لم يذكر ( والمسميات دونه تعالى مخلوق لله عز وجل ) .

<sup>(</sup>٣٧٦) في (خ): لم يذكر (عليه).

<sup>(</sup>٣٧٧) نی ( خِ ) : ( ياباحته ) .

<sup>(</sup>٣٧٨) في (أ): سقط (التي بها نزل القرآن).

<sup>(</sup>٣٧٩) في (أ): ( ديننا ) .

<sup>(</sup>٣٨٠) في (أ): (اسما).

<sup>(</sup>٣٨١) سورة النجم : ٢٣ ، ٢٤

فأخبر – تعالى – أن من أوقع اسمًا على مسمَّى لم يأت نصٌ بإباحته الإذن فيه بالشريعة أو بجملة اللغة فإنما يتبع الظن ، والظن أكذب الحديث ؛ فإنما يتبع هواه وقد حرم الله عز وجل – اتباع الهوى وأخبر – تعالى – أن الهدى قد جاء من عنده وقال تعالى « وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُم الخِيْرَةُ (٣٨٣)» .

فليس لأحد أن يتعدى القرآن والسنة اللَّذين هما هدى الله تعالى وبالله تعالى التوفيق.

فصح بالضرورة أنه ليس لأحد أن يقول: إن أفعالنا خلق لنا ولا أنها كسبٌ لله عز وجل لكن الحق الذى لا يجوز خلافه هو أنها خلق لله – تعالى – كسبٌ (٢٨١) لنا ، كما جاء في هُديَ الله تعالى الذى هو القرآن ؛ وقد بينا أيضًا أن الخلق هو الإبداع والاختراع وليس هذا لنا أصلًا فأفعالنا ليست هي خلقنا (٢٨١)، والكسب إنما هو استضافة الشيء إلى حامله (٢٨٦) أو جامعه بمشيئة (٢٨٧) الله – تعالى – وليس يوصف الله – تعالى – بهذا في أفعالنا فلا يجوز أن يقال هي كسبٌ لله عز وجل وبه نتأيد .

وأيضًا فقد وافقونا كلهم على تسمية البارى – تعالى – خالق الأجسام وكلهم – حاش – معمرًا وعمرو بن بحر الجاحظ ، موافقون لنا على تسمية البارى تعالى بأنه خالق الأعراض كلها ، حاش أفعال المختارين وكلهم ومعمر والجاحظ أيضًا موافقون لنا(٢٠٨٠) بأنه خالق الإماته والإحياء ، وكلهم موافقون لنا على أنه تعالى إنما يسمى خالقًا لكل(٢٨٩٠) خلق لإبداعه إياه من ليس(٢٩٠٠) ولم يكن قبل ذلك .

فإذا ثبت بالبرهان اختراعه لسائر الأعراض التي خالفونا فيها وجب أن يسمى ذلك (٢٩١٠) خلقًا لله خلقًا لله - تعالى - ويسمى هو تعالى خالقُها (٢٩٢٠). وأما اعتراضهم بأنه إذا كانت أفعالنا خلقًا لله - عز وجل - وكان متوهما منا ومستطاعًا عليه في ظاهر أمرنا بسلامة جوارحنا ألّا تكون تلك

<sup>(</sup>٣٨٢) فى ( أ ) : بإيجابه .

<sup>(</sup>٣٨٣) سورة القصص : ٦٨

<sup>(</sup>٣٨٤) في ( خ ) : ( كسبت ) .

<sup>(</sup>٣٨٥) في (أ) : ( خلقنا لنا ) .

<sup>(</sup>٣٨٦) في (أ) : ( جاعله ) .

<sup>(</sup>٣٨٧) في (أ): بمشيئة له .

<sup>(</sup>٣٨٨) في (أ): بزيادة (على تسمية البارى تعالى).

<sup>(</sup>٣٨٩) في (أ): لكل ما خلق.

<sup>(</sup>٣٩٠) في (أ): سقطت (من ليس).

<sup>(</sup>٣٩١) في (أ): سقطت (ذلك).

<sup>(</sup>٣٩٢) في (أ): (خالقا لها).

الفصل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_المحل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_المحل

الأفعال فقد ادعينا أننا مستطيعون في ظاهر الأمر بسلامة الجوارح ، وأنه متوهم منا منع الله - تعالى - من أن يخلقها وهذا كفر مجرد ممن أجازه .

松 称 称

قال أبو محمد: هذا لازم للمعتزلة على الحقيقة لا لنا لأنهم القائلون أنهم يقدرون ويستطيعون على الحقيقة على ترك أفعالهم وعلى ترك الوطء الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد أن يكون ، وأنه يخلق منه الولد ، وعلى ترك الضرب الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد أن يكون ، وأن يكون منه الموت وانقضاء الأجل المسمى عنده ، وعلى ترك الحرث والزرع الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد أن يكون ، وأن يكون منه النبات الذى منه تكون الأقوات والمعاش فلزمهم ( $^{(19)}$ ) ولابد أنهم قادرون على منع الله - عز وجل - من خلق ( $^{(19)}$ ) أبنائهم ومن (أن ) يميت من أمات مقتولًا .

\* \* \*

قال أبو محمد : ومن بلغ هلهنا فلابد أن يرجع إما تائبًا محسنًا إلى نفسه ، وإما<sup>(٣٩٦)</sup> خاسئًا غاويًا مقلّدًا منقطعًا ، أو يتمادى على طرد قوله فيكفر ، ولابد مع خلافه لضرورة الحس والمشاهدة ، وضرورة العقل والقرآن ، وبالله تعالى نعوذ<sup>(٣٩٧)</sup> من الخذلان .

وأما نحن فجوابنا هاهنا أننا لم نستطع قط على فعل ما لم نعلم (٢٩٨) أننا سنفعله ولا على ترك ما علم الله تعالى أننا نفعله ولا على نسخ (٢٩٩) علم الله عز وجل أصلًا ولا على تكذيبه عز وجل فى فعل ما أمر الله تعالى به (٢٠٠) وإن كنا فى ظاهر الأمر نطلق ما أطلق الله عز وجل من الاستطاعة التى لا يكون بها إلا ما علم الله عز وجل أنه يكون ولا مزيد ، وهى (٢٠١) استطاعة بإضافة لها استطاعة على الإطلاق ، ولكن (٢٠٠) نقول : هو مستطيع بصحة جوارحه ، أى أنه متوهم كون

<sup>(</sup>٣٩٣) في ( أ ) : وأنه .

<sup>(</sup>٣٩٤) في (أ): (فيلزمهم).

<sup>(</sup>٣٩٥) في (أ): (مما قد علم وقال إنه سيفعل) ولم يذكر (من خلق أبنائهم) إلى (مقتولا).

<sup>(</sup>٣٩٦) لى (أ): (أو).

<sup>(</sup>٣٩٧) في ( أ ) : وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>٣٩٨) ف (أ): (يعلم الله).

<sup>(</sup>٣٩٩) في (أ): نسخ.

<sup>(</sup>٤٠٠) ف (خ): سقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٤٠١) في ( خ ) : لم يذكر ( وهبي ) .

<sup>(</sup>٤٠٢) في (أ) : لكن .

الفعل منه فقط . [ فإن قالوا : فأمركم الله تعالى بأن تكذبوا قوله وتبطلوا عمله إذا أمركم بفعل ما علم أنه لا تفعلونه . قلنا : عند تحقيق الأمر ، فإن أمره عز وجل ، لمن علم أنه لا يفعل ما أمر به أمر تعجيز كقوله : قل كونوا حجارة أو حديدًا(٢٠٠٠)» .

وكقوله : من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثُمَّ ليَقْطَعْ فلينظر هَلْ يُذْهِبَّن كَيْدُه ما يَغِيظُ (١٠٠٠) ](١٠٠٠) .

قال أبو محمد: وقد تحيرت المعتزلة هنا حتى قال بعضهم: لو لم يقتل زيد لعاش ، وقال أبو الهذيل: لو لم يقتل زيد لمات ، وشغب القائلون بأنه لو لم يقتل لعاش ، بقول الله عز وجل(٢٠٠١) « وَمَا يُعَمَّرُ من معمر وَلَا ينقْصُ من عمره إلا في كتاب(٢٠٠٠)».

ويقول الرسول - عَلِيْكُم - « من سره أن ينسأ في أَجَلِه فَلْيَصِيلْ رَحِمَه (٢٠٠٠)».

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه بل هو بظاهره حجة عليهم ، لأن النقص (٢٠٠٠) في هذه اللغة التي بها أنزل القرآن إنما هو من باب الإضافة ، وبالضرورة علمنا أن من عَمَّر مائه عام وعمّر آخر ثمانين عامًا ، فإن الذي عمر ثمانين عامًا نقص من عدد عمر الآخر عشرين عامًا فهذا هو ظاهر الآية ومقتضاها على الحقيقة لا على (٢٠٠٠) ما يظنه من لا عقل من أن الله — عز وجل جار تحت أحكام عباده إن يضربوا (٢٠١٠) زيدًا أماته ، وإن لم يضربوه لم يمته ، ومن أنّ علمه غير محقق فريما أعاش زيدًا مائة عام ، وربما أعاشه أقل ؛ وهذا هو البداء (٢١٠٠) بعينه ومعاذ الله تعالى من هذا القول ، بل الخلق كله مصرّف تحت أمره عز وجل وعلمه فلا يقدر أحد على تعدى ما علم الله القول ، بل الخلق كله مصرّف تحت أمره عز وجل وعلمه فلا يقدر أحد على تعدى ما علم الله — تعالى — أنه سيكون والقتل نو ع من

<sup>(</sup>٤٠٣) سورة الاسراء: ٥

<sup>(</sup>٤٠٤) سورة الحج : ١٥

<sup>(</sup>٤٠٥) في ( خ ): سقط ما بين القوسين .

<sup>(</sup>٤٠٦) في ( خ ) : لم يذكر : بقول الله عز وجل .

<sup>(</sup>٤٠٧) سورة فاطر : ١١

<sup>(</sup>٤٠٨) ونص الحديث : عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : « مَنْ سَرَّه أَنْ يبسط عليه رزْقُه ، أو ينسأ في أثره فليصل رَحَمَه » . ذكره الامام مسلم في كتاب الربر : ٢٠ ، والبخارى في البيوع : ١٣ . وفي كتاب الأدب : ١٢ ، وأبو داود في كتاب الزكاة : ٥٥ . وأحمد بن حنبل حـ ٣ : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤٠٩) في (خ): النص.

<sup>(</sup>٤١٠) في (أ): سقطت (على).

<sup>(</sup>٤١١) في ( أ ) : ضربوا .

<sup>(</sup>٤١٢) البداء: هو ظهور الرأى بعد أن لم يكن ، والبدائية هم الذين جوزوا على الله تعالى البداء: بأن يعتقد شيعًا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده وهذا باطل . لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة ، وما كان كذلك كان دخول التغير والتبدل فيه محالًا ، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا « تفسير الرازى حـ ٥ ص ٢١٣ » .

<sup>(</sup>٤١٣) في (أ) : (يكون) .

<sup>(</sup>٤١٤) في (أ): (أن يكون).

أنواع الموت فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل أكان (١٠٠) يموت أو يعيش ؟ فسؤاله سخيف لأنه إنما يسأل لو لم يمت هذا الميت أكان يموت أم كان لا يموت ، وهذه حماقة لأن القتل علة الموت (٢١١) لمن قتل ، كا أن الحمى القاتلة أو البُطن القاتل ، وسائر الأمراض القاتلة ، علل الموت الحادث عنها ولا فرق ، وأما قول رسول الله عيالة « مَنْ سَرَّه أن يُسْنَأ في أُحِلِه فَالْيِصَل رَحِمَه » .

فصحيح موافق للقرآن ولما توجبه المشاهدة وإنما معناه أن الله تعالى لم يزل يعلم أن زيدًا سيصل رحمه ، وأن ذلك سبب إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذا ، وهكذا كل أجل (١١٠) في الدنيا لأن من علم الله تعالى انه سيعمر (١١٠) كذا وكذا من الدهر فإن الله تعالى قد علم وقد ر أنه سيغذى بالطعام والشراب ، ويتنفس بالهواء ، وسلم (١٠١) من الآفات القاتلة تلك المدة ، ويكون سببًا إلى بلوغه تلك المدة التي لابد من استيفائها والسبب والمسبب كل ذلك قد سبق في علم الله - تعالى - كما هو لا يبدل قال الله - تعالى - « مَا يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلّامٍ للْعَبيدُ (٢٠٠)» .

ولو كان على غير هذا لوجب البداء ضرورةً ، ولكان غير عليم بما يكون ، متشكّكًا فيه أيكون (٢١٠) أم لا يكون ؟ أو (٢١٠) جاهلًا به جملةً وهذه صفة المخلوقين ، لا صفة الحالق – تعالى – وهذا كفر ممن قال به وهم لا يقولون بهذا .

قال أبو محمد: ونص القرآن يشهد بصحة ما قلنا قال الله تعالى « قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُتَلْ إلى مَضَاجِعِهِمْ(٢٢٢)».

وقال تعالى « قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِراَرُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْل(٢٢٠)».

وقال تعالى « أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِككُم الْموتُ وَلَو كُنْتُم في بُروجٍ مُشَيَّدةٍ » .

وقال تعالى « منكرًا على حزب المعتزلة على مذهبهم (٤٢٦) « الَّذِينَ قَالُوا لِإخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا

<sup>(</sup>٥١٤) في (أ): لكان.

<sup>(</sup>٤١٦) فى ( أ ) : ( لموت المقتول ) ولم يذكر ( لمن قتل ) .

<sup>(</sup>٤١٧) في ( أِ ) : ( كل حتى ) .

<sup>(</sup>٤١٨) في (أ): (سيعمره).

<sup>(</sup>٤١٩) في (أ) : ( ويسلم ) .

<sup>(</sup>٤٢٠) سورة ق : ٢٩

<sup>(</sup>۲۱٪) في (أ) : ( لا يكون ) .

<sup>(</sup>۲۲٤) في (أ) : (وجاهلا) .

<sup>(</sup>٤٢٣) سورة آل عمران : ١٥٤ (٤٢٤) سورة الأحزاب : ١٦

<sup>(</sup>٤٢٥) سُورَةُ النساءُ : ٧٨ وفي (أ) تحريف في هذه الآية حيث ذكرها ( ولو كنتم في بيوت ) .

<sup>(</sup>٤٢٦) وقد جاءت هذه العبارة مضطربة في (أ) : حيث ذكرها هكذًا : ( وقال منكره القول ، قوم جرت المعتزلة في ميدانهم ) .

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءَوُّا عَنْ أَنْفُسِكُم المَوْتَ إِنْ كُنْتُم صَادِقِين (٢٧)».

وقال تعالى « يا ايَّها الَّذين آمَنُوا لَا تُكُونُوا كَالَّذينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوانِهِمِ إِذَا ضَرَبُوا فِي اللَّهِ وَاللهِ عَزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ وَالله يُحْى وَيَميتُ (٢٢٠)».

وقال تعالى « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذينَ لَا يَعْقِلُون (٢٩٠٠)».

قال أبو محمد : وهذه نصوص لا يبعد من ردها بعد أن سمعها من الكفر - نعوذ بالله من الحذلان .

قال أبو محمد : وموّه بعضهم بأن ذكر قول الله عز وجل « ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأَجِلٌ مُسَمَّىً عِنْدَه (٢٠٠) .

قال أبو محمد : وهذه الآية حجة عليهم لأنه تعالى نص على أنه قضى أجلًا ولم يقل بشيءٍ دون شيء ، لكن على الجملة ثم قال تعالى « وأَجَلٌ مُسَميَّ عِنْدَه » .

فهذا الأجل المسمى عنده هو الذى قضى بلا شك إذ لو كان غيره لكان أحدهما ليس أجلًا للآخر (٢١٠) إذا أمكن التقصير عنه أو مجاوزته ولكان البارى – تعالى – مبطلًا إذ سماه أجلًا وهذا كفر لا يقوله مسلم ، وأجل الشيء هو ميعاده الذى لا يتعداه أصلًا (٢٣٠) وإلا فليس يسمى أجلًا ألبتة ، ولم يقل الله – عز وجل – إن الأجل المسمى عنده هو غير الأجل الذى قضى فأجل كل شيء مقتضى (٣٣٠) أمره بالضرورة نعلم ذلك ، ويبين ذلك قوله تعالى « فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقَدْمِوُن (٣٣٠)» .

وقال تعالى « وَلَنْ يُؤخِّر الله نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها<sup>(٢٣٥</sup>» .

<sup>(</sup>٤٢٧) سورة آل عمران : ١٦٨

<sup>(</sup>٤٢٨) سورة آل عمران : ١٥٦

<sup>(</sup>٤٢٩) سورة يونس : ١٠٠

<sup>(</sup>٤٣٠) سورة الأنعام : ٢

<sup>(</sup>٤٣١) في (أ): سقطت (للآخر).

<sup>(</sup>٤٣٢) في (أ): سقط (أصلًا).

<sup>(</sup>۲۳٪) فی (أ) : ( منقضی ) وهو تحریف .

<sup>(</sup>٤٣٤) سورة الأعرآف : ٣٤

<sup>(</sup>۲۲۵) سورة المنافقون : ۱۱ (۲۳۵) سورة المنافقون : ۱۱

الفصل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_\_المحل الفصل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_المحل

وقد أخبر (٢٣٦) تعالى بذلك أيضًا فقال « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُؤَجَّلًا (٢٣٧)» .

فتظاهرت الآيات كلها بالحق الذي هو قولنا وبتكذيب من قال غير ذلك – وبالله تعالى التوفيق .

\* \* \*

وأما الأرزاق فإن الله تعالى أخبرنا فقال عز وجل: « الله الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (٢٠٠٤)» .

وقال تعالى « وخَلَقْنا كُمْ أُزْواجًا(<sup>٢٦١)</sup>» .

فكلَّ مالٍ حلال فإنا( على الله تعالى رزقناه وكل امرأة حلال فإنا نقول : إن الله تعالى زوجنا بها أو ملكنا إياها( الله عن أخذ مالًا بغير حق أو امرأة بغير حق ؛ فلا يجوز أن نقول إن الله — تعالى — رزقنا إياه ولا أن الله تعالى ملكنا إياه ، ولا أن الله تعالى أعطانا إياه ، ولا أن الله تعالى لم يطلق لنا أن الله تعالى زوجنا إياها ولا أن الله تعالى ملكنا إياها ، ولا أنكحنا إياها لأن الله تعالى لم يطلق لنا أن نقول ذلك . وقد قلنا : إن الله تعالى له التسمية لا لنا ، لكن نقول إن الله — تعالى — ابتلانا بهذا المال ، وبهذه المرأة ، وامتحننا بهما ، وأضلنا بهما ( الحرام ولا أباح لنا الحرام ( الله على الله على الله العرام ، ولا أباح لنا الحرام ( الله على الله على الله على الله على الله على الله الحرام ، ولا أباح لنا من التسمية وبالله تعالى نتأيد .

قال أبو محمد : وأمّا قولهم أليس إذا كانت أفعالكم لكم ولله تعالى فقد أوجب(٢٠٠٠) لكم إنكم شركاؤه فيها ؟

<sup>(</sup>٤٣٦) في ( أ ) : أخبرنا .

<sup>(</sup>٤٣٧) سورة آل عمران : ١٤٥

<sup>(</sup>٤٣٨) الروم : ٤٠ وقد جاءت هذه الآية محرفة في (أ) .

<sup>(</sup>٤٣٩) سورة النبأ : ٨

<sup>(</sup>٤٤١) في (خ): لم يذكر (ملكنا إياها).

<sup>(</sup>٤٤٢) في ( خ ) : لم يذكر ( وأضلنا بهما ) .

<sup>(</sup>٤٤٣) في (أ): ونكاحها لنا .

<sup>(</sup> ٤٤٤) في ( خ ) : لم يذكر ( ولا أباح لنا الحرام ) .

<sup>(</sup>ه ٤٤) في ( أ ) : ( ولا أتانا ) .

<sup>(</sup>٤٤٦) في ( أ ) : وجب أنكم .

فالجواب – وبالله تعالى التوفيق - إن هذا من أبرد ما موّهوا به وهو عائد عليهم ، لأنهم يقولون إنهم يخترعون أفعالهم ويخلقونها ، وهي بعض الأعراض وأن الله تعالى وأن الله تعالى يفعل سائر الأعراض ويخلقها ويخترعها ، فهذا هو عين الشرك ، والتشبيه في حقيقة المعنى وهو الاختراع – تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا .

وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لله عز وجل فيما قلنا لأن الاشتراك(٢٠٤٠) لا يجب بين المشتركين إلّا باتفاقهما فيما اشتركا فيه ؛ وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله تعالى بإجماع منا ومنهم ، وليس ذلك بموجب أن نكون شركاء(٢٠٤٠) فيها ، لاختلاف جهات الملك (عنا ولأنا قلنا(٢٠٤٠)) : إن الله عز وجل إنما هو مالك . لها مخلوقة له ، وهو مصرفنا فيها وناقلها(٢٠٠٠) كيف شاء ، وهي ملكنا لأنها كسب لنا ، وملزمون حكمها(٢٠٥١) ومباح لنا التصرف فيها بالوجه(٢٠٥١) الذي أباحه الله عز وجل لنا ، وأيضًا نحن عالمون بأن محمدًا رسول الله عليه علم بذلك ، وليس ذلك موجبا لأن نكون شركاءه في ذلك العلم ، لاختلاف الأمر في ذلك ، لأن علمنا عرض محمول فينا وهو غيرنا ، وعلم الله تعالى ليس هو غيره ، ومثل هذا كثير جدًا لا يحصي إلا(٢٠٥١) في دهر طويل ، بل بلاثتراك ألبتة بين الله تعالى وبيننا عندهم(٢٠٥١) في هذه الوجوه كلها ؟ ولا(٢٠٥١) وجب أن يكون شركاؤه في شيء بين الله تعالى وبيننا عندهم(٢٠٥١) في هذه الوجوه كلها ؟ ولا(٢٠٥١) فهو فاعل لها بمعنى غنرع لها ونحن فيما فاعن فعل الله تعالى لها بمعنى أنها ظاهرة(٢٠٥١) منا محمولة فينا ، وهذا خلاف فعل الله تعالى لها .

وقد قال بعض أصحابنا: بإن الأفعال لله تعالى من جهة الخلق ، وهي لنا من جهة الكسب (١٠٠٠).

قال أبو محمد : وقد تذاكرت هذا مع شيخ طرابلسي يكني أبا الحسن معتزلي فقال لي :

<sup>(</sup>٤٤٧) في ( أِ ) : ( الإشراك ) .

<sup>(</sup>٤٤٨) في ( أ ) : شركاءه .

<sup>(</sup>٤٤٩) في (أ): سقط (عنا ولأنا قلنا:).

<sup>(</sup>٤٥٠) في (أ): (وناقلها عنا، وناقلنا عنها..).

<sup>(</sup>٤٥١) في (أ): (أحكامها). (٤٥٢) في (أ): بالوجوه التي.

<sup>(</sup>٤٥٣) في (أ): سقطت (إلا).

<sup>(</sup>٤٥٤) في (خ) : لم يذكر (بل).

<sup>(</sup>٥٥٤) في (أ) : (لم) بغير (واو).

<sup>(</sup>٢٥٦) في ( خ ) : لم يذكر ( عندهم ) .

<sup>(</sup>۲۵۷) في ( أ ) : ووجب .

<sup>(</sup>٤٥٨) في (أ): لأفعال لنا . (٤٥٩) في (أ): ظهورها .

<sup>(</sup>۱۳۰ ع) في ( خ ) : لم يذكر الكلام من ( وقال أصحابنا ) .

وللأفعال جهات ، وزاد بعضهم فقال أو ليست(٢٦١) أعراضًا ، والعرض لا يحمل العرض ، والصفة لا تحمل الصفة.

قال أبو محمد : وهذا جهل من قائله ، وقضية فاسدة من أهذار (٢٦٢) المتكلمين ومشاغبهم ، وقول يرده القرآن والمعقول وإجماع من أهل(٢٦٠) اللغة والمشاهدة فأمّا القرآن فإن الله تعالى يقول « عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٦٤)» و « عَذَابٌ أَلِم (٢٠٥)».

« وَلَنَٰذِ يَقَّنهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَر (٢٦٠)».

وقال تعالى « وجاءَوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ<sup>(١٧)</sup>».

وقال تعالى « وأَنْبَتْنَاهَا نَبَاتًا حَسنَا(٤٦٨)».

وقال تعالى « إنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٢٦٠)».

وقال تعالى « وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا(٢٠١٠)».

وقال ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٧١) .

وقال تعالى « صَفْرَاءَ فَاقِعٌ لَوْنُها(٢٧٢)» .

وقال تعالى « قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ (٢٧٠)».

وقال تعالى « إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُه (٤٧٤)».

وقال تعالى « وَذَلِكُمّ ظَنُّكُم الَّذِي ظَنَنتُمْ برَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ ( ( ( الله عنه عنه الله عنه ال

<sup>(</sup>٤٦١) في ( خ ) : ( وليست ) .

<sup>(</sup>۲۲٤) في (خ): (إهدار).

<sup>(</sup>٤٦٣) في (أ) : ( من جميع اللغات ) .

<sup>(</sup>٤٦٤) سورة النحل : ٩٤

<sup>(</sup>٤٦٥) سورة الشورى : ٢١

<sup>(</sup>٤٦٦) سورة السجدة : ٢١

<sup>(</sup>٤٦٧) سورة الأعراف : ١١٦ – وهذه الآية ليست مذكورة في (أ).

<sup>(</sup>٤٦٨) سورة آل عمران : ٣٧

<sup>(</sup>٤٦٩) سورة النساء : ٧٦

<sup>(</sup>٤٧٠) سورة نوح : ٢٢

<sup>(</sup>٤٧١) سورة يوسف : ٢٨

<sup>(</sup>٤٧٢) سورة البقرة : ٦٩

<sup>(</sup>٤٧٣) سورة آل عمران : ١١٨

<sup>(</sup>٤٧٤) سورة فاطر : ١٠

<sup>(</sup>٤٧٥) سورة فصلت : ٢٣

وقال تعالى « ذَلِك بأنَّهُم اتَّبعَوُا مَا أُسْخَطَ الله(٤٧١)».

وقال تعالى « فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ(٢٧٧)».

وقال تعالى « تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ (٢٧٨)».

وقال تعالى « فِأَخَذَتْهُم الصَّاعِقَةُ<sup>(٢٧٩)</sup>» .

وقال تعالى « مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ<sup>(٨٠)</sup>» .

وقال تعالى « لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ (١٨١١)».

وقال تعالى « فَيَخْرِجُ مِنْه الْمَاءُ(٤٨٢)».

وقال تعالى « فَسَاَلَتْ أَوْدِيةٌ بِقِدِرِهَا فَاحْتَملَ السَّبْلُ زَبَدًا رَابِيًا(١٨٣)».

وقال تعالى « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فِيمْكُتُ فِي الْأَرْضِ (١٨٤)، .

وقال تعالى « والْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ<sup>(٤٨٥)</sup>».

\* \* \*

قال أبو محمد: فوصف الله تعالى العذاب بالعظيم ، وبالثيلام ، وبأن فيه أكبر وأدنى ، ووصف النبات بالحسن ، وكيد الشيطان بالضعف ، وكيد النساء بالعظيم (٢٠٩٠)، والمكر بالكبر ، والسحر بالعظيم (٢٠٩٠)، واللون بالمفقوع (٢٠٨٠)، وذكر أن البغضاء تبدو ، وأن الكلم (٢٠٩١) الطيب يصعد إلى الله تعالى ، وأن الأعمال الصالحة ترفع الكلم الطيب ، وأن الظن يردى ، وأن العمل الردىء يسخط الله تعالى ، ومثل هذا في القرآن كثير وسنن رسول الله على المثل من أن يجمع إلا في

<sup>(</sup>٤٧٦) سورة محمد : ٢٨

<sup>(</sup>٤٧٧) سورة البقرة : ١٧

<sup>(</sup>٤٧٨) سورة المؤمنون : ١٠٤

<sup>(</sup>٤٧٩) سورة النساء : ١٥٣

<sup>(</sup>٤٨٠) سورة البقرة : ٦١ . يس : ٣٦

<sup>(</sup>٤٨١) سورة البقرة : ٧٤

<sup>(</sup>۱۸۱۱) سوره البعرو . ۱۲

<sup>(</sup>٤٨٢) سورة البقرة : ٧٤ (٤٨٣) سورة الرّعد : ١٧

<sup>(</sup>٤٨٤) سورة الرعد : ١٧

<sup>(</sup>٤٨٥) سورة البقرة : ١٦٤

<sup>(</sup>٤٨٦) في (خ): بالعظمة.

<sup>(</sup>٤٨٧) في (أ): بالعظم.

<sup>(</sup>٤٨٨) فى ( أ ) : ( بالفقوع ) . (٤٨٩) فى ( أ ) : ( الكلام ) .

جزء ضخم فكيف يساعد أمرًا مسلمًا لسانُه على إنكار شيء من هذا بعد شهادة الله عز وجل بما ذكرنا .

按 锋 张

وأما( ''') اللغات فكل لغة لا ينكر أحدٌ القول فيها بصورة حسنة وصورة قبيحة ، وحمرة مسرقة وحمرة مصفرة (''')، وحمرة كُدِرة ، ولا يختلف أحدٌ من أهل الأرض فى أن يقول صف لى عمل فلان ، وهذا عمل موصوف ، وصفة عمل فلان ، كذا وكذا وهذا هو الذى أنكروا بعينه ، وهذا أكثر من أن يحصى ، وأما الحسُّ والعقل (''') والمعقول فبيقين يدرى كل ذى فهم أن الكيفيات تقبل الأشدَّ والأضعف ، هذه خاصية الكيفية التي لا توجد (''') في غيرها ، وكل هذا عرض يحمل عرضًا ، وصفة تحمل صفة .

قال أبو محمد : وقد عارضني بعضهم في هذا لو كان (۱۹۱۰) العرض يحمل العرض لحمل ذلك العرض عرضًا آخر ، وهكذا أبدًا وهذا يوجب وجود أعراض لا نهاية لها وهذا باطل .

华 华 华

قال أبو محمد: فقلت إن المشاهدات لا تُدْفَع بهذه الدعوة الفاسدة ، وهذا الذى ذكرت لا يلزم لأننا لم نقل إن كل كل عرض يجب (٥٩٠) أن يحمل عرضًا أبدًا لكننا قلنا: إن من الأعراض ما يحمل (٢٩٠) على الأعراض كالذى ذكرنا ومنها ما لا يحمل الأعراض وذلك (٢٩٠) جارٍ على ما رتبه الله تعالى وعلى ما خلقه ، وكل ذلك له نهاية نقف عندها ولا نزيد ، ونحن إذا وجد فيما بيننا جسم يزيد على جسم آخر زيادة مّا في طوله أو عرضه ، فليس يجب من ذلك أن الزيادة لا تزال (٢٩٠) موجودة إلى ما لا نهاية له لكن منهى (٢٩١) الزيادة إلى حيث رتبها الله – عز وجل – وتقف ؛ وإنما العلم كله معرفة الأشياء على ما هي عليه فقط .

<sup>(</sup>٤٩٠) في (أ): (إجماع اللغات).

<sup>(</sup>٤٩١) في (أ): (مضيفة).

<sup>(</sup>٤٩٢) في (خ): سقطت (والعقل).

<sup>(</sup>٤٩٣) في (أ): التي توجد في غيرها بغير (لا) النافية وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤٩٤) في ( أِ ) : ( لو أن ) .

<sup>(</sup>٤٩٥) في ( أ ) : ( فواجب ) .

<sup>(</sup>٤٩٦) في (أ): ( ما يحمل الأعراض).

<sup>(</sup>٤٩٧) في (أ): (وكل ذلك).

<sup>(</sup>٩٨٤) في (أ): سقطت ( لا تزال ) .

<sup>(</sup>٤٩٩) في (أ): (تنتهي).

ونقول لهم: أيضًا أتخالف حمرة التفاحة حمرة الخوخة أم لا ؟ فلابد لهم من أن يقروا(''') بأنها قد تخالفها في صفة مّا إلا أن يخالفوا(''') العيان!

فنقول لهم أتخالف الصفرة الحمرة أم لا ؟ فلابد لهم أيضًا من نعم فنسألهم أخلاف الحمرة للحمرة هو خلاف الصمرة هو خلاف الصفرة للحمرة أم لا و فلابد من لا ولو قالوا نعم للزمهم أن الحمرة هي الصفرة إذ كانت الصفرة لا تخالفها الحمرة إلا بما تخالف فيه تلك الحمرة حمرةً أخرى ، والخضرة فقد التي بها تخالف الحمرة فقد صمح يقينًا أن الصفرة والحمرة صفتان بهما تختلفان غير الصفة التي بها تخالف الحمرة الأخرى ، والخضرة ، فقد صح يقينا أن الصفة قد تحمل الصفة ، والعرض قد يحمل العرض ، بضرورة المشاهدة على حسب ما رتبه الله – تعالى – وكل ذلك ذو نهاية ولابد .

وتحقيق الكلام في هذه المعاني وتناهيها هو أن العالم كلَّه جوهر جامل وعرض ومحمول ولا مزيد (١٠٠٠)، والجوهر أجناس وأنواع ، والعرض أجناس وأنواع (٢٠٠٠) والأجناس محصورة والأنواع (٢٠٠٠) من محصورة ببراهين قد ذكرناها في كتاب « التقريب (٢٠٠٠)» عمدتها أن الأجناس أقل عددًا (٢٠٠٠) من الأنواع المنقسمة تحتها بلا شك ، والأنواع أكثر عددًا من الأجناس إذ (٢١٠) لابد أن يكون تحت كل جنس نوعان وأكثر من نوعين ، والكثرة والقلة لا يقعان ضرورة إلا في ذي نهاية من مبدئه ومنتهاه لأن ما لا نهاية له فلا يمكن أن يكون شيء أكثر منه ولا أقل منه (٢٠٠٠) ولا مساويًا له لأن كل هذا يوجب النهاية ولابد ، فالعالم إذن ذو نهاية لأنه ليس شيئًا غير الأجناس والأنواع التي هي الجواهر (٢٠٠٠) والأعراض فقط ، والمعاني إنما هي الأشياء (٢٠٠٠) الممعبرة عنها (٢٠٠٠) فقط ، فإذ هذا كل ذكرنا فإنما تقسيم (٢٠٠٠) الأشياء بصفاتها التي تقوم منها حدودها ، مثل أن نقول ما الإنسان ؟

<sup>(</sup>٥٠٠) في (خ ) : لم يذكر (لهم من أن يقروا ) .

<sup>(</sup>٥٠١) في (أ): (ينكروا).

<sup>(</sup>٥٠٢) في (خ): لم يذكر (أم لا).

<sup>(</sup>٥٠٣) ف (أ): فإذًا في الحمرة والصفرة صفتان .

<sup>(</sup>٤٠٥) في (خ): لم يذكر: (والخضرة ، فقد صح يقينا أن).

<sup>(</sup>٥٠٥) في (خ): لم يذكر (قد يحمل).

<sup>(</sup>٥٠٦) في (خ): لم يذكر (ولا مزيد).

<sup>(</sup>٥٠٧) في (خ): لم يذكر ( والعرض أجناس وأنواع ) .

<sup>(</sup>٥٠٨) في (أ): سقط ( والأنواع محصورة ).

<sup>(</sup>٥٠٩) كتاب التقريب .

<sup>(</sup>٥١٠) في (خ): لم يذكر (عددًا).

<sup>(</sup>١١٥) في (خ): (ولابد).

<sup>(</sup>٥١٢) في ( خ ) : لا يوجد ( ولا أقل منه ) .

<sup>(</sup>٥١٣) في ( أَ ) : ( التي للجواهر ) .

<sup>(</sup>١٤) في (أ): (للأشياء).

<sup>(</sup>١٥٥) في (أ): المعبر عنها بالألفاظ فقط.

<sup>(</sup>٥١٦) في (أ): (لقيس).

فنقول : جسم ملوَّن ، ذو نفس متصرفة فيه ، يصدر عنها أنواعٌ العلوم والصناعات تقبل الحياة والموت .

فيقال : فالجسم ؟ وما النفس ؟ وما اللون ؟ وما الصناعات ؟ وما العلوم ؟ وما الحياة ؟ وما الموت ؟ فإذا فسرت جميع هذه الألفاظ ، ورسمت كل ما تقع عليه وفعلت كذلك في جميع الأجناس والأنواع فقد انتهت المعانى ، وانقطعت ، ولا سبيل إلى التمادى بلا نهاية أصلًا ، لأن كل ما ينطق (١٨٠) أو يعقل فإنه لا يعدو الأجناس والأنواع ألبتة .

والأنواع(٥١٩) والأجناس كما ذكرنا محصورة متناهية(٥٢٠) وكل ما خرج من الأشخاص إلى حد الفعل فقد حصره العدد ، لأنه ذو مبدأ ؛ وكل ما حصره العدد فمَتنَاهٍ ضرورةً ، فجميع المعانى من الأعراض وغيرها(٥٢١) محصورة بما ذكرنا من البرهان [ وإن لم نحصره نحن لضيق اتساعنا في الإحاطة بمعرفة كل ما في العالم ، ولكنا عارفون بالبرهان(٢٠٠٠) ] الصحيح الذي ذكرنا أن كل ما في العالم مما خرج إلى الوجود في الدهر مذكان العالم من جسم(٥٢٠) أو عرض فهو كله محصورٌ عدده ، متناهٍ أمده ، ذو غاية في ذاته ، في مبدئه (٢٠١) ومنتهاه وعدده . وبالله تعالى التوفيق - .

وقد نعجز نحن عن عدِّ شعور أجسامنا ، ونوقن أنها ذات عددٍ متناهِ بلا شك ، فليس قصور قوانا(°۲°) عن إحصاء عدد ما في العالم بمعترض على وجوب وجود النهاية في جميع أشخاص جواهره وأعراضه . وبالله تعالى التوفيق .·

非非非

قال أبو محمد : وأما قولهم إذا كان فعلنا خلقًا لله - تعالى - ثم عذبنا عليه فإنما عذَّبنا على خلقه .

<sup>(</sup>٥١٧) في (أ): ونفس فيه يمكن أن تكون متصرفة .

<sup>(</sup>٥١٨) في (أ): (ينطق به).

<sup>(</sup>١٩٩٥) في ( خ ) : لم يذكر ( ألبتة ، والأنواع ) .

<sup>(</sup>٥٢٠) في (أ): سقطت (متناهية).

<sup>(</sup>۲۱٥) في ( خ ) : لم يذكر ( وغيرها ) .

<sup>(</sup>٥٢٢) في (أً): سقط الكلام الذي بين القوسين ابتداء من [ وإن لم نحصره ) إلى [ بالبرهان ] .

<sup>(</sup>۲۳) فی ( أ ) : ( جنس ) .

<sup>(</sup>٢٤) في ( خ ) : لم يذكر ( في مبدئه ومنتهاه ) .

<sup>(</sup>٥٢٥) في ( أ ) : ( قولنا ) وهو تحريف .

فالجواب – وبالله تعالى التوفيق – إن هذا لا يلزم ، ولو لزمنا للزمهم إذا كان الله – تعالى – يعذبنا على إرادتنا وحركتنا الواقعتين منا ، أن يعذبنا على كل (٢٦٠ حركة لنا ، وعلى ٢٧٠) كل إرادة لنا ؛ بل على كل حركة في العالم وعلى كل إرادةٍ .

فإن قالوا: لا يعذبنا إلا على حركتنا وإرادتنا الواقعتين منا بخلاف أمره .

قلنا(°۲۰): نحن أنه لا يعذبنا إلا على خلقه فينا الذى هو ظاهرٌ منا ، بخلاف أمره ، وهو(°۲۰) منسوب إلينا ومكتسب لنا ، لإيثارنا إياه المخلوق فينا فقط ، لا على كل ما خلق(°۳۰) فينا أو في غيرنا ولا فرق .

ولو أن الله تعالى يعذبنا بما خلق فى غيرنا لقلنا به وصدقناه (٥٣١) كما نقر بأنه يعذب أقوامًا على غير ما و٥٣١) فعلوه قط ، ولا أمروا به ، لكن على ما فعله (٥٣٥) غيرهم ممن جاء بعدهم بألف عام لأن أولئك كانوا أول من فعل مثل ذلك الفعل ؛ قال الله عز وجل « وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ (٤٣٥)» .

وقال تعالى « حاكيا عن ابنى آدم – عليه السلام – أنه قال « إِنِّى أُرِيُدِ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَاثْمَكُ فَتكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٢٠٠)» .

وقال تعالى « لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْم ، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُون (٢٦٠)» .

وليس هذا معارضًا لقوله عز وجل « وَمَاهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطايَاهُمْ شَيْءٍ (٥٣٠)».

بل كلا الآيْتين متفقة مع الأخرى لأن الخطايا التي نفى الله - تعالى - أن يحملها أحدٌ عن أحد هي بمعنى أن يحط حمل هذا لها من عذاب العامل لها(٢٠٠٠) شيئًا ، فهذا لا يكون لأن الله - تعالى - نفاه .

<sup>. 800 300</sup> 

<sup>(</sup>٣٢٩) فى ( خ ) : لم يذكر ( كل ) . (٣٢٥) فى ( أ ) : ( أو ) .

<sup>(</sup>٥٢٨) في ( أ ) : ( وكذلك نقول ) .

<sup>(</sup>۲۹) في (خ): لم يذكر (وهو).

<sup>(</sup>٥٣٠) في (خ): لم يذكر (كل ... خلق).

<sup>(</sup>٥٣١) في ( أ ) : ( ولصدّقناه ) .

<sup>(</sup>٥٣٢) في (أ): (على ما لم يفعلوه).

<sup>(</sup>۵۳۳) في (أ): (يفعله).

<sup>(</sup>۵۳۶) سورة العنكبوت : ۱۳ (۵۳۵) سورة المائدة : ۲۹

ر ۳۳) سورة النحل : ۲۵ (۳۳) سورة النحل : ۲۵

<sup>(</sup>٥٣٧) سورة العنكبوت : ١٢

<sup>(</sup>۵۳۸) فی ( أ ) : بها .

فدل ( $^{(3)}$ ) على أننا لا نجزى إلا بما عملنا إذا كنا $^{(13)}$  مبتدئين له فأمنا ذلك - ولله الحمد -

وقد أيقنا أيضًا أنه - تعالى - يأجرنا على خلقه (٢٠٠٠) فينا من المرض والمصائب ، وعلى فعل غيرنا الذى لا أثر لنا فيه كضرب غيرنا لنا ظلمًا ، وتعذيبهم لنا ، وعلى قتل القاتل لمن قتل ظلمًا ، وليس هنا من المقتول صبر ولا عمل أصلًا ، فإنما أُجر على مجرد فعل (٢٠٠٠) غيره إذا أحدثه فيه ، وكذلك من أخذ ما له غيره ، والمأخوذ ما له لا يعلم بذلك إلى أن مات .

وأى فرق (<sup>۱۹</sup>) بين أن يأجرنا على فعل غيرنا وعلى فعله تعالى فى إحراق مال من لم يعلم باحتراق ماله ، وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عز وجل .

[ وأما قولهم: فرض الله عز وجل الرضا بما قضى ، وبما خلق ، فإن كان الكفر والزنى والظلم مما خلق فعرض علينا الرضا بذلك . فجوابنا: أن الله عز وجل ، لم يلزمنا قط الرضا بما خلق وقضى بكل ما ذكر بل فرض الرضا بما قضى علينا من مصيبة فى نفس أو فى مال مظن تمويههم بهذه الشبه ](٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٣٩٥) في (أ): عقاب.

<sup>(</sup>٤٠) في (أ) : فهو .

<sup>(</sup>٥٤١) نص الحديث كما جاء فى صحيح مسلم : « من سنَّ فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له مثل أجر من عمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شىء ، ومن سنَّ فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أوزارهم شىء » ، الزكاة : ٦٩ – رواه النسائى فى الزكاه : ٦٤ وأحمد فى مسنده : ٢٥٧/٤ ، ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤٤٠) في (أ): ( لكان كل ذلك حقا وعدلا ) .

<sup>(</sup>٥٤٣) في (خ): لم يذكر (قد).

<sup>(</sup>٤٤) سورة المائدة: ١٠٥

<sup>(</sup>٥٤٥) في (أ): (ولحكمه تعالى).

<sup>(</sup>٥٤٦) في (أ) : أو كنا .

<sup>(</sup>٥٤٧) في (أ) : ما خلق ڤينا .

<sup>(</sup>٥٤٨) في (أ): على فعل غيره مجردًا.

<sup>(</sup>٤٩) في (أ): فأى .

<sup>(</sup>٥٥٠) في (خ): سقط ما بين القوسين.

قال أبو محمد: فإن احتجوا بقول الله تعالى: « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَة فَمِنْ نَفْسِكُ (٥٠١)» .

فالجواب أن يقال لهم: وبالله تعالى التوفيق إن هذه الآية أعظم حجة على أصحاب الأصلح، وهم جمهور المعتزلة فى ثلاثة أوجه، وهى حجة على جميع المعتزلة فى وجهين، لأن فى هذه الآية أن ما أصاب الإنسان من حسنةٍ فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، وكلهم لا يفرقون بين الأمرين (٢٠٠٠)؛ الحسن والقبيح من أفعال المرء، كل ذلك عندهم (٢٠٠٠) من نفس المرء لا خلق لله تعالى فى شيءٍ من فعله لا حُسْنِه ولا قبيحه، فهذه الآية مبطلة لقولهم جميعهم فى هذا الباب.

والوجه الثانى : أنهم كلهم قائلون أنه لا يفعل المرء حسنًا ولا قبيحًا ألبتة إلا بقوةٍ موهوبةٍ من الله – عز وجل – مكنه بها من فعل الخير والشر ، والطاعة والمعصية ، تمكينًا مستويًا ، وهي الاستطاعة على خلافهم (٥٠٠) فيها ؛ فهم متفقون على أن البارى تعالى – خالقها وواهبها كانت نفس المستطيع أو بعضها (٥٠٠) أو عرضًا فيه ، وفي الآية فرق كما ترى بين الحسن والسيء .

وأما الثالث : الذي خالف فيه القائلون بالأصلح خاصةً هذه الآية فإنهم يقولون : إن الله ت الى لم يؤيد فاعل الحسنة بشيء من عنده – تعالى – لم يؤيد به فاعل السيئة .

والآية مخبرة بخلاف ذلك ، فصارت الآية حجة عليهم ظاهرة مبطلة لقولهم .

وأما قولنا نحن فيها فهو ما قاله عز وجل إذ يقول متصلًا بهذه الآية دون فصل « قُلْ كُلْ مِنْ عِنْدِ الله فَمَا لِهَوُّلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُون حَدِيثًا ، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّكَةٍ فَمِنْ نَفُسِكُ (٥٠٥)».

ثم قال تعالى إثر ذلك بعد كلام يسير « أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَ لَوَ جَدُوا فِيه اخْتَلَافًا كثيرًا(٥٠٠)» .

فصح بما ذكرنا أن كل هذا الكلام متفق لا يختلف (٥٥٠) فقدم الله - تعالى - أن كل شيء

<sup>(</sup>٥٥١) سورة النساء: ٧٩

<sup>(</sup>٥٥٢) فى (أ): بزيادة ( بل) ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٥٥٣) في ( خ ) : لم يذكر ( عندهم ) .

<sup>(</sup>٤٥٥) في (أ) : ( اختلافهم ) .

<sup>(</sup>٥٥٥) في (خ): (بعضه عرضا).

<sup>(</sup>٥٥٦) سورة النساء : ٧٨ ، ٩٧

<sup>(</sup>٥٥٧) سورة النساء : ٨٢

<sup>(</sup>٥٥٨) في (أ): (مختلف).

من عنده ، فصح بالنص أنه تعالى خالق الخير والشر ، وخالق كل ما أصاب الإنسان ، ثم أخبر - تعالى - أن مَا أصابنا من حسنةٍ فمن عنده وهذا هو الحق ، لأنه لا يجب (٥٠٥) لنا عليه - تعالى - شيء .

فالحسنات الواقعة منا فضل مجرد منه لا شيء لنا فيه ، وإحسانٌ منه إلينا لم نستحقه قط عليه .

وأخبرنا عز وجل أن ما أصابنا من سيئة (٢١٠) فمن أنفسنا بعد أن قال إن الكل من عند الله ، فصح أننا مستحقون النكال لظهور السيئة منا ، وأننا عاصون بذلك كما حكم علينا – تعالى – وحكمه عز وجل الحق والعدل ولا مزيد – وبالله التوفيق .

فإن قالواً : فإذا كان الله – عز وجل خالقكم وخالق أفعالكم فأنتم والجمادات سواء .

قلنا كلا ؛ لأن الله - تعالى - خلق فينا علمًا نعرف به (٥٦٠) أنفسنا والأشياء على ما هى عليه ، وخلق فينا مشيئةً لكل ما خلقه فينا مما يسمى فعلًا لنا ، فخلق فيه استحسان ما نستحسنه ، واستقباح ما نستقبحه ، وخلق فينا (٢٦٢) تصرفًا في الصناعات والعلوم ، ولم يخلق في الجمادات شيئًا من ذلك من ذلك فنحن مختارون ، قاصدون ،مريديون ، مستحسنون ، أو كارهون ، متصرفون علمًا ، بخلاف الجمادات .

فإن قيل: فأنتم مالكون لأموركم مفوض إليكم أعمالكم مخترعون لأفعالكم.

قلنا: لا لأن الملك والاختراع ليس هو لأحدٍ غير الله – عز وجل – إذ لكل مما في العالم مخترع له وملكه – عز وجل – والتفويض(٢٠٥) فيه معنى من الاستفناء بأحدٍ عن الله – عز وجل – وبه نتأيد .

قال أبو محمد : فإذ قد أبطلنا بحول الله وقوته كل شغب (٥٦٠) المعتزلة فى أن أفعال العباد غير مخلوقة لله – عز وجل – فلنأت ببرهان ضرورى إن شاء الله – تعالى – على صحة القول على (٢٦٠) أنها مخلوقة لله – تعالى – وبه التوفيق .

<sup>(</sup>٥٩٩) فى ( خ ) : ( يجب ) بحذف ( لا ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥٦٠) في ( أَ ) : وأخبر .

<sup>(</sup>۲۱) في (أ): (مصيبة).

<sup>(</sup>٥٦٢) فى (أ): (تعرف به أنفسنا الأشياء). (٥٦٣) فى (أ): سقطت كلمة (فينا).

<sup>(</sup>۲۱) في (۲) . سفطت علمه (٠ (۲٤) في ( خ ) : ( والتفوض ) .

<sup>(</sup>٥٦٥) في (أ): (ما شغب به).

<sup>(</sup>٢٦٥) في (أ): (بأنها).

فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم - إن العالم كله ما دون الله - تعالى - ينقسم قسمين - جوهر ، وعرض لا ثالث لهما ، ثم ينقسم الجوهر إلى أجناس وأنواع ، وينقسم العرض إلى أجناس وأنواع (٢٠٥٠) ، ولكل نوع منها فصل يتميز به مما سواه من الأنواع التي تجمعها وإياه جنس واحد ؛ وبالضرورة نعلم أنَّ ما لزم الجنس الأعلى لزم كل (٢٥٠٠) ما تحته إذ المحال (٢٩٠٠) أن تكون نار غير حارة ، أو هواء راسب بطبغه ، أو إنسان عمال (٢٠٠٠) بطبعه ، وما أشبه هذا .

ثم بالضرورة نعلم أن الإنسان لا يفعل شيئًا إلا الحركة والسكون والفكر والإرادة ؛ وهذه (۱۷۰) كلها كيفيات يجمعها مع اللون والطبع والمجسّة والأشكال جنس الكيفية ، فمن المحال الممتنع أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد والجنس الواحد مخلوقًا ، وبعضه غير مخلوق ، وهذا أمر يعلمه باطلًا من له أدنى (۱۷۰) علم بحدود العالم وأقسامه ، وحركتنا وسكوننا ، بجميع كل ذلك مع كل حركة في العالم وسكون (۱۷۰) في العالم نوع (۱۷۰۰) الحركة ونوع السكون ، ثم ينقسم كل ذلك قسمين ولا مزيد حركة اضطرارية وحركة اختيارية ، وسكونًا اختياريًا وسكونًا اضطراريًا ، وكل ذلك حركة تُحدًّ بحد السكون ، ومعال (۱۷۰۰) أن بعض (۱۷۰۰) الحركات مخلوق الله عن وجل – وبعضها غير مخلوق ، وكذلك السكون أيضًا .

فإن لجأوا إلى قول معمر فى أن هذه الأعراض كلها فعل من (٢٠٥٠) ظهرت منه (٢٠٥٠) بطباع ذلك الشيء ، سهل أمرهم بعون الله – عز وجل – وذلك أنهم إذا أقروا أن الله – تعالى – خالق المطبوعات ، ومرتب الطبيعة على ما هي عليه ، فهو تعالى خالق ما ظهر منها ، لأنه تعالى هو رتب كونه فظهوره (٢٠٥٠) على ما هو عليه رتبةً لا توجد بخلافها ، وهذا هو الحق (٢٥٠١) بعينه ولكنهم قومً

<sup>(</sup>٥٦٧) فى (أ): سقطت جملة (وينقسم العرض إلى أجناس وأنواع).

<sup>(</sup>۲۸ه) فی (خ): لم یذکر (کل).

<sup>(</sup>٥٦٩) في (أ): (محال).

<sup>(</sup>٥٧٠) في (أ): (صهَّال). (٥٧١) في (خ): (هذه).

<sup>(</sup>۲۷۰) في ( ع ) . ( منده ) . (۲۷۰) في ( أ ) : ( والطعم ) .

<sup>(</sup>٥٧٣) في (خ): سُقطت (أدني).

<sup>(</sup>۷٤) فی (أ) : بزیادة (كل) .

<sup>(</sup>٥٧٥) في (أ): (نوع من).

<sup>(</sup>٥٧٦) فى ( أ ) : ( ومنَّ المحال ) .

<sup>(</sup>۷۷°) فی ( أ ) : ( أن يكون ) . (۷۷°) فی ( أ ) : ( ما ) .

<sup>(</sup>۵۷۸) ق (۱) : (س) . (۵۷۹) قي (أ) : (قيه) .

<sup>(</sup>۸۰) ق ( أ ) : ( وظهوره ) . (۸۰) ف ( أ ) : ( وظهوره ) .

ر ۱۸ ) فی ( أ ) : ( الحالق ) . (۸۱) فی ( أ ) : ( الحالق ) .

الفصل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_\_الفصل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_

لا يعلمون ؛ كالمتسكِّع في الظلمات كما قال - تعالى - « كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيهُمْ قَامُوا(٥٨٠)» .

نعوذ بالله – تعالى – من الخذلان .

وأيضا فإن نوع الحركات موجود قبل خلق الإنسان من المحال البيّن أن يخلق المرء ما كان (١٠٥٠) نوعه موجودًا قبله ، وأيضًا فإن عمدتهم فى الاحتجاج على القائلين بأن العالم لم يزل ، إنما هي مقارنة الأعراض للجواهر ، وظهور الحركات ملازمة المتحرك بها ، فإذا كان ذلك دليلًا باهرًا على حدوث المعراض على حدوث الأعراض على حدوث الأعراض وأن الله تعالى خلقها ، فما المانع أن يكون دليلًا باهرا على حدوث الأعراض وأن الله تعالى خلقها ..؟؟ لولا ضعف عقول القدرية وقلة علمهم – نعوذ بالله تعالى - ما المتحنهم به ونسأله التوفيق لا إله إلا هو .

وأيضًا فإن الله تعالى قال ﴿ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهُ بِمَا خَلَق (٥٨٠)».

فأثبت - تعالى - أن من خلق شيئًا فهو له إله ، فازمهم (٢٠٥٠) بالضرورة أنهم آلهة لأفعالهم التى خلقوها ، وهذا كفر مجرد إن طردوه ، وإلا لزمهم الانقطاع وترك قولهم الفاسد ، وأيضًا فإن من خلق شيئًا لم يعنه عليه غيره لكن انفرد بخلقه فبالضرورة نعلم أنه يصرف ما خلق كا شاء (٢٠٥٠) كا يفعله إذا شاء ، ويتركه إذا شاء ، ويفعله حسنًا إذا شاء ، وقبيحًا إذا شاء ؛ فإذ هم خلقوا حركاتهم وإرادتهم منفردين بخلقها فليظهروها إلى أبصارنا ، حتى نراها أو نلمسها أو ليزيدوا في قدرها أو ليخالفوها عن رتبتها .

فإن قالوا: لا نقدر على ذلك فليعلموا أنهم كاذبون في دعواهم خلقها لأنفسهم .

فإن قالوا: إنما نفعلها كما قوَّانا – تعالى – على فعلها فليعلموا أن الله – عز وجل – هو المقوى على فعل الخير والشر ، فإنَّ به عزَّ وجل كان الخير والشر ، ولولاه (^^^) لم يكن خيرٌ ولا شر ، فهو كوَّنهما وبه كانا وأعان عليهما ، فأظهرهما واخترع كل ذلك وهذا هو معنى خلقه – تعالى – لها وبالله تعالى التوفيق .

ومن البرهان على أن الباري تعالى خالق أفعال خلقه قوله عز وجل حاكيًا عن سحرة فرعون

<sup>(</sup>٥٨٢) سورة البقرة : ٢٠

<sup>(</sup>٥٨٣) في (أ): الناس.

<sup>(</sup>١٨٤) في (أ): قد كان.

<sup>(</sup>٥٨٥) سورة المؤمنون : ٩١

<sup>(</sup>٥٨٦) في (أ): فيلزمهم .

<sup>(</sup>٥٨٧) في (أ): سقطت (كما شاء).

<sup>(</sup>٨٨٥) في (أ): (وإذ لولاه).

- رضى الله عنهم - مصدقًا لهم (٥٩٠) ومثبتًا عليهم قولهم « رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وتَوَفَّنَا مُسْلِمين (٥٩٠)».

فصح أنه - تعالى - خالق ما يفرغه عليهم (٩١٠) من الصبر الذي لو لم يفرغه على الصابر لم يكن له صبر .

وأيضًا فإن جنس الحركات كلها والسكون كله والمعارف كلها جنسٌ واحد ، وكل ما قيل على الكل قيل على جميع أجزائه ، وعلى كل بعض من أبعاضه ، فنسألهم عن حركات الحيوان غير الناطق وسكونه ومعرفة ما يعرف من مضاره ومنافعه ، فى أكله وشريه وغير ذلك ، أكل ذلك مخلوق لله عز وجل أم هو غير مخلوق .. ؟

فإن قالوا: كلَّ ذلك مخلوق كانوا قد نقضوا هذه المقدمات التي شهد (٥٩٢) العقل والحسُّ بصدقها ، وظهر فساد قولهم في التفريق بين معرفتنا ومعرفة سائِر الحيوان (٥٩٣) وبين حركاتنا وبين حركات سائر الحيوان (٥٩٤) وبين سكوننا وسكونه ، وهذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا برهان .

وإن قالوا : بل كل ذلك غير مخلوق ألزمناهم مثل ذلك في سائِر الأعضاء كلها .

فإن تناقضوا ؛ كفونا أنفسهم ، وإن تمادوا لزمهم أن الله – تعالى – لم يخلق شيئًا من الأعراض وهذا إلحاد ظاهر وإبطال للحق (٥٩٥) وكفر (٩٥٥) وكفى بهذا إضلالًا ونعوذ بالله – تعالى – من الخذلان ويكفى من هذا أن الأفعال (٩٥٥) تجرى على صفات الفاعل ونحن نجد الحكيم (٩٥٥) لا يقدر على الطيش والبذاء ، والطياش لا يقدر على الحياء والصبر ، والسيء الأخلاق ، لا يقدر على الحلم ، والحليم لا يقدر على النزق ، والسخي لا يقدر على المنع ، والشحيح لا يقدر على الجود ، قال الله عز وجل « وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحَوُن (٥٩٥)» .

<sup>(</sup>٥٨٩) في ( خ ) : لم يذكر ( لهم و ) .

<sup>(</sup>٥٩٠) سورة الأعراف : ١٢٦

<sup>(</sup>٩١) في (أ): سقطت (عليهم).

<sup>(</sup>٥٩٢) في (أ): يشهد.

<sup>(</sup>۹۳) في (أ): زاد (بما عرف).

<sup>(</sup>٩٤) في (خ): سقط (وبين حركاتنا وبين حركات سائر الحيوان).

<sup>(</sup>٥٩٥) في (أ): (للخلق).

<sup>(</sup>٩٩٦) في (أ): سقط (وكفر).

<sup>(</sup>٩٩٧) في (أ): (الأعراض).

<sup>(</sup>٥٩٨) في (خ): (الحليم).

<sup>(</sup>٩٩٥) سورة الحشر: ٩

147

فصح أن في (١٠٠٠) الناس من وقي (١٠٠١) شح نفسه مفلحا ، وأن من (١٠٠٠) لم يوق شح نفسه لم يفلح ، وكذلك الذكى لا يقدر على البلادة ، وذو البلادة لا يقدر على الذبن ، والحافظ لا يقدر على النسيان ، والناسي لا يقدر على ثبات الحفظ ، والشجاع لا يقدر على الجبن ، والجبان لا يقدر على الشجاعة ، هكذا في جميع الأخلاق التي تكون عنها الأفعال ، فصح أن كل ذلك خلق الله وصفة المناس المرء على إحالة شيء من ذلك أصلًا ، حتى أن مخرج صوت أحدنا وصفة كلامه ، لا يقدر ألبتة على صرفه عن (١٠٠١) ما نحلق عليه من الجهارة والخفاء ، أو الطيب أو السماحة ، وكذلك خطه لا يمكنه صرفه عما رتبه الله – عز وجل – عليه ولو جهد ، وكذا جميع حركات المرء حتى وقع قدميه ومشيه ، فلو كان هو خالق كل ذلك لصرفه كما شاء . فإذ ليس فيه قوة على صرف (١٠٠١) شيء من ذلك عن هيئته فقد ثبت ضرورة أنه خلق الله – تعالى – فيمن نسب في اللغة إليه أنه فاعله – وبالله تعالى التوفيق .

拉 推 推

قال أبو محمد : وأكثرت المعتزلة في التوليد وتحيَّرت فيه حيرةً شديدة ..

فقالت طائفة : ما تولَّد عن فعل المرء مثل القتل والألم المتولد عن رمى السهم ، وما أشبه ذلك فإنه فعل الله – عز وجل – .

وقال بعضهم: هو فعل الطبيعة .. ؟؟

وقال بعضِهم: بل هو فعل الذي فعل ما عنه(١٠٠٠) تولد .. ؟؟

وقال بعضهم: هو فعل لا فاعل له .. ؟؟

وقال جميع أهل الحق هو فعل الله عز وجل وهو خلقه .

والبرهان فى ذلك هو البرهان الذى ذكرنا فى خلق الأفعال من أن الله – تعالى – خالق كل شيءٍ – وبالله تعالى التوفيق – .

<sup>(</sup>۲۰۰) في (أ): (من)،

<sup>(</sup>۲۰۱) فی (أ) : ( موق ) .

<sup>(</sup>٢٠٢) فى ( أِ ) : وغير موق ولا مفلح .

<sup>(</sup>۲۰۳) فی (أ): (كما خلق عليه).

<sup>(</sup>۲۰٤) في (خ): سقطت (صرف).

<sup>(</sup>٦٠٠) في (أ): ( فعل العقل الذي ) .

## الكلام في التعديل والتجوير

قال أبو محمد : هذا الباب هو أصل ضلاله المعتزلة نعوذ بالله من ذلك ، على أننا رأينا منهم من لا يرضى عن قولهم فيه .

قال أبو محمد (۱): وذلك أن جمهورهم قالوا: وجدنا من فعل الجور في الشاهد كان يسمى (۲) جائِرًا ، ومن فعل الظلم كان ظالمًا ، ومن أعان فاعلًا على فعله ثم عاقبه عليه كان جائِرًا عابثًا .

قالوا : والعدل من صفات الله تعالى ، والظلم والجور منفيان عنه ، قال تعالى : « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدُ<sup>(٢)</sup>» .

وقال تعالى : « وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفَسَهُمْ يَظْلِمُون<sup>(١)</sup>» .

وقال تعالى : « فَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ (°)» . وقال تعالى : « لَا ظَلْمَ الْيَومِ (١)» .

قال أبو محمد: وقد علم المسلمون أن الله تعالى عَدْلُ لا يجور ولا يظلم ، ومن وصفه عز وجل بالظلم والجور فهو كافر ، ولكن ليس هذا على ما ظنه الجهال من أن عقولهم حاكمة على الله تعالى فى أن لا يحسن منه إلا ما حسنّت عقولهم ، وأنه يقبح منه تعالى ما قبّحت عقولهم ، وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه ، إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن منا ، ويقبح منه ما قبح منا ، ويُحكم عليه فى العقل بما يُحكم علينا .

وقال أبو محمد : وهذا مذهب يلزم كل من قال : لما كان الحيّ في الشاهد لا يكون

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : لم يذكر ( أبو محمد ) .

<sup>(</sup>۲) لم یذکر (یسمّی).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت : ٤٦(٤) سورة البقرة : ٢٧

<sup>(</sup>۵) سورة التوبة : ۷۰

<sup>(</sup>٦) سورة غافر : ١٧ . ولم تذكر هذه الآية في ( خ ) .

إلا بحياة ، وجب أن يكون البارى تعالى حيًا بحياة ، وليس بين القولين فرق ، وكلاهما لازم لمن التزم أحدهما ، وكلاهما ضكلاًل وخطأ ، وإنما الحق هو أن كل ما فعله الله عز وجل أى شيء كان فهو منه عز وجل حق وعدل وحكمة ، وإن كان بعض ذلك منا جورًا وسفهًا ، وكل ما لم يفعله الله عز وجل فهو الظلم والباطل والغث (٧) والتفاوت .

وأما اجزاؤهم الحكم (^) على البارىء تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال بين وقول سوء (١) له أصل عند الدّهرية وعند المنّانية وعند البراهمة ، وهو أن الدّهرية قالت : لما وجدنا الحكيم (١٠) فيما بيننا لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة ، ووجدنا من فعل (١١) ما لا فائدة فيه فهو عابث ، هذا الذي لا يعقل غيره .

قالوا: ولما وجدنا في العالم خيرًا(١١) وشرًا وعبثًا وأوزارًا(١٢) ودودًا وذبابًا ومفسدين انتفى بذلك أن يكون له فاعل حكيم.

وقالت طائفة منهم مثل هذا سواء بسواء إلا أنهم زادوا فقالوا: علمنا بذلك أن للعالم فاعلًا سفيهًا غير البارىء تعالى وهو النفس ، وأن البارى الحكيم خلاها تفعل ذلك ليربها فساد ما تخيلته ، فإذا استبان ذلك لها أفسده البارى الحكيم تعالى حينئذ وأبطله ، ولم تعد النفس إلى فعل شيء بعدها .

قال أبو محمد : وإبطال هذا القول يثبت بما يبطل به قول المعتزلة سواء بسواء ولا فرق .

وقالت المنّانية بمثل ما قالت به الدهرية سواء بسواء ، إلا أنها قالت : ومن خلق خلقًا ثم خلق من يُضِلّ ذلك الخلق فهو ظالم عَابث ، ومن خلق خلقًا ثم سلط بعضهم على بعض ، أو أغرى . بين طبائع(١٤) خلقه فهو ظالم عابث .

قالوا : فعلمنا أن خالق الشر وفاعله هو غير خالق الخير وفاعله .

قال أبو محمد : وهذا نفس(٥٠) قول المعتزلة : إلا أنها زادت قبحًا بأن قالت : إن الله تعالى لم يخلق من أفعال العباد لا خيرًا ولا شرًا ، وأن خالق الأفعال الحسنة والقبيحة هو غير الله تعالى ،

<sup>(</sup>٧) فى ( أ ) : ( والعبث ) .

<sup>(</sup>٨) في (خ): لم يذكر كلمة (الحكم).

<sup>(</sup>٩) في (أ): ( سبق ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ( الحليم ) .

<sup>(</sup>١١) ق (أ): ( فعله ) .

<sup>(</sup>١٢) في (أ): (ضرًّا).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): ﴿ وَأَقَلَارًا ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في (أ): (طائع).

<sup>(</sup>١٥) في (أ): (نص).

لكن كل أحد يخلق فعل نفسه ، ثم زادت تناقضًا فقالت : إن خالق عنصر الشر هو إبليس ومردة الشياطين ، وفَعَلَة كل شر ، وخالق طباعهم على تضادّهما هو الله تعالىٰ .

وقالت البراهمة : إن من العبث وخلاف الحكمة ، ومن الجور البيّن أن يُعِّرض الله تعالى عباده لما يعلم أنهم بعطبون عنده ويستحقون العذاب إن وقعوا فيه ، يريدون بذلك إبطال الرسالة والنبوات كلها .

推 推 推

قال أبو محمد : وبالضرورة نعلم أنه لا فرق بين خلق الشر وبين خلق القوة ، التي لا يكون الشر إلا بها ، ولا بين ذلك وبين خلق من علم الله عزَّ وجلَّ أنه لا يفعل إلا الشر ، وبين خلق إبليس وإنظاره إلى يوم القيامة ، وتسليطه على إغواء (١١) العباد وإضلالهم وتقويته على ذلك وتركه يضلّهم إلا من عصم الله منهم .

فإن قالوا: إن خلق الله تعالى إبليس ، وقوى الشر ، وفاعل الشر ، خيرٌ وعدل وحسن صدَقوا ، وتركوا أصلهم الفاسد ، ولزمهم الرجوع إلى الحق فى أن خلقه تعالى للشر والخير ولجميع أفعال عباده وتعذيبه من شاء منهم ممن لم يهده وإضلاله من أضل ، وهداه من هدى\* ، كل ذلك حق وعدل وحسن ، وأن أحكامنا غير جارية عليه ، لكن أحكامه جارية علينا ، وهذا هو الحق الذى لا يخفى إلّا على من أضله الله تعالى ، نعوذ بالله من إضلالنا(۱۲)، ولا فرق بين شيء مما ذكرنا(۱۸) فى العقل ألبتة . وبرهان ضرورى .

\* \* \*

قال أبو محمد: يقال لمن قال لا يجوز أن بفعل الله تعالى إلا ما هو حسن في العقل منّا ، ولا أن يخلق ويفعل ما هو قبيح في العقل فيما بيننا منا: يا هؤلاء إنكم أخذتم الأمر من عند أنفسكم ثم عكستموه ، فعظم غلطكم ، وإنما الواجب إذ أنتم مقرون بأن الله تعالى لم يزل واحدًا وحده ليس معه خلق أصلًا ، ولا شيء موجود (١٩٠)، لا جسم ولا عرض ، ولا عقل ولا معقول ، ولا سفه ولا غير ذلك ، ثم أقررتم بلا خلاف منكم أنه خلق النفوس وأحدثها بعد أن لم تكن ،

<sup>(</sup>١٦) في (خ): (إغراء).

<sup>(</sup>١٧) في (أ): (إضلاله لنا).

<sup>(</sup>۱۸) في (أ): (ذكرناه).

<sup>(</sup>١٩) في (خ): (ولا جسم).

وخلق لها العقول وركبها في النفوس بعد أن لم تكن العقول ألبتة ، ألا تحدثوا(٢٠) على البارى تعالى حكمًا لازمًا له من قِبَل بعض خلقه ، فليس في الجنون أفحش من هذا ألبتة .

ثم أخبرونا إذ كان الله وحده لا شيء موجود معه ، ففي أي شيء كانت صوره الحسن حسنة ، وصورة القبح قبيحة ، وليس هنالك عقل أصلًا يكون فيه الحسن حسنًا ، والقبيح قبيحًا ولا كانت هنالك نفس عاقلة أو غير عاقلة ، فيقبح عندها القبيح ويحسن الحسن ، فبأى شيء قام تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهما عرضان ..؟؟؟ لابد لهما من حامل ، ولا حامل أصلًا ولا محمول ولا شيء حسن ولا شيء قبيح ، حتى أحدث الله تعالى النفوس وركب فيها العقول المخلوقة ، وقبّح فيها على قولكم ما قبّح وحسن فيها على قولكم ما حسن .

فإذ لا سبيل إلى أن يكون مع البارى تعالى فى الأزل شيء موجود أصلًا قبيح ولا حسن ، ولا عقل يقبح فيه شيء أو يحسن ، فقد وجب يقينا أن لا يمتنع من قدرة الله تعالى وفعله شيء يحدثه لقبح فيه ، ووجب أن لا يلزمه تعالى شيء لحسنه إذ لا قبح ولا حسن ألبتة فيما لم يزل ، فالبضرورة وجب أن ما هو الآن عندنا قبيح فإنه لم يقبح بلا أوّل ، بل كان لقبحه أوّل لم يكن موجودًا قبله ، فكيف أن يكون قبيحًا قبله (٢١).. ؟؟؟ وكذلك القول فى الحسن ولا فرق .

ومن المحال الممتنع جملة أن يكون ممكنا أن يفعل البارى تعالى حينئذ شيئًا ثم يمتنع منه فعله بعد ذلك ، لأن هذا يوجب إما تبدل طبيعة . والله تعالى منزه عن ذلك ، وإما حدوث حكم عليه فيكون تعالى متعبدًا وهذا هو الكفر السخيف نعوذ بالله منه .

فإن قالوا: لم يزل القبيح قبيحًا في علم الله عز وجل ، ولم يزل الحسن حسنًا في علمه تعالى ، قلنا ، هبكم أن هذا كما قلتم ، فعليكم في هذا حكمان مبطلان لقولكم الفاسد ، أحدهما : أنكم جعلتم الحكم في ذلك لما في المعقول لا لما سبق في علم الله عز وجل ، فلم تجعلون المنع من فعل ما هو قبيح عندكم .. ؟؟؟ إلا لأن العقول قبحّته فأخطأتم في هذا الوجه (٢٢).

والثانى : أنه تعالى أيضًا لم يزل يعلم أن الذى يموت مؤمنا فإنه لا يكفر ، ولم يزل تعالى يعلم أن الذى يموت كافرًا لا يؤمن ، فلم جوزتم قدرته على إحالة ما علم من ذلك وتبديله ، ولم تجوزوا قدرته تعالى على إحالة ما علم حسنًا إلى القبح وإحالة ما علم قبيحًا إلى الحسن ، ولا فرق بين الأمرين أصلا .. ؟؟؟

 <sup>(</sup>٢٠) قوله ( ألا تُحدِثوا ) خبر عن قوله فيما سبق : « وإنما الواجب » .

<sup>(</sup>۲۱) فى ( خ ) : ( فعله ) .

<sup>(</sup>٢٢) في (أ): لم يذكر كلمة (الوجه).

فإذا ثبت ضرورة أنه لا قبيح لعينه ، ولا حسن لعينه ألبتة ، وأنه لا قبيح إلا ما حكم الله تعالى بأنه قبيح ، ولا حسن إلا ما حكم بأنه حسن ، ولا مزيد .

وأيضًا فإن دعواكم أن القبيح لم يزل قبيحًا فى علم الله تعالى ما دليلكم على هذا ؟ لعله (٢٣٠) تعالى لم يزل عليمًا بأن أمر كذا يكون حسنًا برهة من الدهر ثم يقبحه فيصير قبيحًا إذا قبّحه لا قبل ذلك كما فعل تعالى بجميع الملل المنسوخة ، وهذا أصحّ من قولكم لظهور براهين هذا القول وبالله التوفيق .

ولم يزل سبحانه وتعالى عليمًا أن عقد الكفر والقول به قبيح من العبد إذا فعلهما معتقدًا لهما لأن الله قبحهما ، لا لأنهما حركة أو عرض في النفس ، وهذا هو الحق لظهور براهين هذا أيضًا ، لا لأن ذلك قبيح لعينه .

ويقال لهم أيضًا : أخبرونا من حسَّن الحسن في العقول ، ومن قبح القبيح في العقول ؟ فإن قالوا : الله عز وجل . قلنا لهم : أفكان تعالى قادرًا على عكس تلك الرتبة إذ رتبها على أن يرتبها بخلاف ما رتبها عليه (٢٥) فيحسن فيها القبيح ، ويقبِّح فيها السحن ؟ فإن قالوا نعم أوجبوا أنه لم يَقبُح شيءٌ إلا بعد أن حكم الله تعالى بقبحه ، ولم يحسن شيء إلا بعد أن حكم الله تعالى بحسنه ، وأنه كان له تعالى أن يفعل بخلاف ما فعل ، وله ذلك الآن وأبدًا ، وبطل أن يكون تعالى متعبدًا لنفسه وموجبًا عليه ما يكون ظالمًا مذموما إن خالفه .

وإن قالوا: لا يوصف تعالى بالقدرة على ذلك عجزّوا ربّهم تعالى ، ولزمهم القول بمثل قول على الأسوارى ، من أنه تعالى لا يقدر على غير ما فعل ، فحكم هذا الردىء الدين والعقل بأنه أقدر من ربه تعالى وأقوى لأنه عند نفسه الخسيسة يقدر على ما فعل وعلى ما لم يفعل ، وربه تعالى لا يقدر إلا على ما فعل ، ولو علم المجنون أنه جعل ربّه من الجمادات المضطرة إلى ما يبدو منها ولا يمكن أن يظهر منها غير ما يظهر لسخنت عينه ولطال عويله على عظيم مصيبته . نعوذ بالله من الجنلان ، ومن عظيم من الحله القدرية المتنطعين بالجهل والعمى والحمد لله على توفيقه إيانا حمدًا كثيرًا كما هو أهله .

\* \* \*

قال أبو محمد : ويقال لهم : هبكم شنعتم في القبيح ، بأنه قبيح فلم نفيتم عن الله عز وجل

<sup>(</sup>۲۳) فی (آ): ( بل لعله ) .

<sup>(</sup>٢٤) في (خ): لم يذكر (لأن الله قبحهما).

<sup>(</sup>٢٥) في ( خ ) : لم يذكر ( ما رتبها عليه ) .

<sup>(</sup>٢٦) في (أ): (عظم).

خلق الخير كله ، وخلق الحسن كله ..؟ فقلتم : لم يخلق الله تعالى الإيمان ولا الإسلام ، ولا الصلاة والزكاة ولا النية الحسنة ، ولا اعتقاد الخير ، ولا إيتاء الزكاة ولا الصدقة ولا البر ألأن (٢٧) خلق هذا قبح أم كيف الأمر ؟ فبان (٢٨) تمويهكم بذكر خلق الشر ، وأنتم قد استوى عندكم الخير والشر ؛ في أن الله تعالى لم يخلق شيئًا من ذلك كله ، فدعوا التمويه الضعيف .

\* \* \*

قال أبو محمد: وقرأت في مسائل، لأبي هاشم (٢٩) عبد السلام بن أبي علي محمد ابن عبد الوهاب . الجبائي رئيس المعتزلة وابن رئيسهم كلامًا له يردد فيه كثيرًا دون حياء ولا رقبة: يجب على الله أن يفعل كذا كأنه المجنون يخبر عن نفسه أو عن رجل من عرض الناس .

فليت شعرى أما كان له عقل أو حس يسائل به نفسه فيقول: ليت شعرى من أوجب على الله تعالى هذا الذى قضى بوجوبه عليه ، ولابد لكل وجوب وإيجاب من موجب ضرورة ، وإلا كان يكون فعلًا لا فاعل له ، وهذا كفر ممن أجازه ، فمن هذا الموجب على الله تعالى حكمًا مّا ؟ ، وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون أوجبه عليه تعالى بعض خلقه إما العقل وإما العاقل ، فإن كان هذا فقد رفع القلم عنه ، وأنّ لكل عقل يقوم فيه أنه حاكم على خالقه ومحدثه بعد أن لم يكن ، ومرتبه على ما هو عليه ومصرّفه على ما يشاء .

وإما أن يكون تعالى أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يزل غير موجب له على نفسه ، فإن كان (٢٠) قال بهذا . قيل له : فقد كان غير واجب عليه حتى أوجبه ، فإذ هو كذلك فقد كان مباحًا له أن يعذب من لم يقدره على ترك ما عذبه (٢٢) عليه ، وعلى خلاف سائر ما ذكرت أنه أوجبه على نفسه ، وإذ (٢٣) أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يكن واجبًا عليه فممكن له أن يسقط ذلك الوجوب عن نفسه ، وإما أن يكون تعالى لم يزل موجبًا ذلك على نفسه ، فإن قال بهذا لزمته عظيمتان مخرجتان له عن الإسلام وعن جميع الشرائع وهما : أن البارى لم يزل فاعلا ، ولم يزل معه لأن الإيجاب فعل ، ومن لم يزل موجبًا فلم يزل فاعلا ، وهذا قول أهل الدهر نفسه .

<sup>(</sup>۲۷) فی ( أ ) : ( لأن ) يغير استفهام .

<sup>(</sup>۲۸) في ( خ ) : ( فإن ) .

<sup>(</sup>۲۹) هو : عَبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائى شيخ المعتزلة بعد أبيه ، له تصانيف وكان بصيرًا بالنحو واللغة ، توفى سنة ۳۲۱ هـ . ( لسان الميزان : ١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: ( تعالى عليه ) وهو غير مستقيم .

<sup>(</sup>٣١) في (أ): لم يذكر (كان).

<sup>(</sup>٣٢) في (خ): (ما عذب به عليه).

<sup>(</sup>٣٣) في ( أ ) : ( وإذا وجب ) .

قال أبو محمد : ولا يمانع بين جميع المعتزلة في إطلاق هذا الجنون ، من أنه يجب على الله أن يفعل كدا ويلزمه أن يفعل كذا ، فاعجبوا لهذا الكفر المحض ، وبهذا يلوح بطلان ما يتأولونه في قول الله تعالى : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِرُ المُؤْمِنِين ﴾ (٣٤).

وقوله تعالى : ﴿ كُتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ (٣٠).

وقوله عليه السلام: « حَق العباد على الله ألّا يُعدبهم » يعنى إذا قالوا لا إله إلا الله ، و « حق على الله أن يسقيه من طينة الحبال » (٢٦) يعنى عن شارب الخمر (٢٧) و إن كلّ هذا إنما هو أن الله تعالى قضى بذلك وجعله حتمًا واجبا ، وكونه حقًا يوجب (٢٨) ذلك منه تعالى لا عليه ، فأبدلتُ « مِنْ » من « عَلَىٰ » وحروف الجر يبدل بعضها من بعض .

ثم نقول لهم: من خلق إبليس ومردة الشياطين والخمر والخنازير والحجارة المعبودة والميسر والأنصاب (٣٩) والأزلام وما أهل لغير الله به ، وما ذبح على النصب ؟ فمن قولهم وقول كل مسلم أن الله تعالى خالق هذا كله ، فلنسألهم : أشيء حسن هو كل ذلك أم رجس وقبيح وشر ؟ فإن قالوا : بل رجس وقبيح ونجس وشر وفسق صدقوا . وأقروا أنه تعالى خلق الأنجاس والرجس والشر والفسق وما ليس حسنا ، فإن قالوا : بل هي حسان في إضافة خلتها إلى الله تعالى ، وهي رجس ونجس وشر وفسق بتسمية الله تعالى لها بذلك ، قلنا : صدقتم ، وهكذا نقول إن الكفر والمعاصي هي في أنها أعراض وحركات خلق لله تعالى حسن من خلق الله تعالى كل ذلك ، وهي من العصاة بإضافتها إليهم قبائح ورجس وقال عز وجل : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيَسِرُ والْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ (١٠)» .

وقال تعالى : ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ (١٠)» .

فليخبرونا بأى ذنب كان من هذه الأشياء وجب أن يسخطها الله تعالى ، وأن يرجسها ويجعل غيرها طيبات ويرضاها(٢٠٠٠) هل هاهنا إلا أنه تعالى فعل ما شاء(٢٠٠٠)، وأى فرق بين أن

<sup>(</sup>٣٤) سورة الروم : ٤٧

<sup>(</sup>٣٥) سورة الأنعام : ١٢

<sup>(</sup>٣٦) الحديث : رُواه البخارى في اللباس ١٠١ ، والجهاد ٤٦ ، والاستئذان ٣٠ ، وتوحيد رقم ١ ، ومسلم في الإيمان ٤٨ ، ٤٩ ، والترمذي في الإيمان ١٨ ، وابن ماجه في الزهد ٣٥ .

<sup>(</sup>٣٧) في ( خ ) : لم يذكر ( يعني عن شارب الخمر ) .

<sup>(</sup>٣٨) في ( أ ) : فوجب .

<sup>(</sup>٣٩) في ( أ ) : والأصنام .

<sup>(</sup>٤٠) سورة المائدة : ٩٠

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام : ١٤٥ وفي (أ) : وردت هذه الآية محرفة حيث قال ( ولحم خنزير ) .

<sup>(</sup>٤٢) في (أ): لم يذكر (ويرضاها).

<sup>(</sup>٤٣) في (أ): يشاء.

يسخط ما شاء فيلعنه مما لا يعْقل ('') ويرضى عما شاء من ذلك فيعلى قدره ويأمر بتعظيمه ، كناقة صالح والبيت الحرام ، وبين أن يفعل ذلك أيضا فيمن يعقل ؛ فيقرب بعضاً كما شاء ويبعد بعضاً كما شاء ، وهذا ما لا سبيل إلى وجود الفرق فيه أبدًا •

ثم نسألهم: هل حابى الله تعالى من خلقه فى أرض الإسلام بحيث لا يُلقَى إلا داعيا إلى الدين ومحسننا له على من خلقه فى أرض الزنج والصين والروم بحيث لا يسمع إلا ذامًا لدين المسلمين مبطلًا له وصادًا عنه ..؟ وهل رأوا قط أو سمعوا(٥٠٠) بمن خرج(٢٠٠) من هذه البلاد طالبًا لصحة البرهان على الدين ؟ فمن أنكر هذا كابر العيان والحس ، ومن أذعن لها ترك قول المعتزلة الفاسد .

قال أبو محمد: والقول الصحيح هو أن العقل(٢٠) يعرف بصحته ضرورة أن الله تعالى حاكم على كل ما دونه ، وأنه تعالى غير محكوم عليه ، وأن كل ما سواه تعالى مخلوق له عز وجل ، سواء كان جوهرًا حاملًا ، أو عرضًا محمولًا ، لا خالق سواه ، وأنه يعذّب من يشاء أن يعذبه ويرحم من يشاء أن يرحمه ، وأنه لا يلزم أحدًا إلا ما ألزمه الله عز وجل ، ولا قبيح إلا ما قبح الله ، ولا حسن الله ، وأنه لا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا حجة ، ولله تعالى على كل من دونه وما دونه الحق الواجب والحجة البالغة ، لو عذب المطيعين والملائكة والأنبياء في النار مخلدين لكان ذلك له ، ولكان عدلا وحقا منه ، ولو نعم إبليس والكفار في الجنة مخلدين كان ذلك له وكان حقا وعدلًا منه ، وإن كل ذلك إذ أباه الله تعالى وأخبر أنه لا يفعله صار باطلًا وجورًا وظلما ، وأنه لا يهتدى أحد إلا من هداه الله عز وجل ، ولا يضل أحد إلا من هداه الله عز وجل كونه من خير أو شر أو غير ذلك ، وما لم يرد عز وجل كونه فلا يكون في العالم إلا ما أراد الله تعالى التوفيق .

特特特

ونحن نجد الحيوان لا يسمي عَدْوُ<sup>(١٩)</sup> بعضها على بعض قبيحًا ولا ظلمًا ولا يلام على ذلك ، ولا يلام على عَدْوِها من رَبَّى شيئًا منها ، فلو كان هذا النوع قبيحًا لعينه وظلمًا لعينه لقبح متى وجد ؛ فلمَّا لم يكن كذلك صحَّ أنه لا يقبح شيء لعينه ألبتة ، لكن إذا قبَّحه الله عز وجل فقط .

<sup>(</sup>٤٤) في ( خ ) : ( مما لا يفعل ) .

<sup>(</sup>٥٤) في (أ): وسمعوا.

<sup>(</sup>٤٦) فى ( خ ) : ( وسمعوا أن من خرج ) .

<sup>(</sup>٤٧) في (أ): ( العقل الصحيح ) .

<sup>(</sup>٤٨) في (أ): سقطت ( من ) .

<sup>(</sup>٤٩) في (أ): (عدوان).

فإذ قد بطل قولهم بالبرهان الكلى الجامع لأصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالى وقوته في إبطال (٠٠٠) مسائلهم وبالله تعالى نستعين .

فأول ذلك أن نسألهم فنقول: عرّفونا ما هذا(١٥) القبيح في العقل على الإطلاق؟ فقال قائلون من زعمائهم منهم الحارث بن على الوراق البغدادى ، وعبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى وغيرهما: إن كل شيء حسن بوجه مّا ؟ قلت(٢٥): يمتنع وقوع مثله من الله تعالى ، لأنه حينئذ يكون حسنا ، إذ ليس قبيحًا ألبتة على كل حال ، وأما ما كان قبيحًا على كل حال لا يحسن ألبتة فهذا منفى عن الله عرّ وجل أبدًا .

قالوا: ومن القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يُفعل بك، وتكليف ما لا يُطاق ثم التعذيب عليه .

قال أبو محمد: وظن هؤلاء المبطلون إذا أتوا بهذه الحماقة أنهم قد أغربوا وقرطسوا ، وهم بالحقيقة قد هَذَوْا وهذروا ، وهذا عين الخطأ ، وإنما قبح بعض هذا النوع إذ أقبحه (٥٠) الله عز وجل ، وحسن بعضه إذ حسنه الله عز وجل ، والعجب من مناقشتهم (٥٠) في دعواهم أن المحاباة فيما بينننا ظلم ، ولا ندرى في أى شريعة أم في أى عقل وجدوا أن المحاباة ظلم ؟ وأن الله تعالى قد أباحها إلا حيث شاء ، وذلك أن الرجل يحب أن ينكح امرأتين وثلاثًا وأربعًا من الزوجات ، وذلك له مباح حسن ، ولا يحب أن ينكح امرأتين وثلاثًا عبيدها ، وهذا منه حسن .

وبالضرورة ندرى أن فى قلوبهن من الغيرة كا فى قلوبنا ، وهذا محظور فى شريعة غيرنا ، والنفار منه موجود فى بعض الحيوان بالطبع ، والحر المسلم يحب (٢٥٠) أن يستعبد أخاه المسلم ، ولعله عند الله تعالى خير من سيده فى دينه وأخلاقه وأبوته (٧٥٠) ، ويبيعه ويهبه ويستخدمه ولا يحب (٥٠١) أن يستعبده هو أحد لا عبده ذلك ولا غيره ، وهذا منه حسن ، وقد أحب رسول الله علين المقدسة ما أكرمه الله تعالى به من ألا ينكح أحد من بعده من نسائه ، أمهاتنا رضوان الله عليهن ،

<sup>(</sup>٥٠) في (أ): (أجزاء مسائلهم).

<sup>(</sup>٥١) في (خ): سقطت (ما).

<sup>(</sup>٥٢) في (خ): ( فلن ) .

<sup>(</sup>٥٣) فى (أ) : (قبحه) . (٥٤) فى (أ) : ( مباهتتهم ) .

<sup>(</sup>٥٥) في (أ): جاءت العبارة هكذا ، ولا يحل للمرأة ان تنكح غير واحد ولا يكون عبدها ) .

<sup>(</sup>٥٦) فى ( أ ) : ( ملكه ) بدلًا من ( يحب ) .

<sup>(</sup>٧٥) فى ( أِ ) : ( وقنوته ) بدلًا من ( أبوته ) .

<sup>(</sup>٥٨) في (أ): ولا يجوز .

وأحب هو عليه السلام نكاح من نكح من النساء بعد أزواجهن ، وكل ذلك حسن جميل صواب ، ولو أحب ذلك غيره كان مخطىء الإرادة قبيحًا ظالمًا ، ومثل هذا كثير<sup>(٩٥)</sup> إن تُتُبِّع كثير جدًا إذ هو فاش فى العالم وفى أكثر الشريعة ، فبطل هذا القول الفاسد منهم .

وقد نص الله تعالى على إباحة غير العدل (١٠) الذى هو العدل عند المعتزلة ؛ بل على الإطلاق وعلى المحاباة حيث شاء ، قال عز وجل : « وَلَنْ تَستَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (٢١٠)» .

وقال تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ (٢٠) .

فأباح تعالى لنا أن لا نعدل بين ما ملكت أيماننا ، وأباح لنا محاباة من شئنا منهن ، فصح أن لا عدل إلا ما سماه الله عدلا فقط ، وأن كل شيء فعله الله فهو العدل فقط لا عدل سوى ذلك ، وكذلك وجدنا الله تعالى قد أعطى الابن الذكر من الميراث حظين ، وإن كان غنيا مكتسبًا ، وأعطى البنت حظًا واحدًا وإن كانت صغيرة فقيرة ، فبطل قول المعتزلة ، وصح أن الله تعالى يحابى من يشاء ويمنع من يشاء ، وأن هذا هو العدل لا ما يظنه المعتزلة عدلًا بجهلها وضعف عقولها .

وأما تكليف ما لا يطاق والتعذيب عليه فإنما قبح ذلك فيما بيننا لأن الله تعالى حرَّم ذلك علينا فقط، وقد علمت المعتزلة كثرة عدد من يخالفهم في أن هذا لا يقبح من الله تعالى الذي لا أمر فوقه، ولا يلزمه حكم عقولنا، وما دعواهم على مخالفيهم في هذه المسألة أنهم خالفوا قضية العقل ببديهته إلا كدعوى المجسِّم عليهم أنهم خالفوا قضية العقل ببديهته، إذ أجازوا وجود الفعل ممن ليس جسمًا، وإذ أجازوا حيا بلا حياة، وعالما لا يعلم.

قال أبو محمد : وكلتا الدعوتين على العقول كاذبة ، وقد بينا فيما سلف من كتابنا هذا غلط من ادعى فى العقل ما ليس منه (٢٣)، وبينا أن العقل لا يحكم به على الله الذى خلق العقل ورتبه على ما هو به ، ولا مزيد ، وبالله تعالى التوفيق .

وقال بعض المعتزلة : إن من القبيح بكل حال والمحظور في العقل بكل وجه كفر نعمة المنعم وعقوق الأب .

<sup>(</sup>٥٩) في (أ): سقطت كلمة (كثير).

<sup>(</sup>٦٠) في (أ): ( ما ليس عدلًا عند المعتولة ) .

<sup>(</sup>۲۱) سورة النساء : ۲۹

<sup>(</sup>٦٢) سورة النساء : ٣

<sup>(</sup>٦٣) في (أ) : (فيه).

قال أبو محمد : وهذا غاية الخطأ ، لأن العاقل المميز بالأمور إذا تدبرها علم يقينا أنه لا منعم على أحد إلا الله وحده لا شريك له ، الذى أوجده من عدم ثم جعل له الحواس والتمييز وسخر له ما فى الأرض وكثيرًا مما فى السماء وخوّله المال ، وأن كل منعم دون الله عز وجل فإن كان منعمًا بمال فإنما أعطى من مال الله عز وجل ، فالنعمة لله عز وجل دونه ، وإن كان ممرضًا ، أو معتقدًا أو خائفا من مكروه ، فإنما صرف فى ذلك كل ممّا وهبه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس والأعضاء ، وإنما تصرّف بكل ذلك فى ملك الله عز وجل وفيما هو تعالى أولى به منه .

فالنعمة لله عز وجل دونه ، فالله تعالى هو ولى كلِّ نعمة ، فإذ لا شك في ذلك فلا منعم إلا من سماه الله تعالى منعما ، ولا يجب شكر منعم إلا بعد أن يوجب الله تعالى شكره فحينئذ يجب وإلَّا فلا ، ويكون حينئذ من لم يشكره عاصيا فاسقا أتى كبيرة لخلافه (١٢) أمر الله تعالى بذلك فقط ، ولا فرق بين تولّدنا من منى أبوينا وبين تولدنا من التراب الأرضى ، ولا خلاف في أنه لا يلزمنا بر التراب ولا له علينا حق ، ليس ذلك إلا لأن الله تعالى لم يجعل له علينا حق ، وقد يرضع الصغيرة شاة فلا يجب لها عليه حق لأن الله تعالى لم يجعله لها وجعله للأبوين وإن كانا كافرين أو (١٥) مجنونين أو لم (١٦) يتوليا تربيتنا بل اشتغلا عنا بلذاتهما ، ليس هاهنا إلا أمر الله تعالى فقط .

وبرهان آخر: أن امراً لو زنى بامرأة عالمًا بتحريم ذلك أو غير عالم ؛ إلا أنه ممن لا يلحق به الولد المخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوطء ، فإن بره لا يلزم ذلك الولد أصلًا ويلزمه برّ أمه ، لأن الله تعالى أمره بذلك لها ، ولم يأمره بذلك في الذي تولد من نطفته فقط ، ولا فرق في العقل بين الرجل والمرأة في ذلك ، ولا فرق في المعقول وفي الولادة تولد الجنين من نطفة الواطىء لأمه بين أولاد الزفي وأولاد الرشدة ، لكن لما ألزم الله تعالى أولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح أو ملك يمين فاسدين أو صحيحين . برّ آبائهم (٢٠) وشكرهم ، وجعل عقوقهم من الكبائر لزمنا ذلك ، ولما لم يلزم ذلك أولاد الزانية ، يكرمهم .

وقد علمنا نحن وهم يقينا أن رجلين مسلين لو خرجا في سفر فأغار أحدهما على قرية من قرى دار الحرب فقتل كلَّ رجل بالغ فيها وأخذ جميع أموالهم ، وسبى ذراريهم ثم خمسٌ ذلك . بحكم الإمام العدل ووقع في حظه أطفال قد تولى هو قتل آبائهم ، وسبى إمهاتهم ، ووقعن أيضًا بالقسمة الصحيحة في حصته ، فنكحهن وصرف أولادهن في كنس حشوشه (٢٥)، وخدمة دوابه

<sup>(</sup>٦٤) في (أ): ( لخلاف ).

<sup>(</sup>٦٥) في (أ): سقطت (أو).

<sup>(</sup>٢٦) في (أ) : (ط) .

<sup>(</sup>٦٧) في (أ): (إمائهم).

<sup>(</sup>٦٨) في (خ): (العمة).

<sup>(</sup>٦٩) حشوشةً : بضم الحاء جمع مَحَشَّه : بفتح الميم وكسرها وهي الأرض الكثيرة الحشيش .

وحرثه وحصاده ، ولم يكلفهم من ذلك إلا ما يطيقون وكساهم وأنفق عليهم بالمعروف كما أمر الله ، تعالى فإن حقه واجب عليهم بلا خلاف ، ولو أعتقهم فإنه منعم عليهم وشكره فرض عليهم ، وكذلك لو فعل ذلك بمن اشتراه وهو مسلم بعد .

وأغار الثانى على قرية للمسلمين فأخذ صبيانًا من صبيانهم فاسترقَّهم فقط ولم يقتل أحدًا ولا سبى لهم حرمة فربَّى الصبيان أحسن تربية ، وكانوا فى قرية شقاء وجهد وتعب وشظف عيش وسوء حال ، فرفَّه معاشهم (٢٠) وعلمهم العلم والإسلام وخوّلهم المال ثم أعتقهم ، فلا خلاف فى أنه لا حتى له عليهم ، وأن ذمَّه وعداوته فرض عليهم .

وأنه لو وطىء امرأة منهن وهو محصن وكان أحدهم قد ولى حكمًا لزمه شرخ رأسه بالحجارة حتى يموت ، أفلا يتبين لكل ذى عقل من أهل الإسلام أنه لا محسن ولا منعم إلا الله تعالى وحده لا شريك له إلا من سماه الله محسنا أو منعمًا ، ولا شكر لازما لأحد على أحد إلا من ألزمه الله تعالى شكره ، ولا حق لأحد على أحد إلا من جعل الله تعالى له حقا ، فيجب كل ذلك إذا(١٧) أوجبه الله تعالى وإلا فلا .

وقد أجمعوا معنا على أن من أفاض إحسان الدنيا على إنسان إفاضة بوجه حرمه الله تعالى فإنه لا يجوز فى لا يلزمه شكره ، وأن من أحسن إلى آخر غاية الإحسان فشكره بأن أعانه فى دنياه بما لا يجوز فى الدين فإنه مسىء إليه ظالم ، فصح يقينا أنه لا يجب شىء ولا يحسن شىء ، ولا يقح شىء إلا ما أوجبه الله تعالى فى الدين ، أو حسنه الله فى الدين ، أو قبحه الله فى الدين فقط . وبالله تعالى نتأيد .

وقال بعضهم: الكذب قبيح على كل حال.

قال أبو محمد: وهذا كالأول ، وقد أجمعوا معنا على بطلان هذا القول ، وعلى تحسين الكذب في مواضع خمسة إذ حسّنه الله تعالى ، وذلك نحو إنسان ، مستتر من إمام ظالم يظلمه ويطلبه ، فسأل ذلك الظالم هذا الذى استتر عنده المطلوب وسأل أيضًا كل من عنده خبره وعن ماله ، فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه إن صدّقه ودلّه على موضعه وعلى ماله فإنه عاص الله عزّ وجل ، فاسق ظالم فاعل فعلًا قبيحًا ، وأنه لو كذبه وقال له لا أدرى مكانه ولا مكان ماله فإنه مأجور محسن فاعل فعلًا حسنا ، وكذلك كذب الرجل لامرأته فيما يستجر به مودتها وحسن فاحل فعلًا حسنا ، وكذلك كذب الرجل لامرأته فيما يستجر به مودتها وحسن صحبتها ، والكذب في حرب المشركين فيما يوجد به السبيل إلى إهلاكهم ويخلص(٢٧) المسلمين

<sup>(</sup>٧٠) في (أ) : ( معايشهم ) .

<sup>(</sup>٧١) في (أ) : ﴿إِذْ ) .

<sup>(</sup>٧٢) في (أ): (وتخليص).

منهم ، فصح أنه إنما قبح الكذب حيث قبحه الله عز وجل ، ولولا ذلك ما كان قبيحًا بالعقل أصلًا ، إذ ما وجب بضرورة العقل فمحال أن يستحيل في هذا العالم ألبتة عما رتبه الله عز وجل في وجود العقل إياه كذلك ، فصح كذبهم على المعقول(٢٣).

وقال بعضهم: الظلم قبيح.

قال أبو محمد: وهذا كالأول ، ونسألهم: ما معنى الظلم ؟ فلا يجدون إلا أن يقولوا: إنه قتل الناس وأخذ أموالهم وأذاهم ، وقتل المرء نفسه أو التشويه بها ، أو إباحة حرمة للناس ينكحونهن ، وكل هذا فليس شيء منه قبيحًا لعينه ، وقد أباح الله عز وجل أخذ أموال قوم بخراسان من أجل ابن عمهم قتل بالأندلس رجلًا خطأ لم يرد قتله ، لكن رمى صيدًا مباحاً له ، أو رمى كافرًا في الحرب فصادف المسلم السهم وهو خارج من خلف جبل فمات ، ووجدناه تعالى قد أباح دم من زنى وهو محصن ولم يطأ امرأة قط إلا زوجة له عجوزًا شوهاء (٢٠) سوداء ، وطعها مرة ثم ماتت ، ولا يجد من أين ينكح ولا من أين يتسرى ، وهو شاب محتاج إلى النساء ، وحرَّم دم شيخ زنى وله مائة جارية كالنجوم حسنا ، إلا أنه لم تكن له قط زوجة .

وأما قتل المرء نفسه فقد حسَّن الله تعالى تعريض المرء نفسه للقتل فى سبيل الله عز وجل وصدمة الجموع التى يوقن أنه مقتول فى فعله ذلك ، وقد أمر الله عز وجل من قبلنا بقتل نفسه ؛ قال تعالى : « فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتُلُوا أَنْفُسكَمْ ذَلِكُمْ خَيْرِ لَكُمْ عَيْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (٥٧٥)» . ولو أمرنا عز وجل بمثل ذلك لكان حسنا كما كان حسنا أمره عز وجل بذلك بنى إسرائيل ، وأما التشويه بالنفس فإن الختان والإحرام والركوع والسجود لولا أمره الله تعالى بذلك وتحسينه إياه لكان لا معنى له ، ولكان على أصولهم تشويهًا ، ودليل ذلك أن امراً من الناس لو قام من وضع رأسه بالأرض (٢٧١) فى غير صلاة بحضرة الناس لكان عابقًا بلا شك مقطوعا عليه بالهوس ، وكذلك لو تجرّد المرء من ثيابه أمام الجموع فى غير حج ولا عمرة وكشف رأسه ، ورمى بالحصى وطاف بيت مهرولًا مستديرًا به لكان مجنونًا بلا شك ، لاسيما إن امتنع من قتل قمله ومن فلى رأسه ، ومن قص أظفاره وشاربه ، لكن لما أمر الله عز وجل بما أمر به من ذلك كان فرضًا واجبًا وحسنا ، وكان تركه قبيحًا وإنكاره كفرًا .

وأما إباحة المرء حُرمة للنكاح فهذا أعجب ما أتوابه ؛ أما علموا أن الله خلى بين عبيده(٧٧)

<sup>(</sup>٧٣) في (أ): (العقول).

<sup>(</sup>٧٤) فى ( أ ) : ( شعرها ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧٥) سورة البقرة : ٥٤

<sup>(</sup>٧٦) في (أ): (في الأرض).

<sup>(</sup>٧٧) في (أ): (عبده).

وإمائه يفجر بعضهم ببعض وهو قادر على منعهم من ذلك ، فلم يفعل ؛ بل قوى آلاتهم وقوى شهواتهم على ذلك بإقرار المعتزلة ، فهذا من الله حسن ومن عباده قبيح لأن الله قبحه ولا مزيد ، ولو حسنه تعالى لحسن ، أما شاهدوا نكاح الرجال بناتهم من رجال ، ثم إن طلق (٢٠٠ الرجل منهم المرأة من آخر ثم آخر وهكذا ما أمكنهم ، وكذلك إن مات عنها ، فأى فرق فى العقول بين إباحة وطئها بلفظ زوجتك أو أنكحتك ، وبين حظر وطئها بالإطلاق عليه أو بلفظة قم فطأها ، فهل هاهنا قبيح إلا ما قبحه الله عز وجل ، أو حسن إلا ما حسن الله عز وجل . ؟!!

وقال بعضهم: الكفر قبيح على كل حال .

قال أبو محمد: وهذا كالأول، وما قبح الكفر إلا لأن الله قبحه ونهى عنه ولولا ذلك ما قبح، وقد أباح الله عز وجل كلمة الكفر عند التقية، وأباح بها الدم في غير التقية، ولو أن امرًا اعتقد أن الخمر حرام قبل أن ينزل تحريمها لكان كافرًا، ولكان ذلك منه كفرا إن كان عالمًا بإباحة الرسول عَيَّالِيّه لها، ثم صار ذلك الكفر إيمانا وصار الآن من اعتقد تحليلها كافرا، وصار اعتقاد تحليلها كفرًا فصح أن لا كفر إلا ما سماه الله عز وجل كفرًا، ولا إيمان إلا ما سماه إيمانا، وأن الكفر لا يقبح إلا بعد أن قبحه الله عز وجل، ولا حسن (٢٩) الإيمان إلا بعد أن حسنه الله عز وجل، فبطل كل ما قالوه في الجور والكفر والظلم، وصح أنه لا ظلم إلا ما نهى الله عنه ولا جور إلا ما كان كذلك، ولا عدل إلا ما أمر الله تعالى به أو أباحه أي شيء كان، وبالله تعالى التوفيق.

فإذ هذا كما ذكرنا فقد صح أنه لا ظلم فى شيء من فعل البارى تعالى ، ولو أنه تعالى عذَّب من لم يقدره على ما أمر به من طاعته لما كان ذلك ظلما إذ لم يسمه تعالى ظلما ، وكذلك ليس ظلمًا خلقه تعالى للأفعال التي هي من عباده عزّ وجل كفر وظلم وجور ، ولأنه لا آمر عليه تعالى ولا ناهيا ؛ بل الأمر أمره والملك ملكه .

وقالوا: تكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في العقول جملة ، لا يحسن بوجه من الوجوه فيما بيننا ، فلا يحسن من البارى تعالى أصلًا .

قال أبو محمد: نسى هؤلاء القوم ما لا يجب أن ينسى ، ويقال لهم: أليس (١٠٠) قول القائل فيما بيننا: اعبدوني (١٠١)، اسجدوا لى قبيحًا لا يحسن بوجه من الوجوه ولا على حال من

<sup>(</sup>٧٨) في (أ): (يطلق).

<sup>(</sup>۲۹) فى (أ) : (ولا يحسن) .

<sup>(</sup>۸۰) لى (خ): (ليس).

<sup>(</sup>۸۱) في (أ): (أن اعبدوني).

الأحوال .. ؟ فلابد من نعم ، فيقال لهم : أوليس هذا القول من الله تعالى حسنا وحقا ، فلابد من نعم ، فإن قالوا : إنما قبح ذلك منّا لأننا لا نستحقه ؛ قيل لهم : وكذلك إنما قبح منا تكليف ما لا يطاق والتعذيب عليه لأننا لا نستحق هذه الصفة ، وأى شيء أتوابه من الفرق فهو راجع عليهم فى تكليف ما لا يطاق ، ولا فرق ، وكذلك الممتن بإحسانه الجبار المتكبر ذو الكبرياء قبيح فيما بيننا على كل حال ، وهو من الله تعالى حسن وحق ، وقد سمى نفسه الجبار المتكبر وأخبر أن له كبرياء وهو تعالى يمتن (١٨) بإحسانه .

فإن قالوا: حسن ذلك منه لأن الكل خلقه . قيل لهم: وكذلك حسن منه تكليف من لا يستطيع ثم تعذيبه لأن الكل خلقه ، وكذلك فيما بيننا من عذّب حيوانًا بالنتف والضرب ثم أحسن علفه ورفهه فهو قبيح على كل حال (٢٨) وُجّه ، وفاعله عابث ، وهم يقولون ان البارى أباح ذلك في الحيوان من أكلها وذبحها ثم يعوضها على ذلك ، وهذا منه عزّ وجل حسن ، إلا أن يلجأوا إلى أنه تعالى لا يقدر على تعويض الحيوان إلا بعد إيلامها وتعذيبها ، فهذا أقبح قول وأبينه كذبًا وأوضحه قحه وأتمه كفرًا وأذمه للبارى تعالى ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

فإن قالوا : إن إيلام الحيوان قد يحسن فيما بيننا مثل أن يسقى الإنسان من يحب ماء الأدوية الكريهة ، ويحجمه ويكويه ليوصله بذلك إلى منافع لولا هذا المكروه لم يكن ليصل إليها .

قال أبو محمد : وهذا تمويه لم ينفكوا به مما سألهم عنه أصحابنا في هذه المسألة ، ونحن لم نسألهم عمن لا يقدر على نفعه إلا بعد الأذى الذى هو أقل من النفع الذى يصل إليه بعد ذلك الأذى ، وإنما سألناهم عمن يقدر على نفعه دون أن يبتدئه بالأذى ؛ ثم لا ينفعه إلا حتى يؤذيه .

قال أبو محمد : وكذلك تكليف من يدرى المرء أنه لا يطيقه وأنه إذا لم يطقه عذبه قبيح فيما بيننا ، فقال قائل منهم : إن هذا قد يحسن فيما بيننا ، وذلك أن يكون المرء يريد أن يقرب عند صديقه معصية عبده له فيأمره وهو يدرى أنه لا يطيعه فإن نهيه له حسن .

قال أبو محمد: وهذا كالأول ولا فرق ، ولم نسألهم عمن لم (١٠٠) يقدر على تعريف صديقه معصية غلامه له إلا بتكليفه أمامه ما لا يطيعه فيه ، ولا عمن لا يقدر على منع العاصى له بأكثر من النهى ، وإنما نسألهم عمن لا منفعة له فى أن يعلم زيد معصية غلامه له ، وعمن يقدر على أن يعرف زيدًا بذلك ويقرره عنده بغير أن يأمر من لا يطيعه ، وعمن يقدر على منعه من المعصية فلا يفعل ذلك ، إلا أن يعجزوا ربهم كما ذكرنا ، فهذا مع أنه كفر فهو أيضًا كذب ظاهر ، لأنه

<sup>(</sup>۸۲) في (أ): (يمن).

<sup>(</sup>۸۳) فی (أ) : (علی كل وجه) .

<sup>(</sup>٨٤) في (أ): (عمن لا يقدر).

تعالى قد أخبر عن أهل النار أنهم لو وُرَّدوا لعادوا لما نهو عنه ، فتقرر هذا عندنا تقررًا لو رأينا ذلك عيانًا ما زادنا علمًا بصحته ، وكذلك قد شاهدنا قومًا آخرين أرادوا ضروبًا من المعاصى فحال الله تعالى بينهم وبينها بضروب من الحوائل ، وأطلق آخرين ولم يحل بينهم وبينها بل قوى الدواعى لها ورفع الموانع عنها جملة حتى ارتكبوها ، فلاح كذب المعتزلة وعظيم إقدامهم على الافتراء على الله تعالى وشدة مكابرتهم العيان ، ومخالفتهم للمعقول وقوَّة جهلهم وتناقضهم . نعوذ بالله من الخذلان .

ثم بعد هذا كله فأى منفعة لنا فى تعريفنا أن فرعون يعصى ولا يؤمن ، وما الذى ضرّ الأطفال إذا ماتوا قبل أن يعرفوا سير (٥٠٠). من أطاع ومن عصى .

ونسألهم أيضًا عمن أعطى آخر سيوفًا وخناجر وعتلا للنقب ، وكل ذلك يصلح للجهاد ولقطع الطريق والتلصص ، وهو يدرى أنه لا يستعمل شيئًا من ذلك فى الجهاد إلا فى قطع الطريق والتلصص ، وعمن مكن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغاء ، وأخلى له منزلا مع كل ذلك ، أليس عابثا ظالمًا بلا خلاف .. ؟!! فلابد من نعم ، ونحن وهم نعلم أن الله عز وجل وهب لجميع الناس القوى التى بها عصوا وهو يدرى أنهم يعصونه بها ، وخلق الخمر وبثها بين أيديهم ولم يحل بينهم وبينها ، وليس ظالمًا ولا عابثًا ، فإن عجزوه تعالى عن المنع من ذلك بلغوا الغاية من الكفر ، وإن من عجز عن منع الحمر من شاربها وهو يَقدر على ذلك لفى غاية الضعف والمهانة ، أو مريد لكون ذلك كما شاء لا معقب لحكمه ، وهذا قولنا لا قولهم .

قال أبو محمد : فانقطعوا عند هذه ولم يكن لهم جواب إلا أن بعضهم قال : إنما قبح ذلك منا لجهلنا بالمصالح ولعجزنا عن التعويض ، ولأن ذلك وهذا محظور علينا ، ولو أن امرءاً له منا عبيد وقد صح عنده بإخبار النبى عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون أبدًا ؛ فإن كسوتهم وإطعامعهم مباح له .

قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم وإقرار منهم بأنه إنما قبح ذلك منا لأنه محرم علينا ، وكذلك كسوة العبيد الذين يوقن أنهم لا يؤمنون ، وإنما حسن ذلك لأننا مأمورون بالإحسان إليهم (٢٠٠) وإن كانوا كفارًا ، ولو فعلنا ذلك بأهل دار الحرب لكنا عصاة لأننا نهينا عن ذلك ، ليس هاهنا شيء يقبح ولا يحسن إلا ما أمر الله تعالى فقط ، وأما قولهم إن ذلك قبح منا لجهلنا بالمصالح فليقنعوا بهذا ممن (٢٠٠) أجابهم بهذا بعينه في الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا يطاق ، وتعذيبه عليه منه وقبح ذلك منا ، وأنه إنما قبح منا لجهلنا بالمصالح .

<sup>(</sup>٨٥) في (أ): سقطت كلمة (سر).

<sup>(</sup>٨٦) في (أ) : ( إلى العبيد ) .

<sup>(</sup>۸۷) في (أ): (فمن).

قال أبو محمد : وأم نحن فكلا الجوابين عندنا فاسد ولا مصلحة فيما أدى إلى النار والخلود فيها بلا نهاية ، ولكننا نقول : قبح منا ما نهانا الله عنه وحسن منا ما أمرنا به ، وكل ما فعله ربنا تعالى الذى لا آمر فوقه فهو عدل وحسن ، وبالله تعالى التوفيق .

وسألهم أصحابنا فقالوا: إن المعهود بيننا أن الحكيم لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة ، ومن فعل لغير ذلك فهو سفيه ، والبارى تعالى يفعل لغير اجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة وهو حكيم .

فقالت طائفة من المعتزلة : إن البارى تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار عنهم .

وقالت طائفة منهم: لم يكن الحكيم فيما بيننا حكيمًا لأنه يفعل لاجتلاب المنافع أو (٨٨) دفع المضار ، لأنه قد يفعل ذلك كل ملتذ وكل مُتَشَفِّ وإن لم يكن حكيمًا ، وإنما سمى الحكيم حكيمًا لإحكامه عمله .

قال أبو محمد: وكل هذا ليس بشيء لأن من الحيوان ما يحكم عمله مثل الخطاف والعنكبوت، والنحل ودود القز، ولا يسمى شيء من ذلك حكيما، ولكن إنما سمى الحكيم حكيمًا على الحقيقة لالتزامه الفضائل واجتنابه الرذائل فهذا هو العقل والحكمة المسمى فاعله حكيمًا عاقلا، وهكذا هو في الشريعة، لأن جميع الفضائل إنما هي طاعات لله عز وجل، والرذائل إنما هي معاصيه، فلا حكيم إلا من أطاع الله عز وجل واجتنب معاصيه، وعمل ما أمره ربه عز وجل، وليس من أجل هذا يسمى البارى حكيما. إنما سمى حكيمًا لأنه سمى نفسه حكيمًا فقط، ولو لم يسمى نفسه حكيمًا ما سميناه حكيمًا، كما لم نسمه عاقلًا إذا لم يُستم بذلك، ثم نقول لهم: وأما قولكم إنما سمى الله حكيمًا لفعله الحكمة، فأنتم مقرون أنه أعطى الحكمة. ] (١٩٩٥).

وأما من قال منهم إنه تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار عنه فكلام فاسد إذا قيل على عمومه ، لأن كل مستضر بفعله(٩٠) في دنياه وأخراه لم يصرف الله تعالى عنه تلك المضرة ، وقد كان قادرًا على صرفها عنه إلا أن يعجّزوه عن ذلك فيكفروا .

وسألهم أصحابنا فقالوا : إذا كان الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو عدل بيننا فلم خلق من يدرى أنه يكفر به . وأنه سيخلده بين أطباق النيران أبدًا ؟ فأجابوا عن هذا بأجوبة ، فمن أظرفها

<sup>(</sup>۸۸) فی (أ) : ( ودفع ) .

<sup>(</sup>٨٩) فى ( خ ) : لم يَذْكُر ما بين القوسين .

<sup>(</sup>٩٠) في (أَ) : (يفعله ) وهو تحريف .

أن كثيرا منهم قالوا: لو لم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهنم لما استحق العذاب أحد ولا دخل النار أحد .

قال أبو محمد : ويكفى من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب .

ونقول له: ذلك ما كنا نبغى ، وهل الخير كله على ما بيننا إلا أن لا يُعذَّبَ أحد بالنار ، وهل الحكمة المعهودة بيننا والعدل الذى لا عدل عندنا سواه إلا نجاة الناس كلهم من الأذى واجتماعهم في النعيم الدائم ، ولكن المعتزلة قوم لا يعقلون .

وأجاب بعضهم في هذا بأن قال: لو كان هذا لسلم الجميع من اللوم ، ولكان لا شيء أوضع ولا أخس من العقل لأن الذي لا عقل له سالم من العذاب واللوم ، والأمم كلها مجمعة على فضل العقل .

قال أبو محمد : لو عرف هذا الجاهل معنى العقل لم يجب بهذا السخف ، لأن العقل على الحقيقة إنما هو استعمال الطاعات واجتناب المعاصى ، وما عدا هذا فليس عقلًا ، بل هو سخف وحمق .

قال الله عز وجل حكاية عن الكفار أنهم قالوا: « لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحِابِ السَّعير (١٩)». ثم صدقهم الله عز وجل في هذا فقال: « فاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعير (١١)» فصدق الله تعالى من عصاه أنه لا يعقل.

ثم نقول لهم: نعم لا منزلة أخس ولا أوضع ولا أسقط من منزلةٍ وموهبةٍ أدت إلى الخلود فى النيران ، عقلا كانت أو غير عقل ، على قولكم فى العقل . لكن كان كون الإنسان حشرة أو دودة أو كلبًا أحظى له وأسلم وأفضل عاجلًا وآجلا ، وأحب إلى كل ذى عقل صحيح وتمييز غير مدخول ، وإذا كان عند هؤلاء القوم العقل الموهوب وبالًا على صاحبه وسببًا إلى تكليفه أمورًا لم يأت بها فاستحق النار ، فلا شك عند كل ذى حس سليم فى أن عدمه خير من وجوده .

فإن قالوا: إن التكليف لم يوجب عليه دخول النار ، قلنا: نعم ؛ ولكنه كان سببا إلى ذلك ، ولولا التكليف لم يدخل النار أصلًا ، وقد شهد الله عز وجل بصحة هذا القول شهادة لا تخفي على مسلم ؛ وهي قوله تعالى: « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة عَلَى السَّماَوات والأَرْضِ وَالْجِبَالِ فِأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وأَشْفَقُن مِنْها وَحَمَلها الإِنْسَانُ إِنَّه كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (١٢)» .

<sup>(</sup>٩١) سورة الملك : ١٠

<sup>(</sup>٩٢) سورة الملك : ١١

<sup>(</sup>٩٣) سورة الأحزاب : ٧٧

فحمَد الله تعالى إباءَ الجمادات من قبول التمييز الذى به وقع التكليف ، وتحمل أمانة الشرائع وذم عز وجل اختيار الإنسان لتحملها ، وسمى ذلك منه ظلمًا وجهلًا وجورًا ، وهذا معروف فى بنية العقل والتمييز أن السلامة المضمونة لا يعدل بها التغرير المودى إلى الهلاك أو إلى الغنم .

وقال بعضهم : خلق الله عز وجل من يكفر ، ومن يعلم أنه يخلده في النار ليعظ بذلك الملائكة وحور العين .

قال أبو محمد: وهذا خبط لا عهد لنا بمثله ، وهذا غاية السخف والعبث والظلم ؟ فأما العبث فإن في العقول منّا أن من عذب واحدًا ليعظ به آخر فغاية العبث والسخف ، وأما الجور فأيّ جور أعظم فيما بيننا من أن يخلق قومًا قد علم أنه يعذبهم ليعظ بهم آخرين من خلقه مخلدين في النعيم ، فهلا عذب الملائكة وحور العين ليعظ بهم الجن والإنس ؟ وهل هذا على أصولهم إلا غاية المحاباة والظلم والعبث .. ؟ !! تعالى الله عن ذلك ؛ يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه .

وسألهم أصحابنا عن إيلام الله عز وجل الصغارَ والحيوان وإباحته تعالى ذبحها ، فوجموا عند هذه ، وقال بعضهم لأن الله تعالى يعوضهم على ذلك .

قال أبو محمد: وهذا غاية العبث فيما بيننا ، ولا شيء أثم في العبث والظلم ممن يعذّب صغيرًا ليحسن بعد ذلك إليه ، فقالوا: إن تعويضه بعد العذاب بالجدرى والأمراض أتم وألذ من تنعيمه دون تعذيب .

قال أبو محمد : وفي هذا عليهم جوابان :

أحدهما: أن نقول (<sup>14</sup>) لهم: أكان الله تعالى قادرًا على أن يُوفِّى الأطفال والحيوان ذلك النعيم دون إيلام أو كان غير قادر جمعوا مع الكفر الجنون لأن ضرورة العقل يُعلَم بها أنه إذا قدر على أن يعطيهم مقدار مَّا من النعيم بعد الله لله فلا شك فى أنه قادر على ذلك المقدار نفسه دون إيلام يتقدمه ، ليس فى العقل غير هذا أصلا ، إذ ليس هاهنا منزلة زائدة فى القدرة ولا فعلان مختلفان ؛ وإنما هو عطاء واحد لشىء واحد فى كلا الوجهين .

وإن قالوا إنه قادر على ذلك فقد وجب العبث على أصولهم ، أفكان (٩٥٠) قادرًا على أن يعطيهم دون إيلام ما لم يعطهم إلا بعد غاية الإيلام ؟

<sup>(</sup>٩٤) في (أ): (يقول).

<sup>(</sup>٩٥) في (أ): (إذ كان).

والجواب الثانى : أنا نريهم(١٦) صبيانًا وحيوانا أَمَاتَهُمْ فى خير دون إيلام ، وهذه محاباة وظلم للمؤلِّم منهم .

فقالوا : إن المؤلم يزداد<sup>(٩٧)</sup> في نعيمه لأجل إيلامه .

فقلنا لهم: فهذه محاباة بزيادة النعيم للمؤلم ، فهلًا آلم الجميع ليسوى (٩٨) بينهم في النعيم ؟ أو هلًا سوى (٩١) بينهم في النعيم بأن لا يؤلم منهم أحدًا ؟ وهذا ما لا انفكاك منه ألبتة .

وقال بعضهم : فعل ذلك ليعظ بهم غيرهم .

قال أبو محمد : وهذا غاية الجور بيننا ، ولا عبث أعظم من أن يعذب إنسان لا ذنب له ليوعظ بذلك آخرون مذنبون وغير مذنبين ، والله تعالى قد أنكر هذا بقوله تعالى : « وَلَا تَكْسُبِ كُلُّ نَفْس إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى (١٠٠٠)» .

فقد انتفى عن الله عز وجل هذا الظلم حقا(۱۰۰)، ولقد كان على أصولهم الفاسدة تعذيبه الطغاة(۱۰۰) وإيلامه البغاة بذلك غيرهم أدخل في العدل والحكمة من أن يؤلم طفلًا أو حيوانا لا ذنب لهما ليعظ بذلك آخرين بل لعل هذا الوجه قد صار سببا إلى كفر كثير من الناس.

وأجاب بعضهم في ذلك بأن قال إنما فعل عز وجل ذلك بالأطفال ليأجر آباءهم.

قال أبو محمد: وهذا كالذى قبله فى الجور ، سواء بسواء أن يؤذى من لا ذنب له ليأجر بذلك مذنبًا أو غير مذنب ، حاشا لله من هذا إلا أن فى هذا مرية (١٠٠٠) من التناقض ، لأن هذا التعليل ينقض عليهم فى أولاد الكفار ، وأولاد الزنى ممن قد ماتت أمه ، وفى اليتامى ممن فقدوا آباءهم وأمهاتهم ، ورُبَّ طفل قد قتل الكفار أو الفساق أباه وأمه وتُرِك هو بدار مُضيَّعة حتى مات هزلًا أو أكلته السباع ، فليت شعرى من وعظ بهذا ؛ أو من أُجِر به ؟ مع أن هذا مما لم يجدوه يحسن بيننا ألبتة بوجه من الوجوه يعنى أن يُؤذَى (١٠٠١) إنسان لا ذنب له لينتفع بذلك آخرون ، وهم يقولون إن الله تعالى فعل هذا فكان حسنا وحكمة ، ولجأ بعضهم إلى أن قال إن لله عز وجل فى هذا سرًّا من الحكمة والعدل نوقن به وإن كنا لا نعلم لم هو ؟ ولا كيف هو ؟

<sup>(</sup>٩٦) في (أ): (أن نرييهم).

<sup>(</sup>٩٧) في ( أ ) : ( لم يزداد ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>۹۸) فى (أ): (ليستوى) وهذا تحريف .

<sup>(</sup>٩٩) في (أ) : ( تستوى ) .

<sup>(</sup>۲۰۰) في زا) . رئستوي ) . (۱۰۰) سورة الأنعام : ۱٦٤

<sup>(</sup>١٠١) جاءت هذه العبارة في الأصل [ فقد انتفى الله عن الظلم حقا ] .

<sup>(</sup>١٠٢) في (خ): (الأطفال).

<sup>(</sup>۱۰۳) فی ( أ ) : ( مزیّه ) وهو تحریف .

<sup>(</sup>١٠٤) في (أ): (أن نؤذي).

قال أبو محمد : وإذ قد بلغوا هاهنا فقد قرب أمرهم بعون الله تعالى ، وهو أنه يلزمهم تصديق من يقول لهم : ولله تعالى في تكليف من لا يستطيع ثم تعذيبه عليه ستر من الحكمة نوقن (۱۰۰۰) به ولا نعلمه .

قال أبو محمد : وأما نحن فلا نقول بهذا ، بل نقول إنه لا سر هاهنا أصلًا ، بل كل ذلك كا هو عدل من الله عز وجل لا من غيره ، ولله الحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .

قال أبو محمد: ولجأت طائفتان منهم إلى أمرين. إحداهما: قول بكر (١٠٦٠) ابن أخت عبد الواحد بن زيد فإنه قال: إن الأطفال لا يألمون ألبتة.

قال أبو محمد : ولا ندرى لعله يقول مثل ذلك في الحيوان .

قال أبو محمد : وهذا انقطاع سمج ولجاج في الباطل قبيح ودفع للعيان والحس ، وكل أحد منا قد كان صغيرًا ونوقن أننا كنا نألم الألم الشديد الذي لا طاقة لنا بالصبر عليه .

والثانية أحمد بن خَابِط (۱۰۰). البصرى وفضل (۱۰۰) الحدثى . وكلاهما من تلاميذ النظام فأنهما قالا : إن أرواح الأطفال وأرواح الحيوان كانت فى أجساد قوم عصاة فعقوبت بأن ركبت فى أجساد الأطفال والحيوان لتُؤلّم عقوبة لها .

قال أبو محمد : ومن هرب عن الإذعان للحق أو عن الإقرار بالانقطاع إلى الكفر والخروج عن الإسلام فقد بلغ إلى حالة ما كنّا نريد أن يبلغها ، لكن إذا آثر الكفر فإلى لعنة الله وحرّ سعيره ، ونعوذ بالله من الحذلان ، وإنما كلامنا هذا مع من يتقى(١٠٠) مخالفة أهل(١١٠) الإسلام ، فأما أهل الكفر فقد تَمّ – ولله الحمد – إبطالنا لقولهم ، وقد أبطلنا قول أصحاب التناسخ في

<sup>(</sup>١٠٥) فى (أ): ( يوقن ) .

<sup>(</sup>١٠٦) سماه صاحب الميزان بكر بن زياد الباهلي ، وذكر عن ابن حيان أنه قال عنه « دجال يضع الحديث عن ابن المبارك » ثم ساق عنه حديثًا وقال يعلن عليه ، وهذا لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع .

ويقول عنه البغدادى : « كان يوافق النظام في دعواه أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح ويوافق أصحابنا في إبطال القول بالتولد ، وفي أن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب ، وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم » .

راجع : ميزان الاعتدال : حـ ١ ص ٣٤٥ والفرق بين الفرق ص ٢١٢

<sup>(</sup>١٠٧) أحمد بن خابط: « ذكره الحافظ ابن حجر والسفاريني بالحاء المهملة وبعد الألف همزة ، والتحقيق أنه بالحاء المعجمة وبعد الألف باء موحده . وهو رئيس فرقة الخابطية من القدريه وكان من أصحاب النظام في الاعتزال وله قول في التناسخ ، وقد قال ومعه فضل الحدثي أن للمخلق ربين وحالقين أحدهما قديم وهو الله سبحانه والآخر مخلوق ، وهو عيسي بن مريم وزعما أن المسيح ابن الله على معنى دون الولادة ، وزعما أيضاً أن المسيح هو الذي يحاسب الحلق في الآخرة » ( راجع : الفرق بين الفرق ص ٢٧٧) .

<sup>(</sup>١٠٨) فضل الحدثى : منسوب إلى الحديثة ، وهي بلد على شاطىء الفرات ، وقد وقع فى شرح عقيدة السفاريني حـ ١ ص ٧٩ الحدبي بباء موحدة تحتيه ، وفضل هنا ملحد زنديق كان من أصحاب النظام ثم هجره النظام وطرده ، وقد جاء اسمه فى الأصل محرفًا تحت : الفضل الحربي . المصدر السابق ص ٢٧٧

<sup>(</sup>١٠٩) في ( خ ) : ( ينتفي ) ،

<sup>(</sup>١١٠) في (أ): سقطت كلمة (أهل).

صدر كتابنا هذا والحمد لله ، فأغنى عن إعادته ، وإذا بلغ خصمنا إلى مكابرة الحسّ أو إلى مفارقة الإسلام فقد انقطع وظهر باطل قوله ، ولله تعالى الحمد .

قال أبو محمد: فإن لجأوا إلى قول معمر والجاحظ، وقالوا إن آلام الأطفال هي فعل الطبيعة لا فعل الله تعالى لم يتخلصوا بذلك من الانقطاع، بل نقول لهم: هل الله عز وجل قادر على معارضة هذه الطبيعة المقطعة لحم هذا الصبي بالجدري والأكلة والخنازير(۱۱۱) المعدّبة له(۱۱۱) بالمحدّبة لله الطلاق البطن حتى يموت، والعدوّ القاسي القلب يرحمه وتنقطع(۱۱۳) له نفسه لعظيم ما يرى به من التضور والأوجاع ؛ بقوة من عنده تعالى يفرج بها عن هذا الطفل المسكين المعذب ، أم(۱۱۱) هو تعالى غير قادر على ذلك ؟

فإن قالوا هو غير قادر على ذلك ، فما فى العالم أعجز ممن تغلبه طبيعة هو خلقها وطبعها ووضعها فى من هى فيه وربما غلبها طبيب ضعيف من خلقه بعقير (۱۱۰ ضعيف من خلقه ، فهل فى الجنون والكفر أكبر (۱۱۱ من هذا القول ؛ أن يكون هو خلق الطبيعة ووضعها فى من هى فيه ثم لا يقدر على كف عملها الذى هو وضعه فيها .

وإن قالوا: بل هو قادر على صرف الطبيعة وكفّها ولم يفعل دَخل في نفس ما أنكر وأقر (۱۱۷) ربه على أصله الفاسد بالظلم والعبث ، وبالضرورة ندرى أن من رأى طفلًا في نار أو ماء وهو قادر على استنقاذه بلا مئونة ولم يفعل فهو عابث ظالم ، ولكن الله تعالى يفعل ذلك وهو الحكيم العدل في حكمه لا العابث ولا الظالم ، وهذا هو الذي أعظموا من أن يكون قادرًا على هدى الكفار ولا يفعل ، ولجأ بعضهم إلى أن قال : لو عاش هذا الطفل لكان طاغيًا ، قلنا لهم لم نسألكم بعد عن من مات طفلًا ، إنما سألناكم عن إيلامه قبل بلوغه . ثم نجيبهم عن (۱۱۸) قولهم فيمن مات من الأطفال أنه لو عاش لكان طاغيًا ، فنقول لهم : هذا أشدُّ في الظلم أن يعذبه على ما لم يفعل بعد .

قال أبو محمد : ووجدنا الله عز وجل قد حرم ذبح بعض الحيوان وأكله ، وأباح ذبح بعضه ، وأوجب ذبح بعضه إذا نذر الناذر ذبحه قربانًا ، فنقول للمتعزلة : أخبرونا ما كان ذنب

<sup>(</sup>١١١) في (أ) : (المعدية) .

<sup>(</sup>١١٢) في (أ): ( ووجع الحصاة ) .

<sup>(</sup>١١٣) في (أ): (ويتقطع له).

<sup>(</sup>١١٤) في (أ): (أو).

<sup>(</sup>۱۱۵) فی (آ): (بعقار).

<sup>(</sup>١١٦) في (أ): (أكثر).

<sup>(</sup>١١٧) في (أ) : (وأقرَّ على ربَّه) .

<sup>(</sup>١١٨) في (أ): (على).

الذى أبيح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار وأكله ، أو ما(١١٩) كان ذنب الذى حرم كل ذلك فيه حتى حرم العوض الذى تدعونه ، أو ما كان بخت الذى حِرم إيلامه ، ووجدناه عزّ وجل قد أباح ذبح صغار الحيوان مع ما يحدث لأمهاتها من الحنين والوله كالإبل والبقر ، فأيٌّ فرق بين ذبحنا لمصنالحنا أو لتعوض هي وبين ما حرم من ذبح أطفالنا وصغار أولاد أعدائنا لمصالحنا أو ليعوضوا ، وإن طردوا دعواهم في المصلحة لربهم أن كل من له مصلحة في قتل غيره كان له قتله ، فإن قالوا لا يجوز ذلك إلا حيث أباحه الله عزَّ وجل تركوا قولهم ووفقوا(١٢٠) للحق .

قال أبو محمد: ووجدناه (۱۲۱) تعالى قد حرم قتل قوم مشركين يجعلون له الصاحبة والولد ويهود ومجوس إذا أعطونا دينارًا أو أربعة دنانير في العام وهم يكفرون بالله تعالى ، وأباح قتل مسلم فاضل قد تاب وأصلح لزني سلف منه وهو محصن ، ولم يبح لنا استبقاء مشركي العرب من عُبَّاد الأوثان إلا بأن يسلموا ولابد . فأيّ فرق بين هؤلاء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا إبقاء هم للهُ هَيْبَةٍ (۱۲۲) نأخذها منهم في العام .

قال أبو محمد : وقالوا لنا هل في أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم ؟

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إما أن يكون فى أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب يضاف إليه أو ضلال يوصف به أو نقص (١٢٣) له أو جور منه أو ظلم منه أو مذموم منه ؛ فلا يكون ذلك أصلًا ، بل كل أفعاله عدل وحكمة وخير وصواب منه ، وكلها حسن منه تعالى ومحمود منه ، ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلم منه ومذموم منه .

ثم نسألهم فنقول لهم: هل فى أفعاله تعالى سخف وجنون وحمق وفضائح ومصائب وقبح وسخام وأقذار وأنتان ونجس وسخنة للعين وسوادُ للوجه ؟ . فإن قالوا لا . أكذبهم الله عز وجل بقوله تعالى : « مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ فى الأَرْضِ وَلَا فى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فى كِتَابٍ من قبل أَنْ يَبْرأُها (١٢٤)» . وموت الأنبياء وفرعون وإبليس وكل ذلك مخلوق .

وإن قالوا إن الله تعالى خالق كل ذلك ولكن لا يضاف شيء منه إلى الله عز وجل على الوجه المذموم ؛ لكن على الوجه المحمود . قلنا هذا قولنا فيما سألتمونا عنه ولا فرق .

فأن قالوا: أترضون بأفعال الله عز وجل وقضائه قلنا نعم ، بمعنى أننا مسلمون لفعله

<sup>(</sup>۱۱۹) فی (أ): (وما).

<sup>(</sup>۱۲۰) فی ( أِ ) : ( ووقفوا ) وهو تحریف .

<sup>(</sup>۱۲۱) فی ( أ ) : ( وجدناه ) .

<sup>(</sup>١٢٢) هي ( أ ) : ( لذهب نأخذه ) .

<sup>(</sup>١٢٣) فى ( أ ) : ( أو نقص ينسب إليه ) .

<sup>(</sup>۱۲٤) سورة الحديد : ۲۲ .

وقضائه ، ومن الرضى بفعله وقضائه أن نكره ما كرَّه إلينا ، قال تعالى : « وَكَرَّهَ إليَكُمْ الكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (١٢٥٠)» .

ثم نسألهم عن هذا بعينه فنقول لهم أترضون بفعل الله تعالى وقضائه ؟ فإن قالوا نعم . لزمهم الرضى بقتل من قُتِل من الأنبياء وبالخمور والأنصاب والأزلام وبإبليس ، ويلزمهم أن يرضى منهم بالخلود في النّار من خلّد فيها وفي هذا ما فيه ، وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد: وسأل بعض أصحابنا بعض المعتزلة فقال: إذا كان عندكم إنما خلق الله تعالى الكفار وهو يعلم أنهم لا يؤمنون وأنه سيعذبهم بين أطباق النيران أبدًا ليعظ بهم الملائكة وحور العين فقد كان يكفى من ذلك خلق واحد منهم ، فقال له المعتزلى: إن المؤمنين الذين يدخلون الجنة والملائكة وحور العين وجميع من لا عذاب عليه من الأطفال أكثر من الكفار بكثير جدًا.

قال أبو محمد: ولم يخرج بهذا الجواب مما ألزمه السائل ، لأن الموعظة كانت تتم بخلق واحد ، هذا لو كان لخلق (٢٢١) من يُعَّذب ليوعظ به آخر وجه فى الحكمة بيننا ، وأيضا فلولا ذكره الملائكة لكان كاذبًا فى ظنه أن عدد الداخلين فى الجنة من الناس أكثر من الداخلين النار لأن الأمر خلاف ذلك ، لأن الله عز وجل يقول : « فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوَّرًا(٢٧١)» .

وقال تعالى : « وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينِ (١٢٨)» .

وقال تعالى : وإنْ تُطِعْ أَكْثَرَ منْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الله(١٢٩)» .

وقال تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَليلٌ مَّا هُمْ(١٣٠)» .

فلیت شعری فی أی حكمة وجدوا فیما بینهم أو بیننا أو فی أی عدل خَلْقَ من يكون أكثرهم مخلدين في جهنهم على أصول هؤلاء الجهال .

وأما نحن فإنه لو عذب أهل السماوات كلهم وجميع من عمر الأرض لكان عدلًا منه وحقًا له وحكمة منه ، ولو لم يخلق النار وأدخل كل من خلق الجنة لكان حقا منه وعدلًا وحكمة منه لا عدل ولا حكمة ولا حق إلا ما فعل وما أمر به .

قال أبو محمد : ولجأ قوم منهم إلى أن قالوا إن الله تعالى لم يعلم من يكفر ولا من يؤمن ،

<sup>(</sup>١٢٥) سورة الحجرات : ٧ .

<sup>(</sup>١٢٦) في (أ): ( يخلق ) .

<sup>(</sup>١٢٧) سورة الإسراء : ٨٩ .

<sup>(</sup>۱۲۸) سورة يوسف : ۱۰۳ .

<sup>(</sup>١٢٩) سورة الأنعام : ١٦٦ .

<sup>(</sup>۱۳۰) سورة ص : ۲٤ .

وأقروا أنه لو علم من يموت كافرًا لكان خلقه له جورًا وظلمًا .

قال أبو محمد: وهؤلاء أيضًا مع عظيم ما أتوابه من الكفر في تجهيل ربهم تعالى فلم يخلصوا(١٣١) مما ألزمهم أصحابنا ، لأنه ليس من الحكمة خلق من لا يدرى أيموت كافرًا فيعذبه أم لا ، وهذا هو التغرير بمن خلق وتعريضهم للهلكة على جهاله ، وهذا ليس من الحكمة ولا من العدل فيما بيننا لمن يمكنه أن لا يغرر ، وقد كان البارى تعالى قادرًا على أن لا يخلق كما قد كان تعالى لم يزل لا يخلق ثم خلق إلا أن يلجأوا(١٣١) إلى أنه تعالى لا يقدر على أن لا يخلق ، فجعلوه فجعلوه (١٣١) مضطرًا ذا طبيعة غالبة ، وهذا كفر مجرد محض ، ونعوذ بالله من الخذلان .

قال أبو محمد : وإذا أقرت المعتزلة أن أطفال بنى آدم كلهم أولاد المشركين وأولاد المسلمين ؟ في الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف ؟ فقد نسوا قولهم الفاسد أن العقل أفضل من عدمه ، بل ما نرى السلامة على قولهم وضمانها والحصول على النعيم الدائم في الآخرة بلا تقرير إلا في عدم العقل ، فكيف فارقوا هذا الاستدلال ؟

وأما نحن فنقول: إن من أسعده الله تعالى من الملائكة فلم يعرضهم لشيء من الفتن أعلى حالًا من كل خلق غيرهم ، ثم بعدهم الذين عصم الله تعالى من النبيين عليهم الصلاة والسلام وأمنهم من المعاصى ، ثم من سبقت لهم من الله تعالى الحسنى من مؤمنى الجن والإنس الذين لا يدخلون النار ، والحور العين اللاتى خلقن لأهل الجنة ، على أن لهؤلاء المذكورين حاشا الحور العين حالة من الحوف طول بقائهم فى الدنيا ، ثم يوم الحشر فى هول المطلع وشنعة ذلك الموقف الذي لا يفى (۱۳۱۰) به شيء إلا السلامة منه ، ولا يهنأ معه عيش حتى يخلص منه ، وقد تمنى كثير من الصالحين العقلاء الفضلاء أن لو كانوا نسبًا منسيًا فى الدّنيا ولا يُعرَّضوا لما عرضوا له ، على أنهم قد أمنوا بالضمان التام الذي لا يبخس ، ولقد أصابوا فى ذلك ؛ إذ السلامة لا يعدلها شيء والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل من النعيم السالم من أن يتقدمه بلاء . ثم الأطفال الذين يدخلون الجنة دون تكليف ولا عذاب ، ومن بلغ ولا تمييز له ، ثم منزلة من دخل النار ثم أُخرِج منها بعد أن دخل فيها على ما فيها من البلاء نعوذ بالله منه ، وأمًا من يخلَّد فى النار فكل ذى حس سليم توقن نفسه بيقين ضرورة أن الكلب والدود والقرد وجميع الحشرات أحسن حالًا فى الدنيا ملكم ، وأعلى مرتبة وأتم سعدًا وأفضل صفة وأكرم عناية عند البارى تعالى منه .

<sup>(</sup>۱۳۱) فی (أ): (یتخلصوا).

<sup>(</sup>١٣٢) في (أِ): (يلجأ).

<sup>(</sup>١٣٣) في (أ) : ( فيجعلوه ) .

<sup>(</sup>١٣٤) في (أ): (لا يقي) بالقاف.

ويكفى من هذا إخبار الله تعالى إذ يقول: « وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرابًا (١٣٥٠)». فنص تعالى على أن حال الجمادية أحسن من حاله ، فاعجبوا للمعتزلة القائلين إن الله تعالى أعطى من يتمنى يوم القيامة أن يكون ترابًا أفضل عطية عنده ولم يترك فى قدرته أصلح مما عمل به ، وأن خلقه له كان خيرًا له من ألا يخلقه ، ونحن نعوذ بالله لأنفسنا من أن يعمل بنا ما عمل بهم .

قال أبو محمد : ومن عجائبهم قولهم إن الله تعالى لم يخلق شيئا لا يعتبر به أحد من المكلفين .

قال أبو محمد: فنقول لهم: ما دليلكم على هذا ، وقد علمنا بضرورة الحس أن لله تعالى في قعور البحار وأعماق الأرض أشياء كثيرة لم يرها إنسان قط ، فلم يبق إلا أن تدعوا غوص (١٣١٠) الملائكة والجن في عمق الجبال وقعور البحور ، فهذه دعوى مفتقرة إلى دليل ، وإلا فهى باطلة ، قال عز وجل: «قُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُم صَادِقين (٢٢١٠)». وأيضًا فمما يبطل به دعوى هؤلاء القائلين بغير علم على الله أن الله تعالى إذا خلق زيدًا وله من الطول كذا وكذا فإنه لو خلقه على أقل من ذلك الطول بإصبع لكان الاعتبار بخلقه سواء كما هو الآن ولا مزيد ، وهكذا كل مقدار من المقادير ، فإن ادّعوا أن الزيادة في العدد زيادة في العبرة لزمهم أن يلزموا ربهم تعالى أن يزيد في مقدار طول كل ما خلق لأنه كان يكون زيادة في الاعتبار وإلا فقد قصر ، وبالجملة فهو سهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم نعوذ بالله مما ابتلاهم به .

قال أبو محمد: وهم مقرُّون أن العقول معطاة من عند الله عز وجل ، فنسألهم أفاضلَ بين عباده فيما أعطاهم من العقول أم لا ؟ فإن قالوا لا كابروا الحس ولزمهم مع ذلك أن عقل النبي عيالة وتمييزه وعقل موسى وعيسى وإبراهيم وأيوب(١٣٨) وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتمييزهم وعقل مريم بنت عمران وتمييزها بل تمييز جبريل وميكائيل وسائر الملائكة ، ثم تمييز أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعقولهم وتمييز أمهات المؤمنين وبنات النبي عيالة ورضوان الله

<sup>(</sup>١٣٥) النبأ: ٤٠.

<sup>(</sup>١٣٦) في (أ): (عوض).

<sup>(</sup>١٣٧) سورة البقرة : ١١١ .

<sup>(</sup>۱۳۸) أيوب: اسم أعجمى غير منصرف كسائر نظائره ، وقيل عربى معناه الرجوع إلى الحق فى جميع أحواله من المحنة والبلاء ، والمحنة والرخاء ، من آب يؤوب أوبًا وإيابًا فهو آيب وأواب ، وقيل فى اللغة العبرية معناه أيضًا الرجوع إلى الله فى كل حال وفى الصحيحين عن النبى والرخاء ، من آب يؤوب أم اكن أغنيتك عما ترى .. ؟ قال : علياً أيوب يغتسل عريانًا حرّ عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثى فى ثوبه ، فناداه ربه : يا أيوب ألم اكن أغنيتك عما ترى .. ؟ قال : بلى يا رب ولكن لا غنى بى عن بركتك » . وكان أيوب ببلاد حوران من الشام وقبره فى قرية بقرب « نوى » عليه مشهد ومسجد وقرية موقوفة على مصالحة ، وعين جارية ، وهناك صخرة عليها مشهد يقولون : إنه كان يستند إليها . بصائر ذوى التميز حـ ٢ ص ٥٩ ، ، ٣

على جميع من ذكرنا وعقولهن ، ثم تمييز سقراط (١٣١) وأفلاطون (١٤١) وأرسطو (١٤١) وعقولهم ليس شيء من ذلك أفضل من العقل والتمييز المعطيين لهذا المخنث البغاء الزَّفَّان (١٤١) ولهذه الزانية الخليعة (١٤١) المتبرجة السحاقة ولهذا الشيخ الذي يلعب مع الصبيان بالكعاب في الخانات ويعجفهم (١٤١) إذا قدر ، ومن بلغ هذا المبلغ وساوى بين من أعطى الله عز وجل كل من ذكرنا من العقل والتمييز ؛ فقد كفى خصمه هوسه (١٤٠)، وإن قالوا : بل الله تعالى فاضل بين عباده فيما أعطاهم من العقل والتمييز ، قيل لهم صدقتم ، وهذا هو المحاباة والجور على أصولكم ، ولا محاباة على الحقيقة أكثر من هذه (١٤١٠)، وهى عندنا حق وعدل منه تعالى ، لا يُسأل عما يفعل ، ولعمرى إنَّ فيهم لعبجا ، إذ يقولون : إن الله تعالى لم يعط أحدًا من خلقه إلَّا ما أعطى سائرهم ، فهلا إن كانوا صادقين ساوى جميعهم إبراهيم النظام ، وأبا هذيل العلاف ، وبشر بن المعتمر ، والجبائى في دقة نظرهم وقوّتهم على الجدال ؛ إذ كلهم فيما منحهم الله عزَّ وجل من ذلك سواء ، فإذ لا شك في عجزهم عن بلوغ ذلك فلا شك في أنَّ كل أحدٍ لا يقدر أن يزيد فيما منحه الله تعالى به وليس يمكنهم أصلًا أن يدّعوا هاهنا أنهم كلهم قادرون على ذكاء الذّهن ، وحدّة النظر ، وقوّة الفطنة ، وجودة أصلًا أن يدّعوا هاهنا أنهم كلهم قادرون على ذكاء الذّهن ، وحدّة النظر ، وقوّة الفطنة ، وجودة المنظ ، والبينة (١٤١٠) لدقيق الحجة ، وإن لم يظهر ، وكما ادّعوا ذلك في الأعمال الصالحة ، فصحّت الحفظ ، والبينة تعالى يقينا عيانا لا محيد عنه وبالله تعالى التوفيق .

فإن أقرّوا أن العقول ، والذكاء ، وقبول العلم ، وذكاء الخاطر ، ودقة الفهم غير موهوبة من الله تعالى عزّ وجل .

<sup>(</sup>١٣٩) سقراط: هو الحكيم المشهور ، كان من تلاميذ فيثاغورس ، ثم اقتصر من الفلسفة على العلوم الالهية ، وأعرض عن ملاذ الدنيا ورفضها ، ثم أعلن مخالفته اليونانيين في عبادتهم الأصنام وقابل رؤساءهم بالحجيج والأدلة ، فثوروا عليه العامة وألجأوا ملكهم إلى قتله ، فأودعه الملك الحبس مسكينا للفتنة ، ثم سقاه السم تفاديًا من شرهم وله في شأن المعاد آراء ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة خارجة عن المذاهب المحققة . تاريخ الحكماء ص ١٩٨

<sup>(</sup>١٤٠) أفلاطون : أحد أساطير الحكمة من اليونانيين ، وكان فيهم كبير القدر ، مقبول القول ، أخذ الحكمة عن فيثاغورث ، وشارك سقراط في الأخذ عنه إلا أنه بقى خامل الذكر إلى أن مات سقراط ، وحينفذ نبه ذكره وذاع صيته ، وصنف كتبًا كثيرة مشهورة ذهب فيها إلى الرمز والإغلاق ، وكان يعلم الفلسفة وهو ماش فسمى الناس فرقته « المشائين » وعاش إحدى وثمانين سنة : تاريخ الحكماء ١٧

<sup>(</sup>١٤١) أرسطو: هو ابن نيقو ماخس الفيثاغورى ، تتلمذ على أفلاطون ، وتصدر بعده ، وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه ، ويؤثره بالرعاية وإلى أرسطو انتهت الفلسفة اليونانية ، فكان هو خاتمة حكمائهم ، وسيد علمائهم وهو الذى خلص صناعة البرهان من سائر صناعات المنطق وصورها بالأشكال وجعلها آلة العلوم النظرية ، وله فى جميع فروع الفلسفة كتب قيمة ، وكان هو معلم الاسكندر ابن فليبس المقدونى ، ولم يعن فلاسفة الإسلام بشىء من الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم بفلسفة أرسطو وله كتاب فى الحيوان نقله ابرز البطريق إلى العربية ونقل من قبل إلى السريانية » تاريخ الحكماء ٢٧ – ٥٠ ، وفهرس ابن النديم ٣٥٩

<sup>(</sup>١٤٢) الرفان : صيغة مبالغة من ( زَفَنَ ) بفتح الزاى والفاء ، والمضارع ( يَزْفَنِ ) : بمعنى وقَص يرقص ( المحيط )

<sup>(</sup>١٤٣) فى (أ): الخليفة: وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤٤) يُعْجِفهم: يهذلهم، ويضعفهم.

<sup>(</sup>١٤٥) في (أ): (مئونته).

<sup>(</sup>١٤٦) في (أ): (هذا).

<sup>(</sup>١٤٧) في ( أ ) : وألبتة : وهو تحريف .

قلنا لهم: فمن خلقها ؟

فإن قالوا: هي فعل الطبيعة .

قلنا لهم : ومن خلق الطبيعة التي فعلت العقول ، وكلَّ ذلك بذاتها متفاضلة ؟ فمن قولهم : إنَّ الله تعالى خلقها .

فيقال لهم: فهو موجب المحاباة ، إذ رتّب الطبيعة رتبة المحاباة ، ولابدُّ .

وإن قالوا: لم تخلق الطبيعة ، ولا العقول – لحقوا بالدَّهرية . وصاروا إلى ما لم يُرَدُ لهم المصيرُ إليه . وهذا لا مخلص لهم منه أصلًا . وبالله تعالى التوفيق .

وبالضرورة ندرى : أنّ من كان تمييزه أتم كان اهتداؤه ، واعتصامه أتم على أصولهم ، وهذا هو المحاباة التي أنكروها ، وسمّوها ظلمًا وجورًا .

张 张 张

قال أبو محمد: ومهما أمكنهم من الدّفاع ، والقحة فى شيءٍ مَّا - فإنه لا يمكنهم اعتراض أصلًا فى أن فضل الله تعالى على المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، وعلى يحيى بن زكريا ، إذ جعل عيسى نَبيًّا ناطقا ، عاقلًا فى المهد رسولًا حين سقوطه من بطن أمه ، وإذ أتى يحيى الحكم صبيا ، أتمَّ وأعلى وأكثر من فضله على من ولد فى أقاصى بلاد الخزّ والزّنج حيث لم يسمع قط ذكر محمد عَيِّكُ إلَّا متبعا أقبح الذكر من التكذيب ، وأنه كان متخيّلا ، وأكثر من فضله بلا شك على فرعون إذ دعا موسى عليه الصلاة والسلام فقال : « ربَّنا إنّكَ آتَيْت فِرْعَونَ ومَلاه زينة وأمُوالًا فى الحياةِ الدُّنيا ، ربَّنا إليُضِلُوا عَنْ سبيلِكَ ، ربَّنا اطْمِسْ عَلَى أمْوَالِهِمْ ، واشدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، فلَل يَوْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا العَذابَ الأليم ، قال : قَدْ أُجِيبتْ دَعْوَتُكُما (١٠٤١)» .

\* \* \*

قال أبو محمد : إنَّ من ضلَّ بعد هذا الضالُّ ، وإنَّ من قال : إنَّ فضل الله عزَّ وجل وعطاءه لموسى ، وعيسى ، ويحيى ومحمد عَلِيْكُ ، وعصمته لهم كفضلة ، وعطاءه على فرعون وملئه ، وعصمته لهم ، الذين نصَّ عزَّ وجل على أنه شدَّ على قلوبهم شدًّا منعهم الإيمان حتى يروا العذاب

<sup>(</sup>۱٤۸) سورة يونس : ۸۸ ، ۸۹

الأليم ، فلا ينفعهم إيمانهم حينئذ لضعيف العقل ، قليل العلم ، مهلهل اليقين ، ولا بيان أبين من هذه الآية في تفضيل الله عزّ وجل بعض خلقه على بعض ، واختصاص بعضهم بالهدى والرحمة دون بعض ، ومحاباته من شاء منهم ، وإضلاله من ضلّ منهم .

وأيضًا: فإنهم لا يستطيعون أن (ينكروا أن) (١٤٩٠) الله عزّ وجل فضَّل بني آدم على كثير ممن خلق قال تعالى: « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله ورَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (١٠٩٠)».

وقال تعالى : « وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النبيينَ على بَعْضٍ (١٠١)» .

وقال تعالى : « وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ في البَرَّ والبَحْرِ ، ورزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيباتِ ، وفضَّلناهُمْ على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْصِيُلًا(١٠٥١)» .

وهي المحاباة بعينها التي هي عند المعتزلة جور وظلم .

فيقال لهلم ، على أصلكم الفاسد : هلا رزق الله العقلَ سائر الحيوان ؟ فيعرضهم بذلك للمراتب السنية التي عرض لها بني آدم ، وهلا ساوى بين الحيوان وبيننا في ألا يعرضنا كلنا للمهالك والفتن . فهل هذا إلا محاباة مجرَّدة ؟! وفعل لما يشاء لا معقب لحكمه ، لا يسأل عما يفعل .

قال أبو محمد : وقد ذكر بعضهم : أن الله تعالى قبحٌ في عقول بني آدم أكل ما يعطيهم ، وأكل أموال غيرهم ، ولم يقبح ذلك في عقول الحيوان .

قال أبو محمد : فأقرَّ هذا الجاهل بأنَّ الله تعالى هو المُقبح والمُحِّسن ، فإذ ذلك كذلك فلا قبيح إلَّا ما قبح الله ، ولا مُحَسَّن إلا ما حسَّن . وهذا قولنا . ولم يقبح الله تعالى قط خلقه لما خلق ، إنما قبح منا كون ذلك الذي خلق من المعاصى فينا فقط . وبالله تعالى التوفيق .

وإنّ الأمر لأبين من ذلك ، ألم تروا أنّ الله خلق الحيوان فجعل بعضه أفضل من بعض بلا عمل أصلًا ، ففضل ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق نعم وعلى نوق الأنبياء الذين هم أفضل من صالح . وإنما أتينا بهذا لئلا يقولوا إنه تعالى إنما فضلها تفضيلًا لصالح عليه السلام ، وجعل تعالى الكلب مضروبا به المثل فى الخساسة والرذالة ، وجعل القردة والخنازير معذّبا بعض من

<sup>(</sup>١٤٩) سقط من (أ) كلمة (ينكروا أن).

<sup>(</sup>١٥٠) سورة البقرة آية رقم ٢٥٣

<sup>(</sup>١٥١) سورة الأسراء آية رقم ٥٥

<sup>(</sup>١٥٢) سورة الأسراء آية رقم ٧٠

عصاه بتصويره في صورتها ، فلولا أن صورتها عذاب ونكال ما جعل القلب في صورتها أشد ما يكون من عذاب الدّنيا ونكالها ، وجعل بعض الحيوان مُتَقَرّبًا إلى الله عزّ وجل يذبحه ، وبعضه محرمًا ذبحه ، وبعضه مأواه الحشوش والرُدَاع (١٥٠٠) عجرمًا ذبحه ، وبعضه مأواه الحشوش والرُدَاع (١٥٠٠) والدّبر . وبعضه قويا . وبعضه ضعيفًا ، وبعضه منتفعًا به في الأدوية ، وبعضه سُمًّا قاتلًا ، وبعضه قويًا على الخلاص ممن أراد بطيرانه وعَدُوه ، أو قوته ، وبعضه مهنيا ، لا مخلص عنده ، وبعضه خيلًا في نواصيها الخير يجاهد عليها العدو ، وبعضه سباعًا ضارية مسلطة على سائر الحيوان ذا عرة لها ، قاتله لها ، آكلة لها ، وجعل سائر الحيوان لا ينقصر منها ، وبعضها حيات عادية مهلكة وبعضه مأكولًا على كل حال . فأى ذنب كان لبعضه حتى سلّط عليه غيره فأكله وقتله وأبيح ذبحه وقتله ؟ وإن لم يؤكل كالقمل والبراغيث والبق ، والوزغ وسائر الهوام . ونهى عن قتل النحل ، وعن قتل النحل ،

فإن قالوا : إنَّ الله تعالى يعوض ما أباح ذبحه وقتل منها .

قيل له: فهلًا أباح ذلك فيما حرَّم قتله ، ليعوضه أيضا .

وهذه محاباة لا شك فيها ، مع أنه فى المعهود من المعقول عين العبث إلَّا أن يقولوا : إنه تعالى لا يقدر على نعيمها إلا بتقديم الأذى ، فإنهم لا ينفكون بهذا من المحاباة لها ، على من لم يبح ذلك فيها من سائر الحيوان ، مع أنه تعجيز لله عزَّ وجل .

ويقال لهم : ما الذى عجّزه عن ذلك وأقدره على تنعيم من تقدّم له الأذى فى الدنيا ؟ أطبيعة فيه جارية على بنيتها ؟ أم فوقه ( $^{(\circ)}$  واهب له تلك القدرة - ولابدّ من أحد هذين القولين . وكلاهما كفر مجرّد .

وأيضا: فإن قولهم يبطل بتنعيم الله عزّ وجل الأطفال الذين ولدوا أحياء ، وماتوا من وقتهم دون ألم سلف لهم . ولا تعذيب . فهلًا فعل بجميع الحيوان كذلك على أصولكم .

وأيضا: فقد كان عز وجل قادرًا على أن يجعل غذاءنا فى غير الحيوان ، لكن فى النبات والثار كعيش كثير من الناس فى الدنيا ، لا يأكلون لحما ، فما ضرّهم ذلك فى عيشهم شيئا ، فهل هاهنا إلّا أن الله تعالى لا يجوز الحكم على أفعاله بما يُحكم به على أفعالنا لأننا مأمورن منهيون ، وهو تعالى أمرنا لا مأمور ولا منهى ، فكل ما فعل فهو عدل وحكمة وحق ، وكلّ

<sup>(</sup>١٥٣) الرُّداع: نوع من الزعفران والطيب ، والرداع: بالكسر: الطين والماء « القاموس المحيط » .

<sup>(</sup>١٥٤) التبر : بالفتح والسكون : الجبل ومنه حديث النجاش : ما أحب أن لى دَبْرًا ذهبًا وأنى آذيت رجلًا من المسلمين . ( القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup>١٥٥) المعنى: يقصد: أم فوقه أحد وهب له تلك القدرة.

ما فعلناه فإنه إن وافق أمره عزّ وجل كان عدلًا وحقا ، وإن خالف أمره عزّ وجل كان جورًا وظلما .

\* \* \*

قال أبو محمد : وأمّا الحيوان ، فإنَّ قولنا فيه هو نص ما قاله الله عزّ وجل ، ورسوله عَيْقَكُم ، إذ يقول عزّ وجل : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فى الْأَرْضِ وَلَا طائرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إِلَّا أَمَمٌ أَمْقَالُكُمْ ، مَا فرَّطْنَا فى الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمُّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون (٢٥١)» .

وقال عزّ وجل : « وَإِذَا الوُحُوشُ خُشِرَت (١٥٧)» .

فنحن موقنون أن الوحوش كلّها ، وجميع الدواب ، والطير ، تحشر كلها يوم القيامة ، كما شاء الله تعالى ، ولما شاء عزَّ وجل .

وأما نحن فلا ندرى لماذا - والله أعلم بكل شيء -

وقال رسول الله عَلَيْكِ : « إنه يقتصُّ يومئذٍ للشاة الجمَّاء من الشّاة القرْناء (١٠٥١)» . فنحن نقرُّ بهذا ، وبأنه يقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة القرناء ولا ندرى ما يفعل الله بهما بعد ذلك ، إلّا أنا ندرى يقينا أنها لا تعذَّب بالنار ، لأن الله تعالى قال : « لا يَصْلَاها إلّا الأَشْقَى ، الَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٠٩١)» .

وبيقين ندرى أن هذه الصفة ليست إلّا في الجن والإنس خاصة ، ولا علم لنا إلّا ما علمنا الله تعالى . وقد أيقنا أن سائر الحيوان الذي في هذا العالم – ما عدا الملائكة ، والحور ، والإنس ، والجن – فإنه غير متعبد بشريعته .

وأمّا الجنة : فإن رسول الله عَلَيْتُ قال : « لا يدخل الجنة إلّا نفس مسملة(١٦٠٠» .

والحيوان – حاشا من ذكرنا – لا يقع عليهم اسم مسلمين ، لأن المسلم : هو المتعبّد بالإسلام ، والحيوان المذكور غير متعبّد بشرع ، فإن قال قائل : إنكم تقولون إن أطفال المسلمين ،

<sup>(</sup>١٥٦) سورة الأنعام آية رقم ٣٨

<sup>(</sup>۱۵۷) سورة التكوير آية رقم ٥

<sup>(</sup>۱۵۸) الحديث رواه مسلم فى البر ٦٠ ، والترمذى فى القيامة ، ورواه أحمد بن حنبل حـ ٢ ص ٣٠١ ، ٣٠١ ولفظه عند مسلم : لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرفاء ٪ .

<sup>(</sup>۱۵۹) سورة الليل آية رقم ١٥

<sup>(</sup>١٦٠) الحديث رواه مسلم في الإيمان ١٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧ ، والترمذي في الحج ٤٤ والنسائي في المناسك ١٦١ ، وابن ماجه في الصيام ٥٠ ، والدارمي في السير ٦٣ واحمد بن حنبل ٢ : ٣٠ ، ٢ : ٣٠٩

وأطفال المشركين كلهم فى الجنة ، فهل يقع على هؤلاء اسم مسلمين ؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن نقول : نعم ، كلهم مسلمون بلا شك لقول الله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بِنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم ، وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى (١٢١)!

وقوله تعالى : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا ، فِطْرَةَ الله الَّتَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله(١٦٢٠)» .

ولقول رسول الله عَلَيْسَة : « كُلُّ مَوْلُودٍ يولد على الفطرة (۱۹۳۱) وروى على الملَّة - فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، أو يشركانه . ولقوله عَلَيْسَة عن الله عزَّ وجلّ : « إنى خلقت عبادى خنفاء كلّهم ، فاحتالتهم الشياطين عن دينهم (۱۹۲۱) .

فصح لهم كلهم اسم الإسلام - والحمد لله رب العالمين -

وقد نص عليه السلام على أنه رأى كلّ من مات طفلا من أولاد المشركين وغيرهم في روضة مع إبراهيم خليل الله عليه الله عليه .

وأما المجانين ، ومن مات فى الفترة ، ولم تبلغه دعوة نبى ، ومن أدركه الإسلام وقد هرم ، أو أصمَّ - لا يسمع ، فقد صحَّ عن رسول الله عَلَيْكُ : أنه تبعث لهم يوم القيامة نارٌ موقدة ، ويؤمرون بدخولها فمن دخلها كانت عليه بردًا ، ودخل الجنة .. أو كلامًا هذا معناه .

فنحن نؤمن به ، ونقر به ، ولا علم لنَا إلَّا ما علَّمنا الله تعالى ، على لسان رسول عَلَيْكُم .

\* \* \*

قال أبو محمد : وإذ قد بلغ الكلام هاهنا فنصله إن شاء الله تعالى راغبين في الأجر من الله عز وجل على بيان الحق فنقول – وبالله تعالى نتأيد –

إن الله تعالى قد نصّ – كما ذكرنا – أنه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرِّيتهم ، وهذا نصٌّ جلى على أنه عزَّ وجل : خلق أنفسنا كلها من عهد آدم عليه السلام لأن الأجساد حينئذ – بلا شك – كانت ترابا وماء .

<sup>(</sup>١٦١) سورة الأعراف آية رقم ١٧٢

<sup>(</sup>١٦٢) سورة الروم آية رقم ٣٠

<sup>(</sup>١٦٣) الحديث رواه البخارى فى الجنائز ٨٠، ٩٣، والتفسير سورة النساء والقدر ٣ ورواه مسلم فى القدر ٢٧ - ٢٥، وأبو داود فى السنة ١٧ والترمذى فى القدر ٥ ورواه صاحب الموطأ فى الجنائز ٥٦، وأحمد بن حنبل حد ٢ ، ٢٣٣، ٢٧٥ ، ٢٨٢ ، ٣١٥ ، حـ٣، حـ٣ ، ٤٣٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٥ ، ٣١٥ ، حـ٣ ، ٤٣٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣١٥ ، حـ٣ ، ٤٣٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣١٥ ، حـ٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣١٥ ، حـ٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣١٥ ، حـ٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣١٥ ، حـ٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣٠٥ ، حـ٣ ، ٣٠٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣٠٥ ، حـ٣ ، ٣٠٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٠٥ ، وأبو داود فى

<sup>(</sup>١٦٤) الحديث رواه مسلم في الجنة ٦٣ ، وأحمد بن حنبل حـ ٤ ص ١٦٧ وهو حديث طويل : عن رب العزة : وإلى خلقت عبادى حنفاء كلهم ، وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحُرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا ... الخ .

وأيضًا: فإن المكلّف المخاطب إنما هو النفس لا الجسد، فصحَّ يقينا أن نفوس كل من يكون من بنى آدم إلى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك، ولم يقل الله عزَّ وجل: إنه أفنانا بعد ذلك، ونصَّ تعالى على أنه خلق الأرض والماء حينئذ، بقوله تعالى: « وَجَعَلْنا مِنَ الماء كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ (١٦٥)».

وقوله . تعالى : « خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ في سِتَّة أيَّامٍ ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْش(١٦٦)» . وأخبر عزَ وجل: أنه خلقنا من طين ، والطين هو التراب والماء وإنما خلق تعالى من ذلك أجسامنا ، فصح أن عنصر أجسامنا مخلوق منذ أوّل خلقه تعالى السماوات وأن أرواحنا وهي أنفسنا مخلوقة ، منذ أخذ الله تعالى عليها العهد . وهكذا قال تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ، ثُمَّ قُلْنَا للْمَلائِكَةِ اسْجُدوا لِآدَمَ (١١٧) . وثمَّ توجب في اللغة التي بها نزل القرآن التعقيب بمهلة ، ثم يصوّر الله تعالى من الطين أجسامنا من اللحم والدَّم والعظام ، بأن يحيل أعراض التراب والماء وصفاتهما فتصير نباتا وحبًا وثمارًا يُتَغدّى بها ، فتستحيل فينا لحما وعظما ودما ، وعَصَّبًا ، وجلدًا ، وغضاريف ، وشعرًا ، ودماغا ، ونخاعًا ، وعروقًا ، وعضلًا ، وشحما ، ومنيا ، ولبنا فقط . وكذلك تعود أجسامنا بعد الموت ترابا ، ولابدُّ ، وتصعد رطوبتها المائية ، وأما جمع الله تعالى الأنفس إلى الأجساد فهي الحياة الأولى بعد افتراقها الذي هو الموت الأول ، فتبقى كذلك في عالم الدنيا ، الذي هو عالم الابتلاء - ما شاء الله تعالى - . ثم ينقلنا بالموت الثاني الذي هو فراق الأنفس للأجساد ثانية إلى البرزخ الذي تقيم فيه الأنفس إلى يوم القيامة ، وتعود أجسامنا ترابا - كما قلنا - ثم يجمع الله عزَّ وجلّ يوم القيامة بين أنفسنا وأجسادنا التي كانت بعد أن, يعيدها وينشرها من القبور ، وهي المواضع التي استقرت أجزاؤها فيها ، لا يعلمها غيره ، ولا يحصيها سواه عزَّ وجل - لا إله إلَّا هو ، فهذه الحياة الثانية التي لا تبيد أبدًا ، ويخلَّد الإنس والجن مؤمنهم في الجنة بلا نهاية ، وكافرهم في النار بلا نهاية .

وأما الملائكة ، وحور العين ، فكلهم فى الجنة فيها خلقوا من النور ، وفيها يبقون أبدًا بلا نهاية ، ولم يُنقلوا عنها قط ، ولا ينقلون . هذا كله نص قول الله عزَّ وجل ، إذ يقول : « كَيْفَ تَكُفُرونَ بالله ، وكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ، ثُمَّ يميتكُمْ ، ثمَّ يُحْيِيكُمْ (١٦٨٠)» .

وإذ يقول تعالى مصدّقا للقائلين : « رَبُّنَا أَمَتّنا اثْنَتَيْنِ ، وَأَحْيَيْتَنَا اثنتَيْنِ(١٦٩)» .

<sup>(</sup>١٦٥) سورة الأنبياء آية رقم ٣٠

<sup>(</sup>۱۲۲) سُورَة يونس آية رقم ٣

<sup>(</sup>١٦٧) سورة الأعراف آية رقم ١١

<sup>(</sup>١٦٨) سورة البقرة آية رقم ٢٨

<sup>(</sup>١٦٩) سورة غافر آية رقم ١١

فلا يشذ عن هذا أحد إلا من أبانه الله تعالى بمعجزة ظهرت فيه ، كمن أحياه الله عزَّ وجل آية لنبى كالمسيح عليه السلام ، وكالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، فقال لهم الله موتوا ، ثم أحياهم .

فهؤلاء ، والذى أماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث مرات . وأمّا من ظنَّ أن الصعقة التي تكون يوم القيامة – موتًا فقد أخطأ بنص القرآن الذى ذكرنا ، لأنها كانت تكون حينئذ لكل أحدٍ ثلاث موتاتٍ وثلاث إحياءات ، وهذا كذب وباطِل ، وخلاف للقرآن .

وقد بيَّن عزّ وجل هذا نصَّا فقال تعالى : « وَيَوْمَ يُنْفخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلا مَنْ شاءَ الله(١٧٠)» .

فبيّن تعالى أن تلك الصعقة إنما هي فزع لا موت ، وبيّن ذلك بقوله تعالى في سورة الزمر : « وَنُفِخَ في الصّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ ومَنْ في الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءَ الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَاهُمْ قيامٌ يَنظُرون وأَشْرَقت الْأَرْضُ بِنُورِ رَبّها ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ ، وجيءَ بالنّبِييّنَ والشّهَدَاء (۱۷۱) الآية فبيّن تعالى أن تلك الصعقة مستثنى منها من شاء الله عزّ وجل ، وفسر بها الآية التي ذكرنا قبل ، وبيّنت أنها فزعة لا موتة ، وكذلك فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يقوم فيرى موسى عليه السلام قائما ، فلا يدرى أكان ممن صعق فأفاق ؟ أم جوزى بصعقة أول من يقوم فيرى موسى عليه السلام قائما ، فلا يدرى أكان ممن صعق فأفاق ؟ أم جوزى بصعقة الطور فسمّاها إفاقة ، ولو كانت موتة ما سمّاها إفاقة بل إحياء فكذلك كانت صعقة موسى عليه الصلاة والسلام يوم الطور فزعة لا موتا ، قال تعالى : « وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ، فلمّا أَفَاقَ قالَ : الشّخانَك ثُبْتُ إِلَيْكَ (۱۷۲) .

هذا ما لا خلاف فيه .

\* \* \*

قال أبو محمد : فصح بما ذكرنا أن الدور سبع ، وهي : عالمون ، كل عالم منها قائم بذاته ، فأولها : دار الابتداء ، وعالمه ، وهو الذي خلق عزّ وجل فيه الأنفس جملة واحدة . وأخذ عليها

<sup>(</sup>۱۷۰) سورة النمل آية رقم ۸۷

<sup>(</sup>۱۷۱) سورة الزمر آية رقم ٦٨

<sup>(</sup>١٧٢) سورة الأعراف آية رقم ١٤٣

العهد ، هكذا نصَّ تعالى على أنها الأنفس بقوله عزَّ وجل : « وَأَشْهَدَهم عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ إِرَّبُكُمْ (١٧٢)» .

وهى دار واحدة ، لأنهم كلّهم فيها مسلمون ، وهى دار طويلة على آخر النفوس جدًّا ، إلّا على أوّل المخلوقين فهى قصيرة عليهم جدًّا .

وثانيها: وهى دار الابتلاء ، وعالمه: وهى التى نحن فيها ، وهى التى يرسل الله تعالى النفوس إليها من عالم الابتداء ، فتقيم فيه فى أجسادها متعبدة ما أقامت حتى تفارقه جيلًا بعد جيل ، حتى تستوفى جميع الأنفس المخلوقة بسكناها الموفق لها . ثم ينقضى هذا العالم ، وهى دار قصيرة جدًّا على كل نفس فى ذاتها ، لأنَّ مدة عمر الإنسان فيها قليل ، ولو عمَّر ألف عام . فكيف بأعمار جمهور الناس التى هى من ساعة إلى حدود المائة عام ؟!

ثم داران اثنتان للبرزخ ، وهما اللتان ترجع إليهما النفوس عند خروجهما من هذا الدار وفراقها أجسادها ، وهما عند سماء الدنيا نصَّ على ذلك رسول الله عَيْنَة وذكر أنه رأى ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام آدم في سماء الدنيا ، وعن يمينه أسودة ، وعن يساره أسودة ، فسأل عنها فأخبر أنه نسم نبيه ، وأن الذين عن يمينه أرواح أهل السعادة ، والذين عن يساره أرواح أهل الشقاء (١٧٤). وقد نصَّ الله تعالى على هذا نصَّا . فقال تعالى : « وكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الميْمَنَةِ ما أَصْحَابُ المشْمَةِ ، والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ، أولَاكِكَ المَّرَبُونَ في جنَّاتِ النَّعيم ، ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وقلِيلٌ مِن الْآخِرِين (١٧٥٠).

وقال تعالى : فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضاليين فنزل من جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين (١٧٦).

قال تعالى : « ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ، وتَوَاصَوْا بِالمَرْحَمَة أُولَعِكُ أَصْحِابُ المَشْأُمَة ، عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَة (١٧٧٠) . أَصْحِابُ المَشْأُمَة ، عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَة (١٧٧٠) .

قال أبو محمد : هكذا نص وسول الله عَلَيْتُ ، على أن أرواح الشهداء في الجنة ، وكذلك الأنبياء بلا شك ، فمن الباطل أن يفوز الشهداء بفضل يُحْرَمه الأنبياء وهم المقربون ، الذين ذكر

<sup>(</sup>١٧٣) سورة الأعراف آية رقم ١٧٢

<sup>(</sup>١٧٤) الحديث ذكر في الصحيحين .

<sup>(</sup>١٧٥) سورة الواقعة آية رقم ٧ – ١٤

<sup>(</sup>١٧٦) سورة الواقعة آية رقم ٨٨ - ٩٤

<sup>(</sup>۱۷۷) سورة البلد آية رقم ۱۷ - ۲۰

الله تعالى أنهم في الجنة ، إذ يقول تعالى : « فَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المَقَرَّبِينَ ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجَنَّةُ نَعِيمٍ » .

فهاتان داران قائمان ، لم يدخل أهلهما بعد ، لا جنة ولا نارًا بنص القرآن والسنة ، وقال تعالى : « النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ(١٧٨٠)» .

ُوقال تعالى حاكيا عن الكفّار أنّهم يقولون يوم البعث : « يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقِدِنا(١٧٩)» .

فصحَّ أنهم لم يعذَّبوا في النّار بعد ، وهكذا جاءت الأخبار كلها بأن الجميع يوم القيامة يصيرون إلى الجنة وإلى النّار ، لا قبل ذلك – حاشا الأنبياء والشهداء فقط – ولا ينكر خروجهم من الجنة لحضور الحساب ، فقد دخل رسول الله عَيْشَلُمُ الجنة ثم خرج عنها ، قال تعالى : « ولَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى ، عِندَهَا جَنَّةُ المُأْوَى (١٨٠٠)» .

وهما داران طويلتان على أول النفوس جدًّا - حاشا آخر المخلوقين ، فهى قصيرة عليهم جدًّا ، وإنما استقصرها الكفّار ، كما قال عزّ وجل فى القرآن لأنهم انتقلوا عنها إلى عذاب النار ، نعوذ بالله منها ، فاستقلوا تلك المدة ، وإن كانت طويلة حتَّى ظنها بعضهم لشدة ما صاروا إليه يومًا أو بعض يوم . وقال بعضهم : « إنْ لَبِثْتُمْ إلَّا عشرا(١٨١١)» .

ثم الدار الخامسة : هي عالم البعث ، وهو يوم القيامة ، وهو عالم الحساب ومقداره خمسون ألف سنة قال تعالى : « في يَوْم كَانَ مِقْدَارُه خَمْسينَ أَلْفَ سَنَةٍ فاصْبُرْ صَيْرًا جَمِيلًا ، إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ بَعِيدًا ، ونَرَاه قَرِيبًا ، يَوْم تكُونُ السَّمَاءَ كالمُهْلِ ، وتَكُونُ الجِبالُ كالْعِهْنِ ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا ، يُبَصَرُّونَهُم يَوَدُّ الْجِرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَومِئِذٍ ببنيه (١٨٢٠)» .

فصحّ أنه يوم القيامة ، وبهذا أيضا جاءت الأخبار الثابتة عن رسول الله عَيْشِة .

وأمّا الأيام التي قال الله تعالى فيها: « إِنَّ اليوم منها ألف سنة فهى آخر . قال تعالى : « يُدَبّرُ الأَمْرَ من السَّمَاءِ إلى الْأَرْضِ ، ثمَّ يعرُجُ إلَيْه في يومٍ كان مِقْدَارُه أَلْفَ سَنَةٍ ممَّا تعُدُّون (١٨٣٠)» .

<sup>(</sup>۱۷۸) سورة غافر آية رقم ٤٦

<sup>(</sup>۱۷۹) سورة يس آية رقم ۲۰

<sup>(</sup>١٨٠) سورة النجم آية رقم ١٣ إلى ١٥

<sup>(</sup>۱۸۱) سورة طه آية رقم ۱۰۳

<sup>(</sup>۱۸۲) سورة المعارج آية رقم من ٤ – ١١

<sup>(</sup>١٨٣) سورة السجدة آية رقم ٥

وقال تعالى : « وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبَّك كَأَلُّفِ سَنَةٍ مِمَّا تَبُعُدُّون (١٨٤)» فهى أيام أحر . بنص القرآن . ولا يحل إحالة نصِّ عن ظاهره بغير نصِّ آخر أو إجماع بيقين ، أو ضرورة حسِّ .

ثم الدار السادسة والسابعة: داران للجزاء، وهما الجنة والنار وهما داران لا آخر لهما، ولا فناء لهما ولا لمن فيهما. نعوذ بالله من سخطه الموجب للنار، ونسأله الرِّضا منه، الموجب للجنة – وما توفيقنا إلا بالله الرحيم الكريم.

وأمًّا من قال: إن قوله تعالى فى يوم القيامة: إنما هو مقدار خمسين ألف سنة لو تولّى ذلك الحساب غيره فهو مكذّب لربه تعالى ، مخالف للقرآن ، ولقول رسول الله عَيْنَا في طول ذلك اليوم ، وبضرورة العقل ندرى أنه لو كلف جميع أهل الأرض محاسبة أهل حَضر واحد فيما أضمروه وفعلوه ، وموازنة كل ذلك ما قاموا به فى ألف ألف عام ، فبطل هذا القول الكاذب بيقين ، لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق .

华 华 华

قال أبو محمد: وإذ قد بينا بطلان قول المعتزلة فى تحكمهم عليه ربهم ، وإيجابهم على ما أوجبوا بآرائهم السخيفة ، وتشبيههم إياه بأنفسهم فيما يحسن منهم ويقبح ، وتجويرهم (١٨١٠) إياه فيما فعل وقضى ، وقدر . فلنبين بحول الله وقوته أنهم المجورون له على الحقيقة لا نحن ، ثم نذكر ما نصَّ الله تعالى عليه مصدِّقا لقولنا ، ومكذبا لقولهم وبالله تعالى التوفيق .

فنقول - وبالله عزَّ وجل نتأيّد - إنَّ من المحال البين أن يقول المعتزلة إننا نجوِّر الله تعالى . ونحن نقول : لا يجور ألبتة ولا جار قط ، وأن كل ما فعل أو يفعل أيّ شيء كان فهو العدل والحق ، والحكمة على الحقيقة لا شك في ذلك ، وأنه لا جور إلَّا ما سمَّاه الله عزّ وجلّ جورًا ، وهو ما ظهر في عصاة عباده من الجن والإنس ممن خالف أمره تعالى ، وهو خالقه فيهم (١٨٠١) كما شاء فكيف يكون مجور إليه عزَّ وجل من هذه هي مقالته ، إنما المجوِّرُ لربه تعالى من يقول فيما أخبر الله عزَّ وجل : إن (١٨٠١) خلقه هذا جور وظلم ، فإن قائل هذا القول ، لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالثا لهما :

<sup>(</sup>١٨٤) سورة الحج آية رقم ٤٧

<sup>(</sup>١٨٥) في (أ): حصر بالصاد المهملة وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۸٦) فى (أ): وتجويزهم بالزاى وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۸۷) خالقه : أى الجور

<sup>(</sup>١٨٨) في ( أ ) : أنه – وهذا تحريف يفسد المعنى .

إمَّا أنه مكذّب لربه عزّ وجل في إخباره في القرآن أنه برأ المصائب كلها وخلقها ، وأنه تعالى خلقنا وما نعمل ، وأنه خلق كل شيء بقدر ، محرِّف لكلام ربه تعالى الذي هو غاية البيان عن مواضعه ، مبدّل له ، بعد ما سمعه . وقد نصَّ الله تعالى فيمن يحرف الكلم عن مواضعه ، ويبدّله بعد ما سمعه - ما نص . فهذه (١٨٩) خطة كفران التزمها .

والثانية : وهي تصديق الله عز وجل في إخباره بذلك ، وتجويره (۱۹۰۰) في فعله ، لابد له من ذلك ، وهذه أيضا خطة كفران التزمها . أو الانقطاع والتناقض ، والثبات على اعتقاد الباطل بلا حجة تقليدًا للعيارين الشطار الفسّاق كالنظام ، والعلاف ، وبشر نخاس الرقيق ، ومعمّر المتهم عندهم في دينه ، وثمامة الخليع المشهور بالقبائح والجاحظ (۱۹۰۱)، وهو من عرف هزلًا وعيارة ، وانهمالًا . وهذه أسلم الوجوه لهم . ونعوذ بالله من مثلها .

ثم هم بعد هذا صنفان : أصحاب الأصلح ، وأصحاب اللطف . فأما أصحاب اللطف ، فإن أصحاب اللطف ، فإن أصحاب الأصلح : يصفهم فإن أصحاب الأصلح : يصفهم أصحاب الأصلح : يصفهم أصحاب اللطف بأنهم معجزون لله تعالى ، مشبّهون له بخلقه ، « فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » . وقد نص الله تعالى على أنه يفعل ما يشاء بخلاف ما قالت المعتزلة . فقال عز وجل : « كَذلِك يُضلُّ الله مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِى مَنْ يَشَاءُ " " " " .

وأمرنا عزّ وجل: أن ندعوه فنقول: « ربَّنَا لَا تُوَّاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الذينِ مِنْ قَبْلِنَا ربَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ(١٩٣)».

\$\$ \$\$\$ \$\$\$

قال أبو محمد : وهذا غاية البيان في أنه عزَّ وجل له أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به وأنه لو شاء ذلك لكان من حقه ، ولو لم يكن له ذلك لما أمرنا بالدّعاء في ألَّا يحملنا ذلك ، ولكان الدعاء بذلك كالدعاء في أن يكون إلاهما خالقا على أصوله . ونصَّ تعالى – كما تلونا – على أنه قد حمَّل من كان قبلنا الإصرَّ – وهو الثقل الذي لا يطاق . وأمرنا أن ندعوه بألَّا يحمل ذلك علينا .

وأيضا: فقد أمرنا تعالى في هذه الآية أن ندعوه: بأن لا يؤاخذنا - إن نسينا أو أخطأنا - وهذا هو تكليف ما لا يطاق نفسه ، لأن النسيان لا يقدر أحد على الخلاص منه ،

<sup>(</sup>١٨٩) في (أ): (فهذا).

<sup>(</sup>۱۹۰) فی (أ): وتجویزه بالزای: وهذا تحریف.

<sup>(</sup>١٩١) سبق التعريف بهؤلاء الأعلام .

<sup>(</sup>۱۹۲) سورة المدثر آية رقم ۳۱

<sup>(</sup>١٩٣) سورة البقرة آية رقم ٢٨٦

ولا يتوهم التحفظ منه ، ولا يمكن أحد دفعه عن نفسه ، فلولا أن له تعالى أن يؤاخذ بالنسيان من شاء من عباده – لما أمرنا بالدّعاء في النجاة منه . وقد وجدنا الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – مؤاخذين بالنسيان . منهم : أبونا آدم عَيَّالَةً – قال الله تعالى : « ولَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسيم (١٩٤٠)» .

يريد نسيانه عداوة إبليس له الذي حدّره الله تعالى منه ، ثم أخذه على ذلك ، وأخرجه من الجنة ، ثم تاب عليه . وهذا كلّه على أصول المعتزلة – جور وظلم . تعالى الله عن ذلك . وقال عزّ وجل : « وَلَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكُوا ( ۱۹۰۰ ) » . و « لو » في اللغة التي بها نزل القرآن حرف يدل على امتناع الشيء لا متناع غيره فصح يقينا : أن ترك الشرك من المشركين ممتنع لا متناع مشيئة الله تعالى لتركه . وقال تعالى : « وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤمِنَ إِلّا بإذْنِ الله (۱۹۰۱ ) » .

ومشيئة الله هي تفسير إذن الله – وقال تعالى : « وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إليهِمُ الملائِكَةَ وَكَلَّمَهُم المَوْتَى ، وحَشَرَّنَا عَلَيْهِمْ كل شَيْءٍ قُبُلًا ، مَا كَانُوا ليؤمِنوا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله(١٩٧٠)» .

فهذا نصِّ جلِّى على أنه لا يمكن أحد أن يؤمن إلا بإذن الله عزَّ وجل له فى الإيمان – فصحَّ يقينا أن كلَّ من آمن فلم يؤمن إلا بإذن الله عزَّ وجل ، وأنه تعالى شاء أن يؤمن ، وأنَّ كل من لم يؤمن فلم يأذن الله تعالى له فى الإيمان ، ولا شاء أن يكون منه الإيمان .

هذا نصُّ هاتين الآيتين اللتين لا يحتملان تأويلًا غيره أصلًا ، وليس لأحد أن يقول : إنه تعالى عنى الإكراه على الإيمان ، لأن نصَّ الآيتين مانع من هذا التأويل الفاسد ، لأنه تعالى أخبر أن كل من آمن فإنما آمن بإذن الله عزَّ وجل . وأنَّ من لم يؤمن فإنَّ الله تعالى لم يشأ أن يؤمن ، فيلزمهم على هذا : أن كلَّ مؤمن في العالم فمكره على الإيمان . وهذا شر من قول الجهمية ، وأشد فإن قالوا : إنَّ إذن الله تعالى هاهنا إنما هو أمره - لزمهم ضرورة أحد وجهين ، لابدَّ منهما :

إما أن يقولوا : إن الله تعالى لم يأمر الكفار بالإيمان لأن النص قد جاء بأنه تعالى لو أذن لهم لآمنوا .

وإمَّا أن يقولوا: إن كل من في العالم فهم مؤمنون لأنهم عندهم مأذون لهم في الإيمان ، إذا كان الإذن هو الأمر – وكلا القولين كفر مجرد ، ومكابرة للعيان . ونعوذ بالله من الضلال .

特 特 特

<sup>(</sup>۱۹۶) سورة طه آية رقم ۱۱۵

<sup>(</sup>د١٩٥) سُورَةُ الأُنعامِ آيَةُ رقم ١٠٧

<sup>(</sup>۱۹۳) سورة يونِس آية رقم ۱۰۰

<sup>(</sup>١٩٧) سورة الأنعام آية رقم ١١١

قال أبو محمد : الإذن هاهنا ومشيئته تعالى هو خلق الله تعالى للإيمان فيمن آمن ، وقوله لإيمانه « كُنْ فَيُكُون(١٩٨٠)» .

وعدم إذنه تعالى ، وعدم مشيئته للإيمان هو ألّا يخلق فى المرء الإيمان فلا يؤمن ، لا يجوز غير هذا ألبتة ، إذ قد صحّ أن الإذن هاهنا ليس هو الأمر . وقال عزّ وجل : « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَى كُلِّ أَنَّ اعْبُدُوا الله ، واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله ، ومِنْهُمْ مَنْ حَقَّت عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ (١٩٩٠)» .

فَأَخِبر تعالَى أَنه هدى بعضهم دون بعض . وهذا عند المعتزلة جور ، وقال تعالى : « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثيرًا مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ(٢٠٠٠)» .

فنص على أنه خلقهم ليدخلهم النار ، نعوذ بالله من ذلك .

وقال تعالى : « وَلَوْ شَاء لَجعَّلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلَكِنُ يُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِى مَنْ يَشَاءُ رَبِّهُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ رَبِّهُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ رَبِّهُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ رَبِّهُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِى مَنْ يَسْاءُ ويَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِى مَنْ يَسْاءُ ويَهْدِى مَنْ يَسْأَعُ ويَهْدِى مَنْ يَسْاءُ ويَهْدِى مَنْ يَسْاءُ ويَهْدِى مَنْ يَسْاءُ ويَعْدِيْ وَيُعْدِى مَا إِنْ وَلَوْ شَاءِ وَيُعْلِمُ أُوْمُ وَالْحِدَةُ ويُعْلِكُونُ يُسْلِقُونُ لَيْمُ لَهُ مِنْ يَسْاءُ ويَعْدِي وَالْعَنْ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لِلْكِنْ لِيَعْمِلُونَ لَا عَلَيْكُونُ لِلْكِنْ لِمُعْلِمُ لَا لَعْلِ

وأمر تعالى أن ندعوه فنقول : « رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلوبَنا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتُنَا (٢٠٠٠)» .

فنص تعالى على أنه يزيغ قلوب من لم يهدهم من الذين زاغوا إذ أزاغ الله قلوبهم . وقال تعالى : « كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ عَلَى اللّذينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُون (٢٠٣)» .

فقطع تعالى ، على أن كلماته قد حقت على الفاسقين أنهم لا يؤمنون ، فمن الذى حقق عليهم ألَّا يؤمنوا – إلَّا هو عزَّ وجلّ . وهذا جور عند المعتزلة .

قال أبو محمد : وكل آية ذكرناها في باب الاستطاعة منهن (٢٠٠٠) حجة عليهم في هذا الباب وكل آية نتلوها إن شاء الله عز وجل في باب إثبات أن الله عز وجل أراد كون الكفر والفسق ، بعد هذا الباب منهن (٢٠٠٠) أيضا حجة عليهم في هذا الباب . وكذلك كل آية نتلوها إن شاء الله عز وجل في إبطال قول من قال : ليس عند الله تعالى شيء أصلح مما أعطاه الله أبا جهل ، وفرعون ،

<sup>(</sup>۱۹۸) سورة يس آية رقم ۸۲

<sup>(</sup>۱۹۹) سورة النحل آية رقم ٣٦

<sup>(</sup>۲۰۰) سورة الأعراف آية رقم ۱۷۹

<sup>(</sup>۲۰۱) سورة النحل آية رقم ٩٣

<sup>(</sup>۲۰۲) سورة آل عمران آیة رقم ۸

<sup>(</sup>۲۰۳) سورة يونس آية رقم ۳۳

<sup>(</sup>۲۰٤) في (أ): أي من الآيات

<sup>(</sup>۲۰۰) فی ( أ ) : ( منهی ) وهو تحریف ظاهر .

وأبا لهب (٢٠٠٠)، مما يستدعي (٢٠٠٠) الإيمان - فإنها حجة عليهم في هذا الباب . وبالله تعالى التوفيق .

张 柒 柒

قال أبو محمد: واحتجت المعتزلة بقول الله تعالى: « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا لَاعِبين ، مَا خَلَقْنَاهما إلَّا بالْحَقِّ (٢٠٨)».

وبقوله تعالى : « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد(٢٠٩)» .

وبقوله تعالى : « وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون (٢١٠)» .

وبقوله تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون (٢١١)» .

وبقوله تعالى : « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ<sup>(٢١٢)</sup>» .

وبقوله تعالى : « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ الله الصُّمُّ البُّكُمُ الَّذين لَا يَعْقِلُون ، وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضون (٢١٢)» .

华 华 华

قال أبو محمد: وهذه حجة لنا عليهم لأنه تعالى أخبر أنه قادر على أن يسمعهم والإسماع هاهنا: الهُدى بلا شك ، لأن آذانهم كانت صبحاحًا . ومعنى قوله تعالى : « وَلَوْ أسمِعهمْ لَتُولُوا وهم مُعْرِضُونَ » .

إنما معناه بلا شك: لتولّوا عن الكفر ، وهم معرضون عنه ، لا يجوز غير هذا ، لأنه محال أن يهديهم الله ، وقد علم من قلوبهم خيرًا فلا يهتدوا ، هذا تناقض قد تنزّه كلامه عزَّ وجل عنه ، فصح أنه كما ذكرنا يقينا .

قال أبو محمد : وسائرها لا حجة لهم في شيء منه ، بل هو حجة لنا عليهم ، وهو نصّ قولنا : أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق ، وأفعالُ العباد بين السماء والأرض بلا شك ،

<sup>(</sup>۲۰٦) ترجم له فی ص ۳۵۸

<sup>(</sup>۲۰۷) في (أ): (يستدعي إلى).

<sup>(</sup>۲۰۸) سورة الدخان آية رقم ۳۸ ، ۳۹

<sup>(</sup>۲۰۹) سورة فصلت آیة رقم ۲۶

<sup>(</sup>۲۱۰) سورة النحل آية رقم ۱۱۸

<sup>(</sup>۲۱۱) سورة الذاريات آية رقم ٥٦

<sup>(</sup>۲۱۲) سورة فصلت: ٤٦

<sup>(</sup>٢١٣) سورة الأنفال آية رقم ٢٢ -- ٣٣

فالله تغالى خلقها بالحق الذي هو اختراعه لها ، وكلُّ ما فعل تعالى حق ، وإضلاله مَنْ أَضلُّ حقًّ له ومنه تعالى ، وهُداه مَنْ هدى حق منه تعالى ، ومحاباته(٢١٤) من حابى بالنبَّوة وبالطَّاعة حق منه . ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال : إن الله تعالى خلق شيئًا بغير الحق ، أو أنه تعالى خلق شيئًا لاعبا ، أو أنه تعالى ظلم أحدًا ، بل فعله عدل وصلاح ، ولقد ظهر لكل ذي فهم أننا قائلون بهذه الآيات على نصِّها ، وظاهرها فأيَّ حجةٍ لهم علينا في هذه النصوص لو عقلوا ؟!

وأمّا المعتزلة فيقولون : إنه تعالى لم يخلق كثيرًا مما بين السماوات والأرض ، لاسيما عّباد ابن سليمان (٢١٥) منهم تلميذ هشام بن عمر الفوطى القائل: إن الله تعالى لم يخلق الجدب، ولا الجوع ، ولا الأمراض ، ولا الكفار ، ولا الفسَّاق . ومحمد بن عبد الله الإسكافي تلميذ جعفر ابن حرب (٢١٦) القائل: إن الله تعالى لم يخلق العيدان ، ولا المزامير ، ولا الطنابير ، وكل ذلك ليس بخلق من خلق الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرا .

وهم يقولون : إن الله عزَّ وجل لو حابى أحدًا لكان ظالمًا لغيره ، وقد صحَّ أن الله تعالى حابى موسى وإبراهيم ، ويحيى ومحمدًا صلوات الله عليه دون غيرهم ودون أبى لهب ، وأبى جهل ، وفرعون ، والذي حاجَّ إبراهيم في ربِّه ، فعلى قول المعتزلة : يجب أن الله تعالى ظلم هؤلاء الذين حابي غيرهم عليهم ، وهذا ما لا مخلص لهم منه إلا بترك قولهم الفاسد .

وأمّا قوله تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ واْلإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون (١٠٠٠)» .

فهكذا نقول : ما خلقهم الله تعالى إلا ليكونوا له عبادًا مصرَّفين بحكمه ، فيهم منقادين لتدبيره إيّاهم ، وهذه حقيقة العبادة ، والطّاعة أيضا عبادة .

وقال تعالى حاكيا عن القائلين: « أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا ، وقَوْمُهُمَا لَنا عابدون (٢١٩)» وقد علم كل أحد أن قوم موسى عليه السلام لم يعبدوا قط فرعون عبادة تدين لكن عبدوه عبادة تذلُّل ، فكانوا له عبيدًا ، فهم له عابدون . وكذلك قول الملائكة عليهم السلام « بَلْ كَانُوا يَعْبُدُون الجنُّ » .

<sup>(</sup>٢١٤) هذا التعبير لا يليق بجانب الله تعالى وبخاصة لأن أبا محمد قد ألزم نفسه بألّا يستعمل مع الله من الكلمات إلا ما استعمله الله ، وقد استعمل الله تعالى مع الرسل عليهم السلام كلمة ( يجتبي ) فكمان عليه أن يستعمل مثل هذه الكلَّمة .. ولو كان في مجال الرد .

<sup>(</sup>۲۱۵) ترجم له ص ۲۰۲

<sup>(</sup>۲۱٦) ترجم له ص ۱۱۰

<sup>(</sup>٢١٧) جعفر بن حرب : هو بن الهمذاني من أئمة المعتزلة ، من أهل بغداد ، أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة ، وصنف كتبًا قال الخطيب البغدادي إنها معروفة عند المتكلمين ، وكان له اختصاص بالواثق العباسي . قال المسعودي وإلى أبيه يضاف شارع باب حرب في الجانب الغربى من مدينة السلام توفى عام ٢٣٦ هـ . ( لسان الميزان حـ ٢ ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>۲۱۸) سورة الذاريات آية رقم ٥٦

<sup>(</sup>٢١٩) سورة المؤمنون آية رقم ٤٧

وقد علم كل أحدٍ أنهم لم يعبدوا الجن عبادة تدين ، لكن عبدوهم عبادة تصرف الأمرهم ، وإغوائهم ، فكانوا لهم بذلك عبيدًا . فصح القول بأنهم يعبدونهم ، وهذا بيّن .

وقال بعض أصحابنا معنى هذه الآية : أنه تعالى خلقهم ليأمرهم بعبادته ، ولسنا نقول بهذا ، لأن فيهم من لم يأمره الله تعالى قط بعبادته ، كالأطفال والمجانين ، فصار تخصيصًا للآية بلا برهان ، والذى قلناه هو الحق الذى لا شك فيه ، لأنه المشاهد المتيقَّن ، العامَّ لكل واحد منهم .

وأمّا ظن المعتزلة في هذه الآية فباطل يكذبه إجماعهم معنا أن الله تعالى لم يزل يعلم أن كثيرًا منهم لا يعبدونه ، فكيف يجوز أن يخبر أنه خلقهم لأمرٍ قد علم أنه لا يكون منهم إلّا أن يصيروا إلى قول من يقول : إنه تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون ، فيتم كفر من لجأ إلى هذا ، ولا يخلصون مع ذلك من نسبة العبث إلى الخالق تعالى إذ غرّر من خلق فيما لا يدرى أيعطبون فيه أم يفوزون ؟ وتحيرت المعتزلة القائلون بالأصلح ، وبإبطال المحاباة في وجه العدل في ستة عشر بابا وهي : العدل في إدامة العذاب ، العدل في إيلام الحيوان ، العدل في تبليغ من في المعلوم أنه يكفر ، العدل في المخلوق ، العدل في إعطاء الاستطاعة ، العدل في الإرادة ، العدل في البدل ، العدل في الأمر ، العدل في عذاب الأطفال ، العدل في استحقاق العذاب ، العدل في المعرف في إخلاف أحوال المخلوقين ، العدل في اللطف ، العدل في الأصلح ، العدل في نسخ الشرائع ، العدل في النبوة .

恭 恭 恭

## الكلام « فى هل شاء الله عزَّ وجل كون الكفر والفسق ، وأراده تعالى من الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك ، ولا أراد كونه »

قال أبو محمد: قالت المعتزلة: إن الله تعالى لم يشأ أن يكفر الكافر، ولا أن يفسق الفاسق، ولا أن يُشتم تعالى، ولا أن يُقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واحتجوا بقول الله عزَّ وجل: « وَلَا يَرْضي لِعِباده الكُفْرَ (٢٢٠)» وبقوله تعالى: « اتَّبَعُوا ما أسْخَطَ الله، وكَرِهُوا رضُوانَه، فأحْبَطَ أعْمَالهم (٢٢٠)». وقالوا: من فعل ما أراد الله فهو مأجور محسن، فإن كان الله

<sup>(</sup>۲۲۰) سورة الزمر آية رقم ٧

<sup>(</sup>۲۲۱) سورة محمد آية رقم ۲۸

تعالى أراد أن يكفر الكافر ، وأن يفسق الفاسق فقد فعلا جميعا ما أراد الله تعالى منهما ، فهما عسنان مأجوران .

وذهب أهل السنة : أن لفظة « شاء » وأراد لفظة مشتركة تقع على معنيين : أحدهما الرضى والاستحسان ، فهذا منهى عن الله تعالى أنه أراده ، أو شاءه فى كل ما نهى عنه . والثانى : أن يقال : أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده ، فهذا هو الذى نخبر به عن الله عزّ وجل فى كل موجود فى العالم من خير أو شرِّ .

فسلكت المعتزلة سبيل السفسطة في التعلق بالألفاظ المشتركة ، الواقعة على معنيين فصاعدًا والتمويه الذي يضمحل إذا فتش ، ويفتضح إذا بحث عنه ، وهذه سبيل الجهّال الذين لا حيلة بأيديهم إلا المخرقة .

وقال أهل السنة : ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله ، كان محسنا ، إنما المحسن من فعل بما أمره الله تعالى به ، ورضيه منه .

قال أبو محمد: ونسألهم فنقول لهم: أخبرونا ، كان الله تعالى قادرًا على منع الكافر من الكفر ، والفاسق من الفسق ، وعلى منع من شتمه من النطق به ، ومن إمراره على خاطره وعلى المنع من قتل من قُتِل من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان عاجزًا عن المنع من ذلك ؟

فإن قالوا: لم يكن قادرًا على المنع من شيء من ذلك ، فقد أثبتوا له معنى العجز ضرورة ، وهذا كفر مجرد ، وإبطالٌ لألوهيته تعالى ، وقطع عليه بالضعف والنقص وتناهى القوة ، وانقطاع القدرة ، مع التناقض الفاحش ، لأنهم مقرون أنه تعالى هو أعطاهم القوة التي بها كان الكفر والفسق ، وشتمه تعالى ، وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن المحال المحض أن يكون تعالى لا يقدر على ألا يعطيهم الذي أعطاهم وهذه صفة المضطر المجبر .

وإن قالوا: بل هو قادر على منعهم من كل ذلك أقروا ضرورة أنه مريد لبقائهم على الكفر، وأنه المبقى للكافر وللكفر، وخالق (٢٢٢) الزمان الذي امتد فيه الكافر على كفره، والفاسق على فسقه، وهذا نفسه هو قولنا: إنه أراد كون الكفر والفسق والشتم له وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يرض عن شيء من ذلك، بل سخطه تعالى وغضب على فاعله.

وقالت المعتزلة : إن كان الله تعالى أراد كون كل ذلك فهو إذًا يغضب مما أراد .

锋 锋 韓

<sup>(</sup>۲۲۲) في (أ): (وحالف) بالحاء وهو تحريف.

قال أبو محمد : ونحن نقرأ أنه تعالى يغضب على فاعل ما أراد كونه منه ، ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول لهم :

فإذ هذا عندكم منكر ، وأنتم مقرّون بأنه قادرٌ على المنع منه فهو عندكم يغضب مما أقرٌ ، ويسخط ما يقرُّه ولا يغيره ، ويثبت ما لا يرضى ، وهذا هو الذى شنّعوا فيه ، ولا يقدرون على دفعه ، والشناعة عليهم راجعة لأنهم أنكروا ما لزمهم وبالضرورة ندرى أن من قدر على المنع من شيء فلم يفعل ، ولا منع منه فقد أراد وجود كونه ، ولو لم يرد كونه لغيره ، ولا منع منه لل تركه (٢٢٠) يفعل .

فإن قالوا: إنه حكيم ، وخلَّاهم دون منع لسرٍّ من الحكمة له في ذلك .

قيل لهم : فاقنعوا بمثل هذا الجواب ممن قال لكم : إنه أراد كونه لأنه حكيم كريم عزيز ، وله ف ذلك سرٌ من الحكمة .

非 谋 非

قال أبو محمد: وأمّا نحن فنقول: إنه تعالى أراد كون كلّ ذلك، ولا سرَّ هاهنا، وأن كل ما فعل فهو حكمة وحق. وأن قولهم هذا هادم لمقدّمتهم الفاسدة أنه يقبح من البارى تعالى ما يقبح منّا، وفيما بيننا، وما علم قط ذو عقل أن مَنْ (٢٢٠) خلَّى منا عدوه منطلق اليد على ما يقبح منّا، وفيما بيننا، وما علم قط ذو عقل أن مَنْ (٢٢٠) خلَّى منا عدوه، وإمائه يفجر بهم وليّه، وأحبّ الناس إليه يقتله ويعذّبه ويلطمه، ويهينه، ويتركه ينطلق على عبيده، وإمائه يفجر بهم وبهنَّ طوعا وكرها والسيّد حاضر يرى ويسمع، وهو قادر على المنع من ذلك فلا يفعل بل لا يقنع بتركهم حتّى يعطى عدوه القوة على كل ذلك، والآلات المعينة له، ويمده بالقوى شيئا بعد شيء فليس حكيما، ولا حليما، ولكنه عابث ظالم، جائر، فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يحكموا على الله تعالى بكل هذا لأنهم معترفون بأنه تعالى فعل كل هذا وهذا لا يلزمنا لأننا نقول: إن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأن كلٌ ما فعل مما ذكرنا وغيره فهو كله منه تعالى حكمة، وحق، وعدل لا يُسأل عما يفعل وهم يُسْألون».

فبطل بضرورة المشاهدة قولهم : إن الله تعالى لم يرد كون الكفر ، أو كون الفسق ، أو كون شتمه تعالى ، وقتل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ، ولو لم يرد كونه لمنع من ذلك كما منع من كون كل ما لم يرد أن يكون .

<sup>(</sup>۲۲۳) فى ( أ ) : ( ولمنع منه ) .

<sup>(</sup>٢٢٤) فى ( أِ ) : ولما تركه بفعل .. وهذا تحريف يؤدى إلى فساد المعنى لأن ( لما تركه ) جواب للو الشرطية .

<sup>(</sup>۲۲۰) فی ( أ ) : عن ، وهو تحریف .

قال أبو محمد : ويكفى من هذا كله اجتماع الأمة على قول « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » . فهذا على عمومه موجبٌ أن كل ما فى العالم كان أو يكون – أىّ شيء كان فقد شاءه الله تعالى ، وكل ما لم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى .

وقد نصَّ الله تعالى نصَّل لا يحتمل تأويلًا على أنه تعالى أراد كون كل ذلك ، فمن ذلك قوله تعالى : « لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيَم ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَمين (٢٢١)» .

فنصَّ تعالى نصًّا جليا على أنه لا يشاء أحد استقامة على طاعته تعالى إلَّا إن شاء الله تعالى أن يستقيم ، فلو صحَّ قول المعتزلة : إنَّ الله تعالى شاء أن يستقيم كل مكلف لكان بنص القرآن كل مكلف مستقيما ، لأن الله تعالى عندهم قد شاء ذلك ، وهذا تكذيب مجرَّد لله تعالى ، نعوذ بالله من مثله فصح يقينا ، لا مدخل للشك في صحته أنه تعالى شاء خلاف الاستقامة منهم ، ولم يشأ أن يستقيموا بنص القرآن ، وقال تعالى : « وَمَا جَعَلْنَا أُصْحَابَ النَّارِ إلَّا مَلائِكَةً ، وَمَا جَعَلْنَا أُصْحَابَ النَّارِ إلَّا مَلائِكَةً ، وَمَا جَعَلْنَا عُدَّتُهُمُ إلَّا فِتْنَة لِلذين كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِين أُوتُوا الكِتَابَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمانًا ، ولا يَرْتَابَ الله مَرض والكَافِرُونَ ولِيقُولَ الَّذِين في قُلُوبِهِم مَرضٌ والكَافِرُونَ مَاذَا أَرادَ الله بِهَذَا مَثَلًا ، كذلِكَ يُضلُّ الله مَنْ يَشَاءَ ، ويَهْدِى مَنْ يَشَاء (٢٢٧)» .

قال أبو محمد: وهَذِه الْآيَةُ غاية في البيان في أنّ الله تعالى جعل عدة ملائكة النار فتنةً للذين كفروا ، وليقولوا : ماذا أراد الله بهذا مثلا ، فأخبر تعالى : أنه أراد أن يفتن الذين كفروا ، وأن يضلهم فيضلوا ، وأنه تعالى قصد إضلالهم وحكم بذلك كما قصد هدى المؤمنين وأراده ، وكذلك قال تعالى : « وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُه أأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبُّي ، قُلْ هُو لِلذين آمنُوا هُدًى وشفاءٌ ، والَّذِين لَا يُؤْمِنُون في آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى (٢٢٨)» .

قال أبو محمد: فنص تعالى على أنه نزل القرآن هدًى للمؤمنين ، وعمًى للكفار ، وبيقين ندرى أنه تعالى إذ أنزل القرآن أراد أن يكون كما قال تعالى : « عَمَّى للكفار ، وهدى للمؤمنين » وقال تعالى : « ولو شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا ، أَفَائْتَ تُكْرِهِ النَّاسَ حَتَّى يكونوا مُوْمِنينَ ، وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بَإِذْنِ الله ، ويَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الّذِينَ لَا يَعْقِلُون (٢٢٩)» .

هكذا هي الآية كلها موصولة بعضها ببعض فنص تعالى على أنه لو شاء لآمن الناس

<sup>(</sup>۲۲۳) سورة التكوير آية رقم ۲۸ ، ۲۹

<sup>(</sup>۲۲۷) سورة المدثر آية رقم ۳۱

<sup>(</sup>٢٢٨) سورة فصَّلت : آية رقم ٤٤ وقد جاءت هذه الآية محرفة في (أ) حيث ذكر (أعجمي) بهمزة واحدة .

<sup>(</sup>۲۲۹) سورة يونس آية رقم ۹۹، ۲۰۰

والجن، وهم أهل الأرض كلهم، و « لو » في لغة العرب التي بها خاطبنا الله عزّ وجل ليفهمنا حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فصح يقينا أن الله تعالى لم يشأ أن يؤمن كل من في الأرض، وإذ لا شك في ذلك فباليقين ندرى أنه شاء منهم خلاف الإيمان وهو الكفر والفسق لابد ، ولو كان الله تعالى أذن للكافرين بالإيمان على قول المعتزلة لكان كل من في الأرض قد آمن، لأنه تعالى قد نص على أنه لا يؤمن أحد إلا بإذنه، وهذا أمر من المعتزلة يكذبه العيان، فصح أن المعتزلة كذبت، وأن الله تعالى صدق، وأنه لم يأذن قط لمن مات كافرًا بالإيمان (٢٣٠٠، وأن من عمى عن هذه لأعمى القلب، من أعمى الله قلبه عن الهدى، وبالضرورة ندرى أن قول الله تعالى : « وَمَا كانَ لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إلّا بإذنِ الله » .

حق ، وأنَّ من لم يأذن الله تعالى له فى الإيمان فإنه تعالى لم يشأ أن يؤمن ، وإذ لم يشأ أن يؤمن فبلا شك أنه تعالى : « وَتَذَرُهُمْ فى يؤمن فبلا شك أنه تعالى شاء أن يكفر ، هذا ما لا انفكاك منه وقال تعالى : « وَتَذَرُهُمْ فى طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُون ، وَلَوْ أَنَّنَا نزلنا إِلَيْهِمُ الملائكةَ وَكَلَّمَهُمْ المؤتى ، وحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا ، مَا كانوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ(٢٣١)» .

فبين تعالى أتمَّ بيان على أنَّ الآيات لا تغنى شيئاً ولا النذر ، وهم الرسل ، وأنه لا يؤمن شيء من ذلك إلا من شاء الله عزَّ وجل أن يؤمن – فصح يقينا أنه لا يؤمن إلَّا من شاء الله إيمانه ، ولا يكفر إلَّا من شاء الله كفره ، فقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام أنه قال « وَإلَّا تَصْرُفْ عَنِّى كَيدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْيِنَّ ، وَأَكُنْ مِنَ الجاهلينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ »(٢٣٢).

فالبضرورة نعلم: أن من صبا وجهل فإنَّ الله تعالى لم يصرف عنه الكيد الذى صرفه برحمته عن من لم يصب ولم يجهل ، وإذ صرفه تعالى عن بعض ولم يصرفه عن بعض فقد أراد تعالى إضلال من صبا وجهل . قال تعالى : « وجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوه وفى آذانِهِمْ وَقَراً »(٣٣٣).

فليت شعرى إذ قال تعالى : إنه جعل قلوب الكافرين فى أكنة أن يفقهوا القرآن ، وجعل الوقر فى آذانهم ، أتراه أراد أن يفقهوه ، أو أراد ألا يفقهوه ؟ وكيف يسوغ فى عقل أحد أن يخبر تعالى : أنه فعل عزَّ وجل شيئاً لم يرد أن يفعله ولا أراد كونه ، ولا شاء إيجاده ، وهذا تخليط

<sup>(</sup>٢٣٠) في (أ): (في الإيمان).

<sup>(</sup>٢٣١) سورة الأنعام آية رقم ١١١

<sup>(</sup>۲۳۲) سورة يوسف آية رقم ٣٣

<sup>(</sup>٢٣٣) سورة الأنعام آية رقم ٢٥

لا يتشكل في عقل كل ذى مسكة من عقل – فصحَّ يقينا أن الله تعالى أراد كون الوقر في أذهانهم ، وكون الأكنة على قلوبهم .

وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلِكَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ،وَيهْدِي مَنْ يَشَاءَ »(۲۳۱).

فنصَّ تعالى على أنه لم يرد يجعلنا أمة واحدة ، ولكن شاء أن يُضل قومًا ويهدى قومًا ، فصحَّ يقينا أنه تعالى ، شاء إضلال من ضل ،وقال تعالى : مثنيا على قوم ، ومصدقا لهم فى قولهم : « قَد افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فى مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نجَّانَا الله مِنْهَا ، وَمَا يَكُونَ لَنَا أَنْ نَعُودَ فيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله رَبُنَا »(٣٥٠).

فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم قول الحق الذى شهد الله عزَّ وجل بتصديقه أنهم إنما خلصوا من الكفر بأن الله تعالى نجاهم منه ، ولم ينج الكافرين منه ، وأن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في الكفر عادوا فيه – فصح يقينا أنه تعالى شاء ذلك ممن عاد في الكفر .

وقد قالت المعتزلة في هذه الآية : معنى هذا إلَّا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام كما أمرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة .

推 珠 珠

قال أبو محمد : وهذا في غاية الفساد ، لأن الله تعالى لو أمرنا بذلك لم يكن عوداً في ملة الكفر بل كان يكون ثباتا على الإيمان ، وتزايداً فيه . قال تعالى : « في قِلوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُم الله مَرَضا »(٢٢١).

فليت شعرى إذ زادهم (٢٣٧) الله مرضا أتراه لم يشأ ، ولا أراد ما فعل من زيادة المرض فى قلوبهم ، وهو الشك والكفر ؟ وكيف يفعل الله ما لا يريد أن يفعل ؟ وهل هذا إلّا إلحاد مجرد ممن قاله ؟ وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الله ما اقتتل الّذين مِنْ بَعْدِهِمْ مِنُ بَعدِ مَا جَاءتُهُم البَيِّنَاتُ ، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنهُم مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله ما اقتتلُوا ولكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيد » (٢٣٨).

<sup>(</sup>۲۳٤) سورة النحل آية رقم ۹۳

<sup>(</sup>٢٣٥) سورة الأعراف آية رقم ٨٩

<sup>(</sup>٢٣٦) سورة البقرة آية رقم ١٠

<sup>(</sup>۲۳۷) فی ( أ ) : ( زاد لهم ) .

<sup>(</sup>۲۳۸) سورة البقرة آية رقم ۲۵۳

فنصّ تعالى على أنه لو شاء لم يقتتلوا ، فوجب ضرورة أنه شاء وأراد أن يقتتلواوفي اقتتال المقتتلين ضلال بلا شك ، فقد شاء الله تعالى كون الضلال ، ووجوده بنص كلامه تعالى ، وقال عزَّ وجل : « وَمَنْ يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فِلَنْ تَمْلِكَ له مِنَ الله شَيْعًاً »(٢٣٩).

فنص تعالى على أنه أراد فتنة المفتتنين ، وهم الكفار ، وكفرهم الذين لم يملك لهم رسول الله عَيْقِالِهُ من الله شيئاً ، فهذا نص على أن نعمة الله تعالى أراد كون الكفر من الكفار . وقال تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أَنْ يُطَهِرَ قُلُوبَهُم لَهُمْ فى الدُّنْيا خِزْتٌ وَلَهُمْ فى الآخِرةِ عَظِيمٌ »(۲۴۰).

قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أنه تعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم وبالضرورة ندرى أن من لم يرد الله أن يطهر قلبه فقد أراد فساد دينه الذى هو ضد طهارة القلب ، ، وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى »(۱٬۲۱).

وهذا غاية البيان في أنَّ الله تعالى لم يرد هدى الجميع ، وإذا لم يرد هداه فقد أراد كون كفرهم الذي هو ضدّ الهدى ، وقال تعالى : « وَلَوْ شِئْنا لآتَيْنا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا ، وَلَكِنْ حق القَوْلُ مِنِّي لَامَلَّانَّ جَهَنَّم مِن الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين »(٢٤٢).

قال أبو محمد : هذا غاية البيان في أنه تعالى لم يشأ هدى الكفار لكن حق قوله بأنّهم لا بدّ من أن يكفروا فيكونوا من أهل جهنم . وقال تعالى : « مَنْ يَشَأَ الله يَضْلِلْهُ ومَنْ يَشَأَ يَشَأَ الله يَضْلِلْهُ ومَنْ يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »(٢٤٣).

فأخبر تعالى أنه شاء أن يضل من أضله ، وشاء أن يهدَى من جعله على صراط مستقيم ، وهم بلا شك غير الذين لم يجعلهم على صراط مستقيم ، وأراد فتنتهم وألَّا يطهر قلوبهم ، وأن يكونوا من أصحاب النار ، نعوذ بالله من ذلك . وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لَقِنْ لَمْ يَهْدِنى رَبِيَّ لَّا كُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِين »(٢٤٠٠).

فشهد الخليل عليه السلام أن من لم يهده الله تعالى ضلَّ ، وصحَّ أن من ضلَّ فلم يهده الله عزَّ وجل ، ومن لم يهده الله وهو قادر على هداه – فقد أراد ضلاله وإضلاله ، ولم يرد هداه .

110

<sup>(</sup>٢٣٩) سورة المائدة آية رقم ٤١

<sup>(</sup>٢٤٠) سورة المائدة آية رقم ٤١

<sup>(</sup>٢٤١) سورة الأنعام آية رقم ٣٥

<sup>(</sup>٢٤٢) سورة السجدة آية رقم ١٣

<sup>(</sup>٢٤٣) سورة الأنعام آية رقم ٣٩ (٢٤٤) سورة الأنعام آية رقم ٧٧

فصح يقينا لا إشكال فيه أن الله تعالى شاء أن يشركوا إذ نص على أنه لو شاء ألا يشركوا ما أشركوا . وقال تعالى : « يُوحِى بَعْضُهُمْ إلى بعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُوراً ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوه »(٢٤٦).

وهذا نص على أنه تعالى شاء أن يفعلوه ، إذ أخبر أنه لو شاء ألَّا يفعلوه ما فعلوه وقال تعالى : « وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثير مِنَ المشرِكينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهم ، لِيَرُدُوهُمْ ، ولِيَلْبِسُوا لَلَيْهِم دِينَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ الله مَافَعَلُوه »(۲۲۷).

فنص تعالى على أنه لو لم يشأ أن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ما أوحوه ولو شاء ألا يلبس بعضهم دين بعض ، وألا يقتلوا أولادهم ما لبس عليهم دينهم ، ولا قتلوا أولادهم ، فصح ضرورة أنه تعالى شاء أن يُلبس دين من التبس دينه وأراد كون قتلهم أولادهم ، وأن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ »(١٠٤٠).

فصحَّ يقينا : أنه تعالى سلّط أيدى الكفار على من قتلوه من الأنبياء والصالحين وقال تعالى : « فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَه ضَيِّقاً حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ في السَّمَاءِ »(٢١٩).

فنص على أنه يريد هدى قوم فيهديهم ، ويشرح صدورهم للإيمان ، ويريد ضلال آخرين فيضلهم بأن يضيق صدورهم ، ويحرجها فكأنهم كلّفوا الصعودَ إلى السماء فيكفروا وقال تعالى : « واصّبرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِالله »(٢٠٠٠).

فنص تعالى على أن من صبر فصبره ليس إلّا بالله – فصحَّ أن من صبر فإن الله أتاه الصبر ، ومن لم يصبر فإن الله عز وجل لم يؤته الصبر . وقال تعالى : « وَلَا تَنَازَعُوا » فنهانا عن الاختلاف . وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمه وَاحِدَةً ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ، وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ »(٢٥٠).

فنص تعالى أنه خلقهم للاختلاف إلَّا من رحم الله منهم ، ولو شاء لم يختلفوا فصحَّ يقينا أن

<sup>(</sup>٢٤٥) سورة الأنعام آية رقم ١٠٧

<sup>(</sup>٢٤٦) سورة الأنعام آية رقم ١١٢

<sup>(</sup>٢٤٧) سورة الأنعام آية رقم ١٣٧

<sup>(</sup>۲٤۸) سورة النساء آية رقم ٩٠

<sup>(</sup>٢٤٩) سورة الأنعام آية رقم ١٢٥

<sup>(</sup>۲۵۰) سورة النحل آية رقم ۱۲۷

<sup>(</sup>۲۵۱) سورة هود آية رقم ۱۱۹

الله خلقهم لما نهاهم عنه من الاختلاف ، وأراد كون الاختلاف منهم وقال عزَّ وجل: « تُوْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتذل من تشاء بِيَدكَ الحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ »(٢٥٦).

وقال تعالى : « بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِيَ بَأْسِ شَيِدِيدِ فجاسُوا خِلَالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا »(٢٥٣) إلى قوله تعالى : « ولْيَدْخُلُوا المسْجِدَ كُمَا دَخَلُّوه أَوَّلَ مَرَّةٍ »(٢٥٠).

فنص تعالى على أنه أغرى الكفار وسلب المؤمنين في الملك ، وأنه بعث أولئك الذين دخلوا المسجد ، ودخلوه مسخطين (٥٠٠٠ الله تعالى بلا شك . فصح يقينا أنه تعالى خلق كل ذلك وأراد كونه ، وقال عزَّ وجل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذَى حَاجَّ إِبْرَاهَيَم في رَبِّهِ أَنْ آتَاه الله المُلْكَ »(٢٠٠٠).

فهذا نصّ جلى على أن الله أتى الملك ذلك الكافر ، فصح يقينا أن الله تعالى فعل تمليكه وملكه على أهل الإيمان ، ولا خلاف بين أحدٍ من الأمة فى أن ذلك يسخط الله عزَّ وجل ، ويغضبه ولا يرضاه ، وهو نفس الذى أنكرته المعتزلة ، وشنعت به .

قال أبو محمد: ونسألهم عما مضت الدنيا عليه منذ كانت من أولها إلى يومنا هذا من النصر النازل على ملوك أهل الشرك ، والملوك الجورة ، والظلمة ، والغلبة المعطاه لهم على من ناوأهم من أهل الإسلام ، وأهل الفضل ، واحترام من أرادهم بالموت أو باضطراب الكلمة ، ويأتى النصر لهم بوجوه الظفر الذى لا شك فى أن الله تعالى فاعله من إماتة أعدائهم من أهل الفضل ، وتأييدهم عليهم . وهذا ما لا مخلص لهم فى أن الله تعالى أراد كونه : وقال عزَّ وجل : « وَلَكِنْ كَوْ الله الْبَعَاثَهُمْ فَنَبَّطَهُمْ ، وقِيلَ اقْعدُوا مَعَ الْقَاعِدِين »(٢٥٧).

فنص تعالى نصًّا جليا لا يحتمل تأويلًا على أنه كره أن يخرجوا في الجهاد الذى افترض عليهم الخروج فيه مع رسول الله على الله على أخر تعالى كون ما أراد ونصَّ على أنه الله ببطهم عن الخروج في الجهاد ثم عذّبهم على التثبيط الذى أخبر تعالى أنه فيعله . ونصّ تعالى على أنه قال « اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين » . وهذا يقين ليس بأمر إلزام لأنَّ الله تعالى لم يأمرهم بالقعود عن الجهاد مع رسوله عليه بل لعنهم ، وسخط عليهم إذ قعدوا فإذا لا شك في هذا فهو ضرورة أمر تكوين ، فصح أن الله تعالى خلق قعودهم المغضب له الموجب لسخطه ، وإذا نصَّ تعالى على (٢٥٨) أمر

<sup>(</sup>۲۰۲) سورة ال عمران اية رقم ٣٦

<sup>(</sup>٢٥٣) سورة الأسراء. آية رقم ٥

<sup>(</sup>٢٥٤) سورة الأسراء آية رقم ٧

<sup>(</sup>٢٥٥) في (أ): (مسخط).

<sup>(</sup>٢٥٦) سورة البقرة آية رقم ٢٥٨

<sup>(</sup>۲۵۷) سورة التوبة آية رقم ٤٦

<sup>(</sup>٢٥٨) في الأصل ( نص أمر ) .

فلا اعتراض لأحدٍ عليه . وقال عزَّ وجل : « فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهم ولا أولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا في الحياه الدُّنْيَا ، وَتَزْهَقَ أَنفسُهُمْ وَهُمْ كافِروُن »(٢٠٩٠).

وهذا نص جلى على أنه عز وجل أراد أن يموتوا وهم كافرون ، وأنه تعالى أراد كفرهم ، والقاف من ( تَزْهَق ) مفتوحة بلا خلاف من أحدٍ من القراء ، معطوفة على ما أراد الله عز وجل من أن يعذبهم بها في الدنيا ، « والواو » تدخل المعطوف في حكم المعطوف عليه بلا خلاف من أحدٍ في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى .

قال أبو محمد: فإن قال قائل: فإن الله عزّ وجل قال في الّذِين قعدوا عن الخروج مع رسول الله عَيْنِالله : « لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا ذادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا ، وَلَاوْضَعُوا خِلَا لِكُمْ يَبْغُونَكُمْ اللهُ عَيْنِاللهُ عَيْنَالُهُ مَا ذادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا ، وَلَاوْضَعُوا خِلَا لِكُمْ يَبْغُونَكُمْ اللهُ عَيْنَالُهُ مَا ذادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا ، وَلَاوْضَعُوا خِلَا لِكُمْ يَبْغُونَكُمْ اللهُ عَيْنَالُهُ مَا ذادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا ، وَلَاوْضَعُوا خِلَا لِكُمْ يَبْغُونَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ »(٢٦٠).

فلهذا ثبطهم .

قلنا: لا عليكم . أكانوا مأمورين بالخروج معه عليه السلام متوعدين بالنار إن قعدوا بغير عذر ، أم كانوا غير مأمورين بذلك ؟ فإذ لا شك في أنهم كانوا مأمورين فقد ثبطهم الله عز وجل عما أمرهم به ، وعذَّبهم على ذلك ، وخلق قعودهم عمّا أمرهم به .

ثم نقول لهم : أكان تعالى قادراً على أن يكف عن أهل الإسلام خبالهم وفتنتهم لو خرجوا معهم أم لا ؟

فإن قالوا: لم يكن قادراً على ذلك عجَّزوا ربِّهم تعالى ، وإن قالوا إنه تعالى كان قادراً على ذلك رجعوا إلى الحق وأقروا أن الله تعالى ثبطهم ، وكَرِه كَوْن ما افترض عليهم ، وخلق قعودهم الذى عذّبهم عليه ، ولامهم عليه كما شاء لا معقِّب لحكمه ، وبالله تعالى التوفيق

非特特

قال أبو محمد: فإذ جاءت النصوص كا ذكرنا متظاهرة لا تحتمل تأويلًا بأنه عزَّ وجل أراد ضلال من ضل وشاء ، وكفر من كفر - فقد علمنا ضرورة أن كلام الله تعالى لا يتعارض ، فلما أخبر عزَّ وجل أنه لا يرضى لعباده الكفر فبالضرورة علمنا أن الذى نفى عزَّ وجل هو غير الذى أثبت . فإذ لا شك فى ذلك ، فالذى نفى تعالى هو الرضا بالكفر ، والذى أثبت هو الإرادة لكونه والمشيئة لوجوده ، وهما معنيان متغايران بنص القرآن ، وحكم اللغة .

<sup>(</sup>٢٥٩) سورة التوبة آية رقم ٥٥

<sup>(</sup>۲۲۰) سورة التوبة آية رقم ٤٧

فإن أبت المعتزلة من قبول قول كلام ربهم ، وكلام نبيهم عَلَيْكُ ، وكلام إبراهيم ويوسف وشعيب ، وسائر الأنبياء عَلَيْكُ ، وأبت أيضاً من قبول اللغة ، وما أوجبته البراهين الضرورية ممّا شهدت به الحواسُ والعقول من الله تعالى لو لم يرد كون ما هو موجود كائن لمنع منه ، وقد قال تعالى : « الّذين كذَّبوا شُعيباً كانوا هُم الخاسِرين »(٢١١).

فشهد الله تعالى بتكذيبهم ، واستعاضته من ذلك بأصول المتّانية أن الحكيم لا يريد كون الظلم ، ولا يخلقه ، « فَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا به أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون »(٢٦٢).

ولقد لجأ بعضهم إلى أن قال : إن لله تعالى في هذه الآيات معنى ومراداً لا نعلمه .

قال أبو محمد : وهذا تجاهل ظاهر ، وراجع لنا عليهم سواء بسواء فى خلق الله تعالى أفعال عباده ثم يعذبهم عليها ، ولا فرق . فكيف وهذا كله لا معنى له بل الآيات كلها حق على ظاهرها ، لا يحل صرفها عنه لأن الله تعالى قال : « أَفَلَا يَتَدَبَّرُون الْقُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها »(٢١٣).

وقال تعالى : « قُرْآناً عَرَبِيًّا »(٢٦٤).

وقال تعالى : « تِبيَاناً لِكُلِّ شَيْء »(٢٦٠).

وقال تعالى : « أُولَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتُلَى عَلَيْهِمْ »(٢١٦).

وقال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ »(٢٦٧).

فأخبر تعالى : أن القرآن تباينا لكل شيء .

فقالت المعتزلة : إنه لا يفهمه أحد وأنه ليس تبيانا نعوذ بالله من مخالفة الله عزّ وجل ومخالفة رسوله عَلَيْكُم .

قال أبو محمد : ولا فرق بين ما تلونا من الآيات في أن الله تعالى شاء كون الكفر والضلال وبين قوله تعالى : « قُلْ اللَّهَمَّ مَلِكَ المُلْكِ تَوُّتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُوْدِلًا مَنْ تَشَاءُ بِيَدَكَ الْخَيْرُ »(٢٦٨).

<sup>(</sup>٢٦١) سورة الأعراف آية رقم ٩٢

<sup>(</sup>۲۶۲) سورة البقرة آية رقم ۱۰۲

<sup>(</sup>۲۲۳) سلورة محمد : ۲۶

<sup>(</sup>۲۹٤) سورة يوسف : ۲

<sup>(</sup>٢٦٥) سورة النحل : ٨٩

<sup>(</sup>٢٦٦) سورة العنكبوت : ٥١

<sup>(</sup>٢٦٧) سررة إبراهيم : ٤

<sup>(</sup>۲٦٨) سورة آل عمران : ٢٦

وقوله تعالى : « إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء »(٢٦٩).

وقوله تعالى : « يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءِ »(٢٧٠).

وقوله : « يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ »(۲۷۱).

وقوله تعالى : « يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء »(٢٧٢).

وقوله تعالى : فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ »(٢٧٣).

فهذا العموم جامع لمعانى هذه الآيات ونص القرآن وإجماع الأمة على أن الله عز وجل حكم بأن من حلف فقال : إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله على أى شيء حلف فإنه إن فعل ما حلف عليه لا يفعله فلا حنث عليه ولا كفارة تلزمه لأن الله تعالى لو شاء لأنفذه .

وقال عز وجل : « وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾(٢٧٠.

قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله عز وجل : « وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا اللهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ »(٢٧٠).

فلا حجة لهم في هذه الآيات لأن الله عز وجل لا يتناقض كلامه بل يصدق بعضهم بعضا وإذ (٢٧٦) قد أخبر تعالى أنه لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا وأنه لو لم يشأ أن يشركوا ما شركوا وأنه شاء إضلالهم وأنه لا يريد أن يطهّر قلوبهم فمن المحال الممتنع أن يكذّب الله عز وجل قوله الذي أخبر به وصدقه فإذ لا شك في هذا فإن في الآية التي ذكروا بيان نقض اعتراضهم بها بأوضح برهان وهو أنه لم يقل تعالى أنهم كذبوا في قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم فكان يكون لهم حينئذ في الآية معنى غير متعلق وإنما أخبر تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم عندهم لكن تخرصاً ليس في هذه الآية معنى غير هذا أصلا وهذا حق وهو قولنا إن الله تعالى لم ينكر قط فيها ولا في غيرها معنى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم بل صدَّقه في الآيات الأخرى وإنما أنكر عز وجل أن قالوا ذلك بغير علم لكن بالتخرص وقد أكذب بالله عز وجل من قال الحق الذي لاحق أحق منه إذ قاله غير معتقد له .

<sup>(</sup>۲۲۹) سورة الحج : ۱۸

<sup>(</sup>۲۷۰) سورة آل عمران : ۱۷۹

<sup>(</sup>٢٧١) سورة البقرة : ٢١٢

<sup>(</sup>۲۷۲) سورة البقرة : ١٠٥

<sup>(</sup>۲۷۳) سورة هود : ۱۰۷ ، البروج : ۱٦

<sup>(</sup>۲۷٤) سورة الكهف: ۲۳

<sup>(</sup>۲۷۵) سورة الزخرف : ۲۰

<sup>(</sup>۲۷٦) في ( أ ) : لم يذكر ( وإذ ) .

قال عز وجل : « إِذَا حَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه وَالله يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِين لَكَاذِبُون »(۲۷۷).

قال أبو محمد: فلما قالوا أصدق الكلام وهو الشهادة لمحمد عَلَيْسَةُ بأنه رسول غير معتقدين لذلك سمّاهم الله تعالى كاذبين وهكذا فصل عز وجل فى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ، لما قالوا هذا الكلام الذى هو الحق غير عالمين بصحته أنكر تعالى عليهم أن يقولوه متخرصين وبرهان هذا قوله قول الله تعالى إثر هذه الآية نفسها: « أم أتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلَهِ فَهُمْ به مُسْتَمَسْكُون بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُون »(٢٧٨).

فبين تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم من كتاب أتاهم وأن الذين قالوا معتقدين له إنما هو أنهم اهتدوا باتباع آثار آبائهم ، فهذا هو الذى عقدوا عليه وهذا أنكره تعالى عليهم لا قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم فبطل أن يكون لهم فى الآية متعلق أصلا والحمد لله رب العالمين . فإن اعترضوا بقول الله عز وجل « وَقَال الذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دونه من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دَوُنِه مِنْ شَيّءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينِ »(٢٧٩).

قال أبو محمد: فإن سكتوا ها هنا لم يهمهم التمويه. وقلنا لهم: صِلُوا القراءة واتموا معنى الآية فإن بعد قوله تعالى: « فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ المُبين » متصلا به: « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فى كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبِوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضَّلَالَةُ »(٢٨٠).

弥 张 恭

قال أبو محمد : فآخر هذه الآية تبين أوّلها وذلك أن الله تعالى أيضاً لم يكذبهم فيما قالوه من ذلك بل حكى عز وجل أنهم قالوا : « لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ » ولم يكذبهم فى ذلك أصلا بل حكى هذا القول عنهم كا حكى تعالى أيضا قولهم : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَق السَّمواتِ واللَّرْضَ ليقولون الله »(٢٨١) ولو

<sup>(</sup>۲۷۷) سورة المنافقون : ١

<sup>(</sup>۲۷۸) سورة الزخرف : ۲۱ ، ۲۲

<sup>(</sup>۲۷۹) سورة النحل : ۳۵

<sup>(</sup>٢٨٠) سورة النحل : ٣٦ . وقد جاءت هذه الآية محرفة في (أ) حيث ذكر ( حقت عليهم الضلالة ) .

<sup>(</sup>۲۸۱) سورة لقمان : ۲۵

أنكر عز وجل قولهم ذلك لأكذبهم فإذ لم يكذبهم فلقد صدقهم في ذلك والحمد لله رب العالمين.

按 张 张

قال أبو محمد: فإن اعترضوا بقول الله تعالى: « سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكُنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذِلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ من علم فَتُخِرْجُوهُ لَنَا إِنْ تَتِّبِعُونَ إِلَّا الظن وإن أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرِصُون قُلْ فلله الْحُجَّةُ البالغة فَلَوُ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ، قَلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرَّمَ هَذَا الله حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعْ أَهُواء الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَاوالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخِرةِ وَهُمْ بَرِيِّهِمْ يَعْدِلُون ، قُلْ تَعَالَوْا أَتِل مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا »(٢٨٦).

قال أبو محمد : إنما تلونا جميع الآيات على نسقها فى القرآن واتصالها خوف أن يعترضوا بالآية ويسكتوا عند قول « تخرصون » فكثيرا ما إحتجنا إلى بيان مثل هذا من الاقتصار على بعض الآية دون بعضها من تمويه من لا يتقى الله عز وجل .

قال أبو محمد: فهذه الآية من أعظم حجة الله على القدرية لأنه تعالى لم ينكر عليهم قولهم ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من (٢٨٣) شيء ولو أنكره لكذبهم فيه وإنما أنكر تعالى قولهم ذلك بغير علم وإن وافقوا الصدق والحق كما قدمنا آنفا وقد بين تعالى: أنه إنما أنكر عليهم ذلك بقوله عز وجل في الآية نفسها إنْ تَتَّبِعُون إلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُم إلَّا تَخْرُصُون ».

ثم لم يدعنا تعالى في لبسٍ من ذلك بل وأتبع ذلك نسقا واحدا ، بأن قال : « فلله الحجَّةُ الْبَالغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين » .

فصدقهم عز وجل فى قولهم أنه لو شاء ما أشركوا ولا آباؤهم ولا حرموا ما حرموا ، وأخبر تعالى أنه لو شاء لهداهم فاهتدوا وبين تعالى أن له الحجة عليهم فى ذلك ولا حجة لأحد عليه تعالى ، وأنكر عز وجل أن أخرجوا ذلك مخرج العذر لأنفسهم أو مخرج الاحتجاج على الرسل عليهم السلام كما تفعل المعتزلة ثم بين تعالى أنه إنما أنكر أيضا تكذيبهم رسله بقوله تعالى : «كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهَمْ »(٢٨٤).

<sup>(</sup>۲۸۲) سورة الأنعام : ۱۶۸ – ۱۰۱ . وقد جاءت هذه الآيات محرفة في ( أ ) حيث ذكرها ( ولا حرمنا من دونه من شيء ) . (۲۸۳) في ( أ ) : أوردها محرفة حيث قال : ( ولا حرمنا من دونه من شيء ) . (۲۸۶) سورة الأنعام : ۱٤۸

بالذَّال المشددة بلا خلاف من القراء ، ودعواهم أن الله تعالى حرّم ما ادعوا تحريمه وهم كاذبون بقوله تعالى : « قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الذينَ يَشْدَوُن أَنَّ الله حَرَّمَ هَذَا »(٢٨٠).

فوضح بكل ما ذكرنا بطلان قول المعتزلة الجهال وبان (٢٨١) صحة قولنا أن الله تعالى شاء كل مافى العالم من إيمان وشرك وهدى وضلال وأن الله تعالى أراد كون ذلك كله وكيف يمكن أن ينكر تعالى قولهم لو شاء الله ما أشركنا وقد أخبرنا عز وجل هذا نصاً فى قوله فى السورة نفسها : « إتّبعْ مَا أُوحِى إلّيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَه إِلا هُوَ وَأَعْرِضَ عَن الْمُشْرِكِين ، وَلَوْ شَاءَ للله مَا أَشْرَكُوا »(٢٨٢) فلاح يقينا صدق ما قلنا من أنه تعالى لم يكذبهم فى قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وهذا مثل ما ذكر الله تعالى من قولهم « أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَم الفقراء فلم يورد الله عز وجل قولهم هذا تكذيبا له بل صدقوا فى ذلك بلا شك ولو شاء الله لأطعم الفقراء والمجاويع .

وما نرى (٢٨٩) المعتزلة تنكر هذا وإنما أورد الله تعالى قولهم هذا لاحتجاجهم به فى الامتناع من الصدقة وإطعام الجائع وبهذا نفسه احتجت المعتزلة على ربها . إذ قالت يكلفنا مالا يقدرنا عليه ، ثم يعذبنا بعد ذلك على ما أراد كونه منا فسلكوا مسلك القائلين لم كلفنا الله عز وجل إطعام هذا الجائع ولو أراد إطعامه لأطعمه .. ؟

قال أبو محمد : تباً لمن عارض أمر ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالغة ولو شاء لأطعم من ألزمنا إطعامه ، ولو شاء لهدى الكافرين فآمنوا ، ولكنه تعالى لم يرد ذلك بل أراد أن يعذب من لا يطعم المسكين ، ومن أضله من الكافرين لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَل وَهُمْ يُسَأَلُون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وقالت المعتزلة : معنى قوله تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى »(٢٩٠)، « لَّامَنَ مَنْ فِي الَّارْضِ »(٢٩١).

وسائر الآيات التي تلوتم إنما هو لو شاء عز وجل لاضطرهم إلى الإيمان فأمنوا مضطرين فكانوا لا يستحقون الجزاء بالجنة .

<sup>(</sup>٢٨٥) سورة الأنعام آية رقم ١٥٠

<sup>(</sup>۲۸٦) فى ( أ ) : ( وبأن ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲۸۷) سورة الأنعام : ۱۰۵ ، ۱۰۳

<sup>(</sup>۲۸۸) سورة يس : ۲۶

<sup>(</sup>۲۸۹) في (أ): (أرى).

<sup>(</sup>٢٩٠) سورة الأنعام : ٣٥

<sup>(</sup>۲۹۱) سورة يونس آية رقم ۹۹

قال أبو محمد: وهذا تأويل جمعوا فيه بلايا جمه أولها: أنه قول بلا برهان ودعوى بلا دليل وما كان هكذا فهو تناقض (٢٩٢) ويقال لهم ما صفة الإيمان الضرورى الذى لا تستحق عليه الثواب عندكم وما صفة الإيمان غير الضرورى الذى تستحق به الثواب عندكم فإنهم لا يقدرون على فرق أصلا إلا أن يقولوا بمثل ما قال الله عز وجل إذ يقول تعالى: « يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فى إِيمَانِهَا خَيْرًا (٢٩٣)».

ومثل قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ . قُلْ يَوْمِ الْفَتْجِ لَا يَنْفَعُ الَّذينَ كَفَرُوا إِيَمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُون (٢٩٤)» .

ومثل حالة المحتضر عن المعاينة التي لا يقبل فيها إيمانه وكما قيل لفرعون: « الآنَ . وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ (٢٩٠٠)» .

قال أبو محمد: فيقال لهم كل هذه الآيات حق وقد شاهدت الملائكة تلك الآيات وتلك الأحوال ولم يبطل بذلك قبول إيمانهم فهلًا على أصولكم صار إيمانهم إيمان إضطرار لا يستحقون عليه جزاء في الجنة أم<sup>(۲۹۲)</sup> صار جزاؤهم عليه أفضل من جزاء كل مؤمن دونهم وهذا لا مخلص لهم منه أصلًا ثم نقول لهم أخبرونا عن إيمان التوفيق إذ صح عندهم صدق النبي بمشاهدة المعجزات من شق القمر ، وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير ، ونبعان الماء الغزير من بين الأصابع ، وشق البحر ، وإحياء الموقى (۲۹۲)، وأوضح كل ذلك بنقل التواتر الذي به صح ما كان قبلنا من الوقائع والملوك وغير ذلك ما يصير فيه من بلغه كمن شاهده ولا فرق في صحة اليقين لكونه هل إيمانهم إلا إيمان يقين قد صح عندهم وأنه حمق ولم يتجلى لهم فيه شك بل علمهم به كعلمهم أن ثلاثة أكثر من اثنين وكعلمهم ما شاهدوه بحواسهم في أنه كله حق وعلموه ضرورة أم إيمانهم ذلك ليس يقينيًا مقطوعًا بصحة ما آمنوا به عنده كقطعهم على صحة ما علموه بحواسهم ولا سبيل إلى قسم ثالث .. ؟ فإن قالوا : بل هو الآن يقين قد صح علمهم بأنه حق لا مدخل للشك فيه عندهم كيقينهم (۲۰۱۷) صحة ما علموه بمشاهدة حواسهم .

قلنا لهم: نعم هذا هو الإيمان الاضطراري بعينه وإلا تفرقوا(٢٩٩) وهذا الذي موهتم بأنه

<sup>(</sup>۲۹۲) في (أ): (ساقط).

<sup>(</sup>٢٩٣) سورة الأنعام : ١٥٨

<sup>(</sup>۲۹٤) سورة السجده : ۲۸ ، ۲۹

<sup>(</sup>۲۹۵) سورة يونس: ۹۱

<sup>(</sup>۲۹۳) في (أ): (أمّا).

<sup>(</sup>٢٩٧) سبق أن أوضحنا هذه المعجزات في الجزء الثاني من هذا التحقيق.

<sup>(</sup>۲۹۸) في (أ): (كتيقنهم).

<sup>(</sup>۲۹۹) في (أ): ففرقوا .

لا يستحق عليه من الجزاء كالذي يستحقه على غيره وبطل(٢٠٠٠) تمويهكم بحمد الله تعالى .

إذ قلتم: إن معنى قوله تعالى: «لَجَمَعَهَمُ عَلَى الْهُدَى (٣٠١)». «لَآمَنَ مَنْ في الْهُدَى (٣٠١) أنه كان يضطرهم إلى الإيمان.

فإن قالوا: بل ليس إيمان المؤمنين هكذا ولا علمهم بصحة التوحيد والنبوة على يقين وضرورة .

قيل لهم: قد أوجبتم أن المؤمنين على شك في إيمانهم وعلى عدم يقين في اعتقادهم وليس هذا إيمانا بل كفر مجرد ممن كان دينه هكذا فإن كان هذا صفة إيمان المعتزلة فهم أعلم بأنفسهم وأما نحن فإيماننا ولله الحمد إيمان ضرورى لا مدخل للشك فيه كعلمنا أن ثلاثة أكثر من اثنين وأن كل بناء فمبنى وكل من أتى معجزة فمحق في نبوته ولا نبالي أكان (٣٠٣) ابتداء علمنا استدلالاً أم مدركا بالحواس إذ كانت نتيجة كل ذلك سواء في نفى (٣٠٠) صحة الشيء المعتقد وبالله تعالى التوفيق.

ثم نسألهم عن الذين يجحدون (٣٠٥) بعض آيات ربنا يوم لا ينفع نفسًا إيمانها .

أكان الله تعالى قادرًا على أن ينفعهم بذلك الإيمان ويجزيهم عليه جزاءه لسائر المؤمنين أم هو تعالى غير قادر على ذلك ؟ فإن قالوا بل قادر على ذلك رجعوا إلى الحق والتسليم لله عز وجل وأنه تعالى منع من شاء وأعطى من شاء وأنه تعالى أبطل إيمان بعض من آمن عند رؤية آية من آياته ولم يبطل إيمان من أمن عند رؤية آية أخرى وكلها سواء فى باب الإعجاز وهذا هو المحاباة المحضة والجور البين عند المعتزلة فإن عجّزوا ربهم تعالى عن ذلك أحالوا وكفروا وجعلوه تعالى مضطرًا مطبوعًا محكومًا عليه ، تعالى الله عن ذلك .

株 株 株

قال أبو محمد: وقد قال عز وجل: « فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمَانُها إلا قَوْمَ يُونُسَ كمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِين (٣٠١)».

<sup>(</sup>٣٠٠) فى ( أ ) : ( ويكل ) .

<sup>(</sup>٣٠١) سورة الأنعام آية رقم ٣٥

<sup>(</sup>۳۰۲) سورة يونس آية رقم ۹۹

<sup>(</sup>٣٠٣) في (أ) : (إن كان) .

<sup>(</sup>٣٠٤) في (أ): (في تيقن). (٣٠٥) في (أ): (يرون).

<sup>(</sup>٣٠٦) سورة يونس : ٩،١

فهؤلاء قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فقبل الله عز وجل منهم إيمانهم وآمن فرعون وسائر الأمم المعذبة إذ رأوا(٣٠٧) العذاب فلم يقبل الله عز وجل منهم ففعل الله تعالى ما شاء . لا معقب لحكمه فظهر فساد قولهم في أن الإيمان الاضطراري لا يستحق عليه جزاء جملة وصح أن الله تعالى يقبل إيمان من شاء ولا يقبل إيمان من شاء ولا مزيد ثم يقال لهم وبالله تعالى التوفيق هبكم لو صح لكم هذا الباطل الغث الذي هذيتم به من أن معنى قوله تعالى « لجمعهم على الهدى » إنما هو الضطرارهم إلى الإيمان فأخبرونا لو كان ذلك فأيُّ ضرر كان يكون في ذلك على الناس والجن بل كان يكون في ذلك الخير كله وماذا ضر الأطفال إذا لم يكن لهم إيمان اختياري كما تزعمون وقد حصلوا على أفضل المواهب من السلامة من النار بالجملة ومن هول المطلع وصعوبة الحساب وفظاعة تلك المواقف كلها ودخل الجنة جميعهم بسلام آمنين منعمين لم يروا فزعًا رآه غيرهم وأيضا فإن دعواهم هذه التي كذبوا فيها على الله عز وجل إذ وصفوا عن مراد الله تعالى ما لم يقله تعالى فقد خالفوا فيها القرآن واللغة لأن اسم الهدى والإيمان لا يقعان ألبتة على معنى غير المعنى المعهود في القرآن واللغة وهما طاعات الله عز وجل والعمل بها والتصديق بجميعها الموجب كل ذلك - بنص القرآن – رضَى الله عز وجل وجنته ، ولا يسمى الجماد والحيوان غير الناطق ولا المجنون ولا الطفل مؤمنا ولا مهتديا إلا على معنى جرى أحكام الإيمان على المجنون والطفل خاصة وبرهان ما قلنا: قول الله تعالى : « وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نفس هُدَاهَا وَلِكُنْ خَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين (٣٠٨)» فصح أن الهدى الذي لو أراد الله تعالى جمع الناس عليه هو المنقذ من النار والذي لا يملُّ جهنم من أهله وكذلك قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تؤمن إلَّا بِإِذْنِ الله(۳۰۹)» .

فصح أن الإيمان جملة شيء واحد وهو المنقذ من النار الموجب للجنة . وأيضًا فإن الله عز وجل يقول : « مَنْ يَهْدِى الله فهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلُلْ فلن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِدًا(٢١٠)» . ويقول : إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ الله يَهْدِى مَنْ يَشَاء(٢١١)» .

ويقول تعالى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء (٣١٢)» .

فهذه الآيات مبينة أن الهدى المذكور هو الاختياري عند المعتزلة لأنه تعالى يقول لنبيه

<sup>(</sup>٣٠٧) في (أ): ( لما رأوا).

<sup>(</sup>۳۰۸) سورة السجدة : ۱۳

<sup>(</sup>۳۰۹) سورة يونس : ۱۰۰

<sup>(</sup>۳۱۰) سورة الكهف : ۱۷

<sup>(</sup>٣١١) سورة القصص : ٥٦

<sup>(</sup>٣١٢) سورة البقرة : ٢٧٢

عَلَيْكَ : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنين (٣١٣)» .

وقال تعالى : « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (٣١٤)» .

فصح يقينا أن الله تعالى لم يرد قط بقوله: « لَجَمَعَهُمْ على الهدى ، ولآمن من فى الأرض إيمانًا فيه إكراه فبطل هذرهم والحمد لله رب العالمين » .

فإن قالوا لنا فإذا أراد الله تعالى كون الكفر والضلال فأريدوا ما أراد الله تعالى من ذلك قلنا لهم : وبالله التوفيق ليس لنا من أن نفعله ما لم نؤمر به ولا يحل لنا أن نريد ما لم يأمرنا الله تعالى بإرادته وإنما علينا ما أمرنا به فنكره ما أمرنا بكراهيته ونحب ما أمرنا بمحبته ونريد ما أمرنا بإرادته ثم نسألهم هل أراد الله تعالى إمراض النبي عَيِّلِهِ إذ أمرضه ، وموته عَيِّلهِ إذ أماته ، وموت إبراهيم ابنه إذ أماته أو لم يرد الله تعالى شيئا من ذلك ، فلابد أن الله تعالى أراد كون كل ذلك فيلزمهم أن يريدوا موت النبي عَيِّلهُ ومرضه وموت ابنه إبراهيم لأن الله تعالى أراد كون اكل ذلك . فإن أجابوا إلى ذلك ألحدوا بلا خلاف وعصوا(١٦٠) الله ورسوله وإن أبوا من ذلك بطل ما أرادوا إلزامنا إياه . إلا أنه لازم لهم على أصولهم الفاسدة لا لنا لأنهم صححوا هذه المسألة ونحن لم نصححها ، ومن صحح شيئًا لزمه . ثم نقول لهم : وبالله تعالى التوفيق :

لسنا ننكر فى حال ما يباح لنا فيه إرادة الكفر من بعض الناس فقد أثنى الله عز وجل على ابن آدم فى قوله لأخيه: « إِنِّى أُرِيدُ أَنْ تُبُوَّ بإِثْمي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ . وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالمِين (٢١٧)» فهذا ابن آدم الفاضل قد أراد أن يكون أخوه من أصحاب النار وأن يبؤ بإثمه مع إثم نفسه وقد صوب الله عز وجل قول موسى وهارون عليهما السلام: « ربَّنَا اطمس على أموالهم واشدُدْ عَلَى قُلُوبِهُم فَلَا يُومُنوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ: قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتَكُمَا (٢١٨)».

فهذا موسى وهارون عليهما السلام قد أرادا وأحبًا أن لا يؤمن فرعون وأن يموت كافرا إلى النار وقد جاء عن رسول الله عَيْشَةُ أنه دعا على عتبه بن أبى وقاص أن يموت كافرًا إلى النار فكان كذلك .

<sup>(</sup>۳۱۳) سورة يونس: ۹۹

<sup>(</sup>٣١٤) سورة البقرة : ٢٥٦

<sup>(</sup>٣١٥) في (أ): لم يذكر كلمة (كون).

<sup>(</sup>٣١٦) في (أ): (عصوا) بغير «واو» العطف.

<sup>(</sup>۱۷) المائدة: ۲۹

<sup>(</sup>۳۱۸) يونس: ۸۸

قال أبو محمد: وأصدق الله عز وجل أنا عن نفس التي هو أعلم بما فيها مني أن الله تعالى يعلم أني لأسر بموت عقبة بن أبي معيط (٢١٠) كافرًا وكذلك أمر أبي لهب (٢٠٠) لأذاهما رسول الله عليهما وأن المرء ليسر بموت من استبلغ في أذاه ظلما بأن يموت على أقبح طرائقه (٢٠١)، وقد روينا هذا عن بعض الصالحين في بعض الظلمة ولا حرج فيمن استن (٣٢٠) بمحمد وبموسى وبأفضل ابنى آدم صلى الله عليهم وسلم. وليت شعرى أي فرق بين لعن الكافر والظالم والدعاء عليه بالعذاب في النار وبين الدعاء عليه بأن يموت غير متوب عليه والمسرة بكلا الأمرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وقال عز وجل : « وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ (٣٢٣)».

وقال تعالى : ﴿ وَمَا النَّصْرِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ(٣٢١)» .

وقال تعالى : « إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ (٣٢٠) عنكم» .

وقال تعالى : « وهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدَيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً (٣٢١)».

فصح يقينا أن الله تعالى يسلط (٣٢٧) الكفار على من سلطهم عليهم من الأنبياء ، وعلى أهل بعر معونة ويوم أحد ، ونصرهم إملاء لهم وابتلاء للمؤمنين وإلّا فيقال لمن أنكر هذا أتراه تعالى كان عاجزا عن منعهم ؟ فإن قالوا نعم . كفروا ونافقوا لأن الله تعالى قد نص على أنه كف أيدى الكفار عن المؤمنين إذ شاء وسلط أيديهم على المؤمنين ولم يكفها . إذ شاء .

قال أبو محمد: وقال بعض شيوخ المعتزلة: إن إسلام الله تعالى من أسلم من الأنبياء إلى أعدائه فقتلوهم وجرحوهم وإسلام من أسلم من الصبيان إلى أعدائه يحضونهم ويغلبونهم على أنفسهم بركوب الفاحشة إذا كان ليعوضهم أفضل الثواب فليس خذلاناً فقلنا دعونا من لفظة الخذلان فلسنا نجيزها لأن الله تعالى لم يذكرها في هذا الباب لكنا نقول لكم إذا كان قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم ما يكون من الكفر والظلم وكان الله عز وجل بقولكم قد أسلم أنبياءه صلوات الله

<sup>(</sup>٣١٩) هو عقبة بن آبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس ، كنيته أبو الوليد ، وكنية أبيه أبو معيط ، كان شديد الأذى للمسملين عند ظهور الدعوة ، فأسروه يوم بدر ، وقتلوه ثم صلبوه ، وهو أول مصلوب في الإسلام ، عام ٢ هجرية .

<sup>(</sup>٣٢٠) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش ، عم رسُول الله عَلَيْكُ وَأَحد الأَشْراف الشجعان فى الجاهلية ، ومن أشد الناس عداوة للمسلمين فى الإسلام ، وكان أخمر الوجه مشرقا ، عداوة للمسلمين فى الإسلام ، وكان أخمر الوجه مشرقا ، ولما المنطقة بأبي لهب . مات بعد وقعة بدر بأيام ، ولم يشهدها وفيه نزلت السورة : « ثبت يدا أبي لهب وثبً » . ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٣٢١) في (أَ): (طريقه).

<sup>(</sup>٣٢٢) في (أ) : (أئتسي) .

<sup>(</sup>۳۲۳) النساء : ۹۰

<sup>(</sup>۳۲٤) آل عمران : ۱۲۲

<sup>(</sup>٣٢٥) المائدة : ١١ (٣٢٦) الفتح : ٢٤

<sup>(</sup>٣٢٧) في (أ): (سلط).

عليهم إلى أعدائه ليعوضهم أجل عوض فقد أقررتم بزعمكم أن الله تعالى أراد إسلامهم إلى أعدائهم وإذا أراد الله عز وجل ذلك فقد أراد بإقراركم كون أعظم ما يكون من الكفر وشاء وقوع أعظم الضلال ورضى ذلك لأنبيائه عليهم السلام على الوجه الذى تقولون كائناً ما كان وهذا ما لا مخلص لهم منه .

وأيضاً فنقول لهذا القائل إذا كان إسلام الأنبياء إلى أعداء الله عز وجل يقتلونهم ليس ظلما وعبثا على توجيهكم المناقض لأصولكم فى أنه أدى إلى أجزل الجزاء فليس خذلانا ، وكذلك إسلام المسلم إلى عدوه يحضه ويرتكب فيه الفاحشة فهو على أصولكم خير وعدل فيلزمكم أن تمنوا(٢٢٨) بذلك وأن تسروا بما نيل من الأنبياء عليهم السلام فى ذلك وأن تدعوا ، فيه إلى الله تعالى وهذا خلاف قولكم وخلاف إجماع أهل الإسلام وهذا ما لا مخلص لهم منه ولا يلزمنا نحن ذلك لأننا لا نسر إلا بما أمرنا الله تعالى بالسرور به ولا نتمنى إلا ما قد أباح لنا تعالى أن ندعوه فيه وكل فعله عز وجل وإن كان عدلًا منه وخيرا فقد افترض تعالى علينا أن ننكر من ذلك ما سماه من غيره ظلما وأن نبراً منه ولا نتمناه لمسلم فإنما نتبع ما جاءت به النصوص فقط وبالله تعالى التوفيق .

وقال قائل من المعتزلة : إذا حملتم قوله تعالى : « وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوُ عَلَيْهِمْ عَمَّ (٢٢٩)» فما يدريكم لعله عليكم عمى .

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قد نصَّ على أنه لا يكون عمى إلا على الذين لا يؤمنون ونحن مؤمنون ولله تعالى الحمد فقد أمنا ذلك وقد ذَمَّ الله تعالى قوما حملوا القرآن على غير ظاهره .

فقال تعالى : « يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضَعه »(٣٣٠).

فهذه صفتكم على الحقيقة الموجودة فيكم حساً فمن حمل القرآن على ما خوطب به من اللغة العربية واتبع بيان الرسول على القرآن له هدى وشفاء ومن بدل كلمة عن مواضعه وادّعى فيه دعاوى برأيه وكهانات بظنه وأسراراً غمض وأعرض عن بيان الرسول عَيْقِيلُهُ ، المبين عن الله تعالى بأمره ، ومال إلى قول المنانية فهو الذى عليه القرآن عمى وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد : ومن نوادر المعتزلة وعظيم جهلها وحماقتها وإقدامها أنهم قالوا بأن الشهادة التي غبط الله تعالى بها الشهداء وأوجب لهم بها أفضل الجزاء وتمنّاها رسول الله عَيْقِيَّةً وأصحابه وفضلاء المسلمين ليس هي قتل الكافر للمؤمن ولا قتل الظالم للمسلم البرىء .

<sup>(</sup>٣٢٨) في (أ): (تتمنّوا).

<sup>(</sup>۳۲۹) فصلت : ٤٤

<sup>(</sup>٣٣٠) النساء: ٤٦ ، المائدة: ١٣

قال أبو محمد رضى الله عنه: وجنون المعتزلة وجهلهم واهذارهم ووساوسهم لا قياس عليها وحُق لمن استغنى عن الله عز وجل وقال إنه يقدر على ما لا يقدر عليه ربه تعالى وقال إن عقله كعقول الأنبياء عليهم السلام سواء بسواء أن يخذله الله عز وجل مثل هذا الخذلان نعوذ بالله من خذلانه ونسأله العصمة فلا عاصم سواه أما سمعوا قول الله عز وجل: « إنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الجَنَة يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ الله فَيَقْتُلُونَ ويقتلون وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا »(٣٦٠).

وقوله تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله أَمْواتَ بَلْ أَحْيَاءٌ ١٣٣٢).

ثم إنهم فسروا الشهادة بعقولهم فقالوا : إنما الشهادة الصبر على الجراح المؤدية إلى القتل والعزم على الخرب .

قال أبو محمد: وفي هذا الكلام من الجنون ثلاثة أضرب. أحدها: أنه كلام مبتدع لم يقله (٣٢٣) أحد من متأخريهم المنسلخين من الخير جملة ..

والثانى : أنه لو صح ما ذكروا لكانت الشهادة فى الحياة لابالموت لأن الصبر على الجراح والعزم على التقدم لا يكونان إلا فى الحياة والشهادة فى سبيل الله لا تكون بنص القرآن وصحيح الأخبار وإجماع الأمة إلا بالقتل .

والثالث: أن الذى منه هربوا فيه وقعوا بعينه وهو أن الشهادة التى يتمنى (٢٣٠) المسلمون بها إن كانت العزم على التقدم إلى الحرب والصبر على الجراح المؤدية إلى القتل فقد حصل تمنى قتل الكفار للمسلمين ، وتمنى أن يجرحوا المسلمين جراحا [ تؤدى إلى القتل وتمنى ثبات الكفار على الكفر حتى يجرحوا أهل الإسلام جراحاً ] قاتله وحرب الكفار للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم إياهم معاص وكفر بلا شك ، فقد حصلوا على تمن للمعاص (٣٣٠) وهو الذى به شنعوا وبالله تعالى التوفيق . فبطل كل ما شغبت (٢٣١) به المعتزلة والحمد لله رب العالمين كثيرا .

<sup>(</sup>٣٣١) التوبة : ١١١

<sup>(</sup>٣٣٢) البقرة : ١٥٤

<sup>(</sup>٣٣٣) في (أ): (لم يقبله).

<sup>(</sup>٣٣٤) في (أ): (تمني).

<sup>(</sup>٣٣٥) في (أ): (المعاصي).

<sup>(</sup>٣٣٦) في (أ): (شنعت).

## « الكلام في اللطف والأصلح »

قال أبو محمد: وضل جمهور المعتزلة فى فصل من القدر ضلالًا بعيدا فقالوا بأجمعهم حاشى ضرار بن عمرو ، وحفصا الفرد وبشر بن المعتمر (٣٢٧)، ويسيراً ممن اتبعهم أنه ليس عند الله تعالى شيء أصلح مما أعطاه جميع الناس كافرهم ومؤمنهم ولا عنده هدى أهدى ممّا قد هدى به الكافر والمؤمن هُدى مستويا ، وأنه ليس يقدر على شيء وهو أصلح مما فعل بالكفار والمؤمنين .

ثم اختلف هؤلاء - فقال جمهورهم - إنه تعالى قادر على أمثال ما فعل من الصلاح بلا نهاية وقال الأقل منهم: وهم عباد ، ومن وافقه هذا باطل لأنه لا يجوز أن يترك الله تعالى شيئا يقدر عليه من الصلاح من أجل فعله لصلاح من أ وحجّتهم في هذا الكفر الذي أتوا به أنه لو كان عنده أصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان بخيلًا ظالماً لهم ولو أعطى شيئاً من فضله بعض الناس دون بعض لكان محابياً ظالماً والمحاباة جور ولو كان عنده ما يؤمن به الكفار إذا أعطاهم إياه ثم منعهم إياه لكان ظالماً لهم غاية الظلم ، قالوا وقد علمنا أن إنساناً لو ملك أموالًا عظيمة تفضل عنه ولا يحتاج إليها فقصده جار فقير له تحل له الصدقة فسأله درهما يحيى به نفسه وهو يعلم فقره إليه ويعلم أنه يتدارك به رمقه فمنعه لا لمعنى فإنه بخيل ، قالوا: فلو علم أنه لا يصل أعطاه الدرهم سهلت عليه أفعال كلفه إياها فمنعه مع ذلك لكان بخيلا ظالما فلو علم أنه لا يصل أعما كلفه إلا بذلك الدرهم فمنعه لكان بخيلا ظالماً سفيها . فهذا كل ما احتجوا به لا حجة لهم غير هذه ألبته .

وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منهم إلى أن عند الله عزّ وجل ألطافا كثيرة لا نهاية لها لو أعطاها الكفار لآمنوا إيماناً إختياريا يستحقون به الثواب بالجنة وقد أشار إلى نحو هذا ولم يحققه أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم (٣٣٨) وكان بشر ابن المعتمر يكفر من قال بالأصلح والمعتزلة اليوم تدعى أن بشرا تاب عن القول باللطف ورجع إلى القول بالأصلح.

قال أبو محمد : وحجة هؤلاء ، أنه تعالى قد فعل بهم ما يؤمنون عنده لو شاءوا فليس لهم عليه غير ذلك ولا يلزمه أكثر من ذلك فعارضهم أصحاب الأصلح بأن قالوا إن الاختيار هو

<sup>(</sup>٣٣٧) مرت ترجمة هذه الأعلام فيما سبق من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣٣٨) سبقت ترجمتهما في هذا الجزء.

ما يمكن فعله ويمكن تركه ، فلو كان الكفار عند إتيان الله تعالى لتلك الألطاف يختارون الإيمان لأمكن أن بفعلوه وأن لا يفعلوه أيضاً ، فعادت الحال إلى ما هي عليه إلا أن يقولوا إنهم كانوا يؤمنون ولابدّ فهذا اضطرار من الله تعالى لهم إلى الإيمان لا اختيار .

وقالوا(٢٣٩) نحن لا ننكر هذا بل الله تعالى قادر على أن يضطرهم إلى الإيمان كما قال تعالى : « يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلَ »(٢٤٠).

قالوا فالذي فعل تعالى بهم أفضل وأصلح .

قال أبو محمد : وهذا لازم لمن لم يقل إن أفعال العباد مخلوقه لله تعالى لزوما لا ينفكون عنه وأما نحن فلا يلزمنا. وإنما سألناهم هل الله تعالى قادر على أن يأتى الكفار بألطاف يكون منهم الإيمان عندها باختيار ولابد ويثيبهم على ذلك أتم ثواب يثيبه عبداً من عباده أم لا ؟

فقالوا: لا.

قال أبو محمد: كأن أصحاب الأصلح عمى (٢٤١) عن العالم أو كأنهم إذا حضروا فيه سلبت عقولهم وطمست حواسهم وصدق الله فقد نبه على مثل هذا.

يقول تعالى : « لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرونَ بِها ولهم آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا »(٣٤٦).

أترى هؤلاء القوم ما شاهدوا أن الله عز وجل منع الأموال قوما وأعطاها آخرين ونبأ قوما وأرسلهم إلى عباده ، وخلق آخرين في أقاصى أرض الزنج يعبدون الأوثان وأمات قوما من أوليائه ومن أعدائه عطشاً وعنده مجاديح (٢٠٤٣) السموات وسقى آخرين الماء — العذب أما هذه محاباة ظاهرة فإن قالوا إن كلَّ ما فعل من ذلك فهو أصلح بمن فعله به سألناهم عن إماتته تعالى الكفار وهم يصيرون إلى النار وإعطائه تعالى قوما مالًا ورياسة فبطروا وهلكوا وكانوا مع القلة والحمول صالحين وأفقر أقواما ما فسرقوا وقتلوا وكانوا في حال الغنى صالحين وأصح أقواماً وجمَّل صورهم فكان ذلك سببا لكون المعاصى مِنْهم وتركوها إذْ أَسنُّوا وأمرض أقواما فتركوا الصلاة عمداً وضجروا وتبرموا (٢٠٤٠) فتكلموا بما هو الكفر أو قريب منه وكانوا في صحتهم شاكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذي فعل الله بهم كان أصلح لهم ؟ .

<sup>(</sup>٣٣٩) في (أ): (قالوا) بغير « واو » العطف.

<sup>(</sup>٣٤٠) الأنعام : ١٥٨

<sup>(</sup>٣٤١) في (أ): (غيب).

<sup>(</sup>٣٤٢) الأعرَافُ : ١٧٩ . وقد جاءت هذه الآية محرفة في ( أ ) حيث لم هذكر ( ولهم أعين لا يبصرون بها ) .

<sup>(</sup>٣٤٣) مجاديح السماء: أنواؤها.

<sup>(</sup>٣٤٤) في ( أ ) : ( وثربوا ) وهو تحريف .

فإن قالوا نعم كابروا الحواس (""). وإن قالوا لو عاشوا لزادوا كفرالا"). قلنا لهم فإنما كان أصلح لهم أن يخترمهم الله عز وجل قبل البلوغ أو أن يطيل أعمارهم ويملكهم الجيوش فيهلكوا بها أرض الإسلام ويقوى أجسادهم وأذهانهم فيضل بهم جماعة كما فعل بجيش الفيومي . اليهودي وأبي ريطه اليعقوبي النصراني والمتخففين ("") بالكلام من اليهود والنصاري والمجوس والمنانية والدهرية أما كان أصلح لهم ولمن ضل منهم أن يميتهم صغارا ! ؟ !

قال أبو محمد : فانقطعوا فلجأ بعضهم إلى أن قال لعله قد سبق في علم الله تعالى أنه لو أماتهم صغارا لكفر خلق من المؤمنين .

قال أبو محمد : وفي هذا الجواب من السخافة وجوه جمة .

أولها: أنه دعوى بلا دليل(٣٤٨).

والثانى : أنهم لم ينفكوا(٢٤٩) به مما ألزمناهم ونقول لهم أكان الله عز وجل قادراً على أن يميتهم ولا يوجب موتهم كفر أحد فإن قالوا : لا عَجَّزوا ربهم تعالى .

وإن قالوا: بل كان قادراً على ذلك ألزموه الجور والظلم على أصولهم ولابدٌ من أحد الأمرين.

والثالث: ما سمع في العالم بأسخف من قول من قال إن إنسانا مؤمنا يكفر من أجل صغير مات فهذا أمر ما شوهد قط في العالم ولا توهم ولا يدخل إلا مكابرة (٥٠٠٠ في العقل وكم طفل يمت كل يوم مذ خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القيامة فهل كفر أحد قط من أجل موت ذلك الطفل ؟ وإنما عهدنا الناس يكفرون عندما يقع لهم من الغضب الذي يخلقه الله عز وجل في طبائعهم وبالغضبة التي آتاهم الله عز وجل أسبابها ، وبذلك (٥٠٠٠) الذي اتاهم الله إياه إذا عرضهم (٢٠٥٠) فيه عارض .

والرابع: أنه ليس في الجور ولا في العبث ولا في الظلم ولا في المحاباة أعظم من أن يبقى طفلا يكفر فيستحق الخلود في النار ولا يميته طفلا فينجو من النار من أجل صلاح قوم لولا كفر هذا المنحوس لكفر أولئك وما في الظلم والمحاباة أقبح من هذا . وهل هذا إلا كمن وقف إنساناً

<sup>(</sup>٣٤٥) في (أ): (المحسوس).

<sup>(</sup>٣٤٦) ف (أ): سقطت كلمة (كفرًا).

<sup>(</sup>٣٤٧) في ( أ ) : ( والمتحققين ) .

<sup>(</sup>٣٤٨) في (أ): ( بالدّليل) وهذا تحريف.

<sup>(</sup>٣٤٩) في (أ): ﴿ لَا يَنفُكُّونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٥٠) في ( أ ) : ( في الإمكان ولا في العقل ) .

<sup>(</sup>٣٥١) في الأصل : ﴿ وَمَا ذَلِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٥٢) في (أ): (عارضهم).

للقتل فأخذ هو آخر من عرض الطريق فقتله مكانه فظهر فساد هذا القول السخيف الملعون.

قال أبو محمد : وقال بعضهم قد يخرج من صلبه مؤمنون ..

قال أبو محمد: وقد يموت الكافر عن غير عقب وقد يلد الكافر كفارًا أضرً على الإسلام منه ومع هذا فكل ما ذكرنا يلزم في هذا الجواب السخيف وأيضًا فقد يخرج من صلب المؤمن كافر طاغ وظالم باغ يفسد الحرث والنسل، ويثير الظلم، ويميت الحق، ويؤسس الضلالات (٢٠٥٠) والمنكرات حتى يُضلِّل بها خلق كثير حتى يظنوا أنها حق وسئة فأى وجه لخلق هؤلاء على أصول المعتزلة الضيَّلال. نعم وأى معنى وأى صلاح في خلق إبليس ومردة الشياطين وأعطائهم القوة على إضلال الناس في (٢٠٥٠) الحكمة المعهودة بيننا، وبالضرورة نعلم أن من نصب المصايد للناس في الطرقات وطرح الشوَّك في ممشاهم فإنه عابث (٢٠٥٠) سفيه فيما بيننا والله تعالى خلق كل ما ذكرنا والموارم وهو الحكيم العليم، ثم وجدناه تعالى قد شهد للذين بايعوا تحت الشجرة بأنه علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ثم أمات من ولى منهم أمور المسلمين سريعا. ووهن قوى بعضهم، وملك عليهم زيادا (٢٠٥١) و الحجاج (٢٠٥٦) وبغاة الخوارج. فأى مصلحة في هذا للحجاج، ولقطرى (١٤٥٥). أو لسائر المسلمين لو عقلت المعتزلة، ولكن الحق هو قولنا وهو أن كل ذلك عدل من الله وحق وحكمة وهلاك ودمار وإضلال للحجاج المسلط، ولقطرى ونظائرهما أراد الله تعالى بذلك هلاكهم في الآخرة ونعوذ بالله من الخذلان، ثم نسألهم ماذا تقولون. إذ حول الله عز وجل بغلد الحرة في الزنا مائة وجلد الأمة نصف ذلك أليس هذا محاباة للأمة ؟ وإذ خوَّل الله عز وجل قوما أموالًا جمة فماتوا فيها وحرم آخرين أما هذا عين الحاباة والجور على أصلهم الفاسد في من منع قوما أموالًا جمة فماتوا فيها وحرم آخرين أما هذا عين الحاباة والجور على أصلهم الفاسد في من منع

<sup>(</sup>٣٥٣) في (أ): (القتالات).

<sup>(</sup>٤٥٤) في (أ): (من).

<sup>(</sup>٥٥٥) في (أ): (عائب).

<sup>(</sup>٣٥٦) هو : زياد ابن أبيه ، أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة من أهل الطائف ، اختلفوا في اسم أبيه ، فقيل عبيد الثقفي ، وقيل إبو سفيان ، ولدته أمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي ، وبناه عبيد الثقفي ، مولى الحارث بن كلدة ، أدرك النبي عليه في أوسلم في عهد أبي بكر ، ولاه على بن إبى طالب إمرة فارس ، ولما توفي على امتنع زياد على معاوية ، وتبين لمعاوية أنه أخوه من أبيه ، فكتب إليه بذلك ، فقدم زياد على معاوية معاوية بنسبة سنة ٤٤ هـ وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق ت ٥٣ هـ ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٣٥٧) هو : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى ، أبو محمد قائد ، داهية ، سفاك ، خطيب ، ولد ونشأ بالطائف ، وانتقل إلى الشام ، فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان فى عديد شرطته ، ومازال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره ، وأمره بقتال عبد الله بن الزبير ، بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة ، مات بواسط عام ٩٥ هـ ولإبراهيم الكيلانى كتاب : الحجاج بن يوسف ، وللمستشرق الفرنسي جان ببريه كتاب بالفرنسية سماه ( حياة الحجاج بن يوسف الثقفى ) . ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٣٥٨) هو : قطرى بن الفجاءة ، أبو نعامة بن الفجاءة ، واسمه جعونة بن مازن من رؤساء الأزارقة الخوارج ، وأبطالهم ، من أهل قطر بقرب البحرين . كان خطيبا فارسا ، شاعرًا ، استفحل أمره فى زمن مصعب بن الزبير ، وبقى قطرى ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة ، وإمارة المؤمنين . اختلف المؤورخون فى مقتله فقيل عثر به فرسه فاندقت فخذه فمات ، وجىء برأسه إلى الحجاج ، وقيل : توجه إليه سفيان بن الأبرد الكبي فقاتله وقتل فى المعركة بطبرستان عام ٧٨ هـ .

<sup>(</sup>٥٩ ) في (أ): (إذا).

جاره الفقير إلا أن يطردوا قولهم فيصيروا إلى قول من ذكر . أن الواجب تساوى(٣٦٠) الناس في الأموال والنشأة على السواء وبالجملة فإن القوم يدعون نفي التشبيه ويكفرون من شبه الله بخلقه ، ثم لا نعلم أحدًا أشد تشبيهًا لله تعالى بخلقه منهم فيلزمونه الحكم(٣٦١) ويحرمون عليه الأمر والنهى ويشبهونه بخلقه تعالى فيما يحسن منه ويقبح ثم نقضوا أصولهم إذ من قولهم أن ما صلح بيننا بوجه من الوجوه فلسنا نبعده عن الباري تعالى ونحن نجد فيما بيننا من يحابي أحد عبيده على الآخر فيجعل أحدهم مشرفا على ماله وعياله وحاضنًا لولده فيريضه (٢٦٢) لذلك من صغره بأن يعلمه الكتاب والحساب ويَجْعل الآخر رائضًا لدابته وجامعا للزبل لبستانه ومنقيًا لحشه ويريضه (٢٦٣) لذلك من صغره وكذلك الأماء فيجعل إحداهن محلّ إزاره ومطلبًا لولده ، ويجعل الثانية خادمًا لهذه في الطبخ والغسل وهذا عدل بإجماع المسلمين كلهم فلم أنكروا أن يحابي البارى عز وجل من شاء من عباده بما أحب من التفضيل ووجدوا في الشاهد من يعطى المجاويع من ماله فيعطى أحدهم ما يغنيه ويخرجه عن الفقر وذلك نحو ألف دينار ، ثم يعطي آخر مثله ألف دينار ويزيده ألف دينار فإنه وإن حابي فمحسن غير ملوم فلم منعوا ربهم من ذلك وجوروه إذا فعله ؟ وهو تعالى بلا شك أتم ملكا لكل ما في العالم من أحدنا لما خوّله عز وجل من الأملاك ونقضوا أصلهم في أن ما حسن في الشاهد بوجه من الوجوه لم يمنعوا وقوعه من الباري جل وعز ووجدوا في الشاهد من يدخر أموالًا عظيمة فيؤوى جميع الحقوق اللازمة له حتى لا يبقى بحضرته محتاج ثم يمنع سائر ذلك فلا يسمى بخيلاً . فلأى شيء منعوا ربهم جل وعز من مثل ذلك وجوَّروه وبخلُّوه إذا لم يعط أفضل ما عنده وهذا كله بين لا إشكال فيه.

قال أبو محمد: ونسألهم عن قول لهم عجيب وهو أنهم أجازوا أن يخلق الله عز وجل أضعف الأشياء ثم لا يكون قادرًا على أضعف منه فهكذا هو قادر فاعل أصلح الأشياء ثم لا يكون قادرًا على أصلح منه ، وعلى أصغر الأشياء . وهو الجزء الذي لا يتجزأ ولا يقدر على أصغر منه .

قال أبو محمد : هذا إيجاب منهم لتناهى قدرة الله عز وجل وتعجيز له تعالى وإيجاب بحدوثه وإبطال إلاهيته إذ التناهى فى القوة صفة المحدث المخلوق ، لا صفة الحالق الذى لم يزل وهذا خلاف القرآن وإجماع المسلمين وتشبيه الله تعالى بخلقه فى تناهى قدرتهم .

قال أبو محمد : ولكنه لازم لكل من قال بالجزء الذي لا يتجزأ وبالقياس لزوما صحيحًا

<sup>(</sup>۳۲۰) فی ( أ ) : ( یواسی ) .

<sup>(</sup>۲۲۱) في (أ): (الحد).

<sup>(</sup>٣٦٢) فى (أ): (ويرتضيه).

<sup>(</sup>٣٦٣) في (أ) : ( ويرتضيه ) .

قال أبو محمد : ونسألهم أيقدر الله تعالى على ما لو فعله لكفر الناس كلهم ..؟ فإن قالوا لا . لحقوا بعلى الاسواري وهم لا يقولون بهذا ولو قالوه لأكذبهم الله تعالى إذ يقول « وَلَوْ بَسَطَ الله الرَّزْقَ لعبَادِه لَبَغُوا في الْأَرْضِ »(٣٦٠).

وبقوله تعالى : « وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدة لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحِمْنِ لِبِيُوتِهِمْ سقفا مِنْ فِضَّةٍ »(٢٦٦).

وإن قالوا: نعم هو قادر على ذلك قلنا لهم فقد قطعتم بأنه تعالى يقدر على الشر ولايقدر على الشر ولايقدر على الخير هذه مصيبة على أصولهم ولزمهم أيضًا فساد أصلهم في قولهم إن من قدر على شيء قدر على ضده ولأنهم يقولون إن الله تعالى يقدر على ما يكفر الناس كلهم عنده ولا يقدر على ما يؤمن جميعهم عنده .

قال أبو محمد: ونسأل من قال منهم إنه تعالى يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا نهاية لا على أكثر من ذلك فنقول لهم: إن على أصولكم لم تنفكوا من تجوير البارى جل وعز لأن بضرورة الحس تدرى أنه إذا استضافت المصالح بعضها إلى بعض كانت أصلح من انفراد كلِّ مصلحة عن الأخرى فإن هو قادر عندكم على ذلك ولم يفعله بعباده فقد لزمه ما ألزمتموه لو كان قادرًا على أصلح مما فعل ولم يفعله ، فقالوا هذا كالدواء والطعام والشراب لكل ذلك مقدار فقد يصلح به من أعطيه فإذا استضافت إليه أمثاله كان ضررًا .

قال على رضى الله عنه: ولم يقل قط ذو عقل ومعرفة بحقائق الأمور أن دواء (٢٦٧) كذا مصلحة جملة وعلى كل حال. ولا أن الأكل مصلحة أبدًا وعلى الجملة ، ولا أن الشراب مصلحة بكل وجه أبدًا وإنما الحق أن مقدارًا من الدواء مصلحة لعله كذا فقط فإن زاد أو نقص أو تعدى تلك العلة كان ضروا وكذلك الطعام والشراب هما مصلحة في حال ما وبقدر ما فما زاد أو تعدى به وقته كان ضروا ، وما نقص عن الكفاية كان ضررًا وليس إطلاق اسم الصلاح في شيء من ذلك أولى من إطلاق إسم الضرر لأن كلا الأمرين موجود في كل ذلك كما ذكرنا (٢٦٨) وليس الصلاح من

<sup>(</sup>٣٦٤) في (أ): سقطت كلمة ( خلق).

<sup>(</sup>۳٦٥) الشورى : ۲۷

<sup>(</sup>٣٦٦) الزخرف : ٣٣

<sup>(</sup>٣٦٧) جاء في الأصل : 1 أن عصرًا ، وفي ( أ ) : ( غفار ) وهذا تحريف يبعد عن المعنى .

<sup>(</sup>٣٦٨) في ( أ ) : لا توجد كلمة ( كل )

الله عز وجل للعبد والهدى له والخير من فعله (٢٦٩) عز وجل كذلك بل على الإطلاق والجملة وعلى كل حال بل كل ما زاد الصلاح وكثر ، وزاد الهدى وكثر (٢٧٠) وزاد الخير وكثر فهو أفضل فإن قالوا: نجد الصلاة والصيام إثمًا في وقتٍ مَّا وأُجْرا في الآخرة .

قلنا ما كان من هذا منهيًا عنه فليس صلاحًا ألبتة ولا هو هدى ولا خير بل هو إثم وخذلان وضلال وليس في هذا كلمناكم لكن فيما هو صلاح حقيقة وهدى حقيقية وخير حقيقة وهذا ما لا مخلص لهم منه.

قال أبو محمد : وقال أصحاب الأصلح منهم إن من علم الله تعالى أنه يؤمن من الأطفال إن عاش أو يسلم من الكفار إن عاش أو يتوب من الفساق إن عاش .

فإنه لا يجوز ألبتة أن يميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك من علم الله تعالى أنه إن عاش فعل خيرا فلا يجوز ألبتة أن يميته الله قبل فعله .

قالوا ولا يميت الله تعالى أحدًا إلَّا وهو يدرى أنه إن أبقاه طرفه عين فما زاد فإنه لا يفعل شيئا من الخير أصلًا بل يكفر أو يفسق ، ولابدَّ .

<sup>(</sup>٣٦٩) في (أ): (قهلة).

<sup>(</sup>۳۷۰) في (أ) : (وكبر) .

<sup>(</sup>٣٧١) في ( أ ) : ( والسحق ) .

<sup>(</sup>٣٧٢) في ( أِ ) : ( فما ) .

<sup>(</sup>٣٧٣) في (أ): ومخارفتهم .

قال أبو محمد: وأجاب بعضهم في (٢٧٦) بدء السؤال بأن قال إن النبي عَلَيْتُهُ امتحنه الله عز وجل قبل موته بما بلغ ثوابه على طاعته فيه مبلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو عاش إلى يوم القيامة.

قال أبو محمد : وهذا جور ناهيك به لوجوه .

أولها: أنه محاباة مجردة له عليه الصلاة والسلام على غيره وهلًا فعل ذلك بغيره وعجَّل راحتهم من الدنيا .. ؟

وثانيها: أن هذا قول (۲۷۷) كذب بحت وذلك أن المحن في العالم معروفة وهي إما في الجسم بالعلل وإما في المال بالإتلاف وإما في النفوس بالخوف والهوان ، والهم بالأهل والأجنّة والقطع دون الأمل لا محنة في العالم تخرج عن هذه الوجوه إلا المحنة في الدِّين فقط نعوذبالله من ذلك فأما المحنة في الجسم فكذبوا وما مات عليه السلام إلاسليمالأعضاء سويّها معافى من مثل محنة أيوب عليه السلام وسائر أهل البلاء نعوذ بالله منه وأمّا في المال فما شغله الله عز وجل منه بما يقتضى محنة في فضوله ولا أحوجه إلى أحد بل أقامه على حدِّ الغنى بالوقوف ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقربه من ربه عز وجل وأما النفس فأي محنة لمن قال الله عز وجل له « وَالله يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاس »(۲۷۸).

ولمن رفع له ذكره وضمن له إظهار دينه على الدين كله ولو كره أعداؤه وجعل شانيه الأبتر ، وأعزه بالنّصر على كل عدو فأى خوف وأيٌ هوانٍ يتوقعه عليه السلام ؟ وأما أهله وأحبته فاخترم بعض فآجره فيهم كإبراهيم ابنه وخديجة وحمزه وجعفر وزينب وأم كلثوم ورقية بناته رضى الله عنهم وأقر عينه ببقاء بعضهم وصلاحه كعائشة وسائر أمهات المؤمنين وفاطمة ابنته وعلى والعباس

<sup>(</sup>٣٧٤) في ( أ ) : ( على الوقت ) .

<sup>(</sup>٣٧٥) في (أ): (إن كانوا) بغير « واو » .

<sup>(</sup>۲۷٦) في (أ): ( هذا ).

<sup>(</sup>٣٧٧) فى ( أ ) : ( القول ) .

<sup>(</sup>۲۷۸) المائدة ۲۷

والحسن والحسين وأولاد العباس (٢٧٩) وعبد الله بن جعفر (٢٨٠) وأبي سفيان (٢٨١) ابن الحارث رضى الله عن جميعهم فأى محنة هاهنا أليس قد أعاذ الله تعالى من مثل محنة خبيب (٢٨٢) بن عدى وسمية (٢٨٢) أم عمّار رضى الله عنه .. أليس من قتل من الأنبياء عليهم السلام ومن نشر بالمنشار وأحرق بالنيران أعظم محنة ؟! ومن خالفه قومه فلم يتبعه منهم إلا اليسير وعذب الجمهور كهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم أعظم محنة وهل هذه إلا مكابرة وحماقة وقحة وأى محنة تكون لمن أوجب الله عز وجل على الجن والإنس طاعته وأكرمه برسالته وأمّنه من كل الناس وأكب عدوه لوجهه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهل هذه إلا نعم وخصائص وفضائل وكرامات ومحاباة مجردة له على جميع الإنس والجن وهل استحق عليه السلام هذا قط على ربه تعالى حتى ابتدأه بهذه النعمة الجليلة وقد تحتّث قبله زيد بن عمرو (٤٨٦) بن نفيل بن عبد العزى العدوى ، وقس بن ساعدة (٢٨٥) الأيادى وغيرهما فما أكرموا بشيء من هذا ولكن نوك المعتزلة ليس عليه قياس .

(٣٧٩) كان للعباس بن عبد المطلب من الولد الفضل وكان أكبره ولده وبه كان يكنى وأردفه رسول الله - عَلَيْكُم - في حجته ومات بالشام في طاعون عمواس وليس له عقب ، وعبد الله وهو الحبر دعا له رسول الله - عَلَيْكُم - ومات بالطائف وله عقب ، وعبد الله كان جوادًا سخيًا ذا مال مات بالمدينة وله عقب ، وعبد الرحمن مات بالشام وليس له عقب ، وقُغَمْ وكان يشبّه بالنبي - عَلَيْكُم - ، وكان خرج إلى خواسان مجاهدًا فمات بمسوقند وليس له عقب ، ومعبد قتل بافريقيا شهيدًا وله عقب ، وأم حبيبة بنت العباس ، وأمهم جميعًا أم الفضل ، وهي لبابة الكبرى نبت الحارث بن حَرِّن وفي ولد أم الفضل هؤلاء من العباس بقول : عبد الله بن يزيد الهلالي :

مَا وَلَكُ دَتَ نَجِيبَ قَ مِن فَخُولِ بَجِبِ لِ تعلمُ و سَهُ لَلْ عَلمُ اللَّهِ مِن بَطْنِ أُمِّ اللَّهِ فَل الْحُولِ الْحُرِيمُ بها مِن كَهْلَ قِ وَكَهُ لِ

ومن غير أم الفضل: كثير بن العباس وكان فقيهًا محدثًا ، وتمام بن العباس وكان من أشد أهل زمانه ، وصفية وأميمه وأمهم أم ولد ، والحارث ابن العباس وأمه حجيلة بنت جندب . راجع طبقات بن سعد حـ ٤ ص ٦

(٣٨٠) عبد الله بن جعفر: هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرش ، صحابي ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها ، وهو أول من ولد بها من المسملين ، وأتى البصرة والكوفة والشام ، وكان كريمًا يسمى : بحر الجود ، وللشعراء فيه مداثح وكان أحد الأمراء في جيش يوم صفين ، ومات بالمدينة عام ٨٠ هـ . الأعلام ص ٢٠٤ حـ ٤

(٣٨١) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله - عَلَيْكُ - وكان أخّا لرسول الله - عَلَيْكُ - من الرضاعة أرضعتهما حليمة بنت أبى ذؤيب السعديه ، وكان من الشعراء المطبوعين ، وأسلم يوم الفتح وشهد غزوة حنين ، وأبلى فيها بلاء حسنًا ، وكان ممن ثبت ولم يفر يومنذ ولم تفارق يده لجام بغلة رسول الله وكان الرسول يحبه وشهد له بالجنة توفى عام ٢٠ هـ . ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب حـ ٤ صر ١٦٧٣ وما بعدها ) .

(٣٨٢) خبيب بن عدى الأنصارى من بنى جمح بن عوف شهد بدرًا وأسر يوم الرجيع فى السرية التى خرج فيها مرثد بن أبى مرثد وعاصم ابن ثابت وخالد بن البكير فى سبعة نفر فقتلوا وذلك فى ستة ثلاث وأسرخبيب وزيد بن الدائنه وانطلق المشركون بهما إلى مكة فباعوهما وعندما أرادوا قتله قال : دعونى أصلى ركعتين ، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل ثم قال : اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدًا : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب حد ٢ ص ٤٤٠ وما بعدها .

ر ٣٨٣) هي : سمية أم عمار بنت خياط صحابية كانت من أوائل الذين أظهروا الإسلام بمكة ، وكانت في الجاهلية مولاة لأبي حذيفة ابن المغيرة ، عم أبي جهل ، وكان أبو حذيفة حليفا لياسر بن عمار الكناني فزوجه بها فولدت له عمارًا على الرق ، فأعتقه ياسر ، ولما كان بدء الدعوة إلى الإسلام كانت سمية عجوزًا كبيرة ، فأسلمت سرًا هي وزوجها وابنها ، ثم جاهروا بإسلامهم فعذبهم مشركو قريش ، وجاء أبو جهل فطعن سمية بحرية فقتلها ، فكانت أول شهيد في الإسلام عام سبعة قبل الهجرة ( الأعلام : للرزكلي ) .

(٣٨٤) هو : زيد بن عمرو نفيل بن عبد العزى ، نصير المرأة في الجاهلية ، وأحد الحكماء ، وهو ابن عم عمر بن الخطاب ، لم يدرك الإسلام ، وكان يكره عبادة الأرثان ، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها ، فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية ، فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم ، وجاهر بعداء الأوثان ، رآه النبى عَلَيْتُ قبل النبوة ، ومسائل عنه بعدها ، فقال : يبعث يوم القيامة أمة واحده ، توفي قبل مبعث النبي عَلَيْتُهُ محمس سنين ( الأعلام ) .

(٣٨٥) هو : قس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك من بني إياد ، أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية ، كان =

قال أبو محمد: ومما سئلوا عنه أنه قيل لهم أليس قد علم تعالى أن فرعون والكفار إن أعاشهم كفروا فمن قولهم نعم . فيقال لهم : فلم أبقاهم حتى كفروا واخترم على قولكم من علم أنه إن عاش كفر ؟ وهذا تخليط لا يعقل . ونقول لهم أيضا : أيّما كان أصلح للجميع لا سيما لأهل النار خاصة أن يخلقنا (٢٨١) الله تعالى كلنا في الجنة كما فعل بالملائكة وحور العين أم ما فعل بنا من خلقنا في الدنيا والتعريض للبلاء فيها وللخلود في الناس .

قال أبو محمد: ولجوا(١٠٨٠) عند هذه فقال بعضهم لم يخلق الجنة بعد. فقلنا لهم هبكم أن الأمركا قلتم فإنما كان أصلح للجميع أن يجعل الله عز وجل خلقها ثم يخلقنا فيها أو يؤخر خلقنا حتى يخلقها ثم يجعلنا(١٨٨٠) فيها أم خلقه لنا حيث خلقنا ؟ فإن عجزوا ربهم جعلوه ذا طبيعة متناهى القدرة ومشبها لخلقه وأبطلوا إلاهيته وجعلوه(١٨٩١) مخيرا ضعيفا وهذا كفر مجرد ، وبقى(١٩٩١) السؤال أيضا مع ذلك بحسبه في أن يجعلنا كالملائكة وأن يجعلنا كلنا أنبياء كما فعل بعيسى ويحيى عليهما السلام وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟

وقال بعضهم ليس جهلنا بوجه المصلحة في ذلك ممّا يخرج هذا الأمر عن الحكمة فقلنا لهم فاقنعوا بمثل هذا بعينه فمن قال لكم ليس جهلنا بوجه المصلحة والحكمة في خلق الله تعالى لأفعال عباده وفي تكليفه الكافر والفاسق ما لا يطيق ثم تعذيبهما على ذلك مما يخرجه عن الحكمة وهذا لا مخلص لهم منه .

قال أبو محمد: وأما نحن فلا نرضى بهذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل ما فعله الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن من أراد إجراء أفعاله تعالى على الحكمة المعهودة بيننا والعدل المعهود بيننا فقد ألحد (٢٩١٠) وأخطأ وضلَّ وشبَّه الله عز وجل بخلقه لأن الحكمة والعدل بيننا إنما هي طاعة الله عز وجل فقط ولا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما أمرنا به أى شيء كان فقط وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن تكون أفعاله جارية على أحكام العبيد المأمورين المربوبين المسئولين عما يفعلون لكن أفعاله تعالى جارية على العزة والقدرة والجبروت والكبرياء والتسليم له

<sup>=</sup> أسقف نجران ، ويقال : إنه أول عربى خطب متوكنا على سيف أو عصا ، وأول من قال فى كلامه : أمّا بعد ، وكان يفد على قيصر الروم زائرا فيكرمه ويعظمه ، طالت حياته وأدركه النبى قبل النبوة ، ورآه فى عكاظ ، وسئل عنه بعد ذلك فقال : سيحشر أمة وحده ، توفى عام ٣٣ قبل الهجرة ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٣٨٦) في الأصول التي رجعنا إليها : ( يخترعنا ) .

<sup>(</sup>٣٨٧) في ( أ ) : ( فلحوا ) بالحاء .

<sup>(</sup>٣٨٨) في (أ) : ( يخلقنا منها ) .

<sup>(</sup>٣٨٩) في ( أ ) : ( محيزا ) .

<sup>(</sup>۳۹۰) فی ( أ ) : ( وِنفی ) .

<sup>(</sup>٣٩١) في (أ): (ألحدوا حظا) وهو تحريف.

وألا يُسأل عما يفعل ولا مزيد كما قال تعالى ، وقد خاب من خالف ما قاله الله عز وجل ومع هذا كله فلم يتخلَّصوا من رجوع وجوب التجوير والعبث على أصولهم على ربهم تعالى عن ذلك .

وقال متكلموهم لو خلقنا في الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا في ذلك وكنا أيضًا نكون غير مستحقين لذلك النعيم بعمل عملناه وإدخالنا الجنة بعد استحقاقنا لها أتم في النعمة وأبلغ في اللذه . وأيضا فلو خلقنا في الجنة لم يكن بدٌّ من التوعد على ما حظر علينا وليست الجنة دار توعد وأيضًا فإن الله تعالى قد علم أن بعضهم كان يكفر فيجب عليه الخروج من الجنة .

قال الإمام أبو محمد رضى الله عنه: هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا كله عائد عليهم بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فنقول وبالله تعالى التوفيق. وأما قولهم [ لو خلقنا فى الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك فإننا نقول: وبالله تعالى نتأيد] أكان الله تعالى قادرًا على أن يخلقنا فيها ويخلق فينا قوة وطبيعة نعلم بها قدر النعمة علينا فى ذلك أكثر من علمنا بذلك بعد دخولنا فيها يوم القيامة أو يعلمنا ذلك أم كان غير قادر على ذلك ..؟

فإن قالوا: كان غير قادر على ذلك عجَّزوا ربهم تعالى وجعلوا قوته متناهية يقدر على أمر ما(٢٩٢) ولا يقدر على غيره وهذا لا يكون إلا لعرض داخل أو لبنيه متناهية القوة وهذا كفر مجرد .

وإن قالوا : كان الله قادرًا على ذلك أقروا بأنه عز وجل لم يفعل بهم أصلح ما عنده وأن عنده أصلح ممَّا فعل بهم .

وأيضا فإن كانوا أرادوا بذلك أن اللّذة التي تَعْتُب البلاء والتعب أشد سرورًا وأبلغ ، لزمهم أن يبطلوا نعم الجنة جملة لأنه ليس نعيمها ألبتة مشوبًا بألم ولا بتعب وكل ألم بعد العهد به فإنه ينسى كما قال القائل .

كأَنَّ الفتى لم يَغْزُ يَوْمًا إذا اكْتَسَ وَلَم يَفْتَقِرْ يَوْمًا إذا مَا تَمَوَّلا

فلزم على هذا الأصل أن يحدد الله عز وجل لأهل الجنة آلاما فيها ليتجدد لهم بذلك وجود اللذة وهذا خروج عن الإسلام ويلزمهم أيضًا أن يدخل النبيين والصالحين النار ثم يخرجهم منها إلى الجنة فتُضاعف لهم اللذة والسرور أضعافا بذلك .

ويقال أيضًا كما نكون (٢٩٣) كالملائكة وحور العين ، فإن كانوا عالمين مقدار ما هم فيه من

<sup>(</sup>٣٩٢) فى ( أِ ) : ( أمرنا ) .

<sup>(</sup>٣٩٣) في (أ) : (كتّا).

نعيم ولذة فكنا نحن كذلك وإن كانوا غير عالمين بمقدار ما هم فيه من اللذة والنعيم فهلا أعطاهم هذه المصلحة ولأى شيء منعهم (٢٩٤) من الفضيلة التي أعطاها لنا وهم أهل طاعته التي لم تشب بمعصية ..؟

فإن قالوا : إن الملائكة وحور العين قد شاهدوا عذاب الكفار في النار فقام لهم مقام الترهيب .

قلنا لهم: وهل المحاباة والجور الا أن يعرض قوم للمعاطب ويبقيهم حتى يكفروا فيخلدوا في النار ليوعظ بهم قوم أحرون خلقوا في الجنة والرفاهية سرمدا أبدًا لابد ..؟ وهل عين الظلم إلا هذا فيما بيننا على أصول المعتزلة ؟ وكمن يقول من الطغاة قتل الثلث في صلاح الثلثين صلاح وهل في الشاهد عبث وسفه أعظم من عبث من يقول لآخر: هات أضريك بالسياط وأرديك (٢٩٠٠) من جبل وأصفع في قفاك وأنتف سِبَالك (٢٩٠٠) وأمشى بك في طريق ذات شوك دون راحة في ذلك ولا منفعة لكن لأعطيك بعد ذلك ملكا عظيما..؟ ولعلك في خلال ضربي (٢٩٠٠) إياك أن تتقزز فتقع في بثر منتنه لا تخرج منها أبدا . فأى مصلحة عند ذوى عقل في هذه الحال لاسيما وهو قادر على أن يعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لشيء من هذا البلاء فهذه صفة الله عز وجل عند المعتزلة لا يستحيون (٢٩٠٠) من أن يصفوا أنفسهم بأن يصفوا الله تعالى بالعدل والحكمة .

قال أبو محمد : وأما نحن فنقول لو أن الله تعالى أخبرنا أنه يفعل هذا كله بعينه ما أنكرناه ولعلمنا أنه منه تعالى حق وعدل وحكمة .

قال أبو محمد: ومن العجب أن يكون الله تعالى يخلقنا يوم القيامة خلقا لا نجوع فيه أبدًا ولا نعطش ولا نبول ولا نمرض ولا نموت وينزع ما في صدورنا من غلّ ثم لا يقدر على أن يخلقنا فيها ولا على أن يخلقنا خلقًا نلتذ معه بابتدائنا فيها كالتذاذنا بدخولها بعد طول النكد فهل يفرق بين شيء من هذا إلا من لا عقل له أو مستخف بالبارى تعالى وبالدين.

وأما قولهم : لو خلقنا الله تعالى في الجنة لكنا غير مستحقين لذلك النعيم ، فإنا نقول لهم أخبرونا عن الأعمال التي استحققتم بها الجنة عند أنفسكم أفبضرورة العقل علمتم أن من عملها

<sup>(</sup>٣٩٤) في (أ): (هذه).

<sup>(</sup>٣٩٥) في (أ) : (وأردك ) .

<sup>(</sup>٣٩٦) سيبالك : السُبَّالُ جَمْع سَبَلَه : وهي ما على الشارب من الشعر أو طرفه ، أو مجتمع الشاربين أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها ( المحيط ) .

<sup>(</sup>۳۹۷) فی ( خ ) : ( ضُرِّی ) .

<sup>(</sup>٣٩٨) في (أ): ( لا يسحقون).

فقد استحق الجنة دينا واجبا على ربه تعالى أم لم تعلموا ذلك ؟ ولا وجب ذلك إلا حتى أعلمنا الله عز وجل أنه يفعل(٢٩٩) وجعل الجنة جزاء على هذه الأعمال ... ؟

فإن قالوا: بالعقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه الأعمال كابروا وكذبوا على العقل وكفروا لأنهم بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولزمهم أن الله تعالى لم يجعل الجنة جزاء على هذه الأعمال لكن وجب ذلك عليه حتمًا لا باختياره ولا بأنه لو شاء غير ذلك لكان له ، وهذا كفر مجرد . وأيضا فإن شريعة موسى عليه السلام فى السبت وتحريم الشحوم وغير ذلك فقد كانت (۱۰۰۰) الجنة جزاء على العمل بها ، ثم صارت الآن جهنم جزاء على العمل بها فهل هاهنا إلا أن الله تعالى أراد ذلك فقط ؟ ولو لم يرد ذلك لم يجب من ذلك شيء فإن قالوا: بل ما علمنا استحقاق الجنة بذلك إلا بخبر الله تعالى أنه حكم بذلك فقط .

قيل لهم: فقد كان الله تعالى قادرًا على أن يخبرنا أنه جعل الجنة حقا لنا ويخترعنا فيها كا فعل بالملائكة وحور العين. وأيضا فقد كذبوا في دعواهم استحقاق الجنة بأعمالهم فإن رسول الله على الله عنه الله على الله الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله الله الله الله على الماثلة في الجزاء فيما بيننا فإنه تفضل مجرد في الإحسان وجور في الإساءة هذا حكم المعهود في العقل فعلى أصول المعتزلة يلزمهم أن بقاء أحدنا في الجنة أو في النار (٢٠٠٠) مثل زمن إحسانه أو إساءته جزاء على ما سلف منه فضل مجرد وعقاب زائِد على مقدار الجرم وقد فعله الله عز وجل بلا شك وهو عدل منه وحكمة وحق .

قال أبو محمد : وأمَّا قولهم إنَّ دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل أعلى درجة وأسني رتبة من دخولها بالتفضل المجرد فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : هذا خطأ محض لأننا قد علمنا أنّ هذا الحكم إنما يقع من ٢٠٠٠ الأكفاء والمتاثلين وأما الله تعالى فليس له كفواً أحد ، ومن كان عبد لآخر فإن إقبال السيّد عليه بالتفضل عليه المجرد والاختصاص والمحاباة أسنى له وأعلى وأشرف لرتبته وأرفع لدرجته من أن لا يعطيه شيئا إلا بمقدار ما استحقه (٢٠٠٠ لخدمته وتسخيره إياه وهذا ما لا ينكره

<sup>(</sup>٣٩٩) في (خ): (تفضل).

<sup>(</sup>٤٠٠) في (أ): ( فقد كان ) .

<sup>(</sup>٤٠١) في (أ): (أكثر من مثل).

<sup>(</sup>۲۰۲) الحدیث: رواه البخاری فی الرقاق ۱۸ ، ومسلم فی المنافقین ۷۱ ، والدارمی فی الرقاق ۲۲ ، وأحمد بن حنبل حـ ۲ ، ۲۵۱ ، ۱۸ د ۲۸۲ ، ۲۵۹ ، ۲۹۹ ، ۳۰۹ ، ولفظ الحدیث عند مسلم : لن ینجی أحدًا منكم عمله . قال رجل : ولا إیاك یا رسول الله قال : ولا إیای الا أن یتغمدنی الله منه برحمة ، ولكن سددوا .

<sup>(</sup>٤٠٣) في (أ) : (بين) .

<sup>(</sup>٤٠٤) في (أ): (ما يستحقه).

إلا معاند فكيف وليس لأحد على الله حق مبتدأ (°٬٬) وكل ما وهبه الله تعالى لأحد من (٬٬٬) أنبيائه وملائكته عليهم السلام وكل ما أخبر تعالى أنه أوجبه وكتبه على نفسه وجعله حقا لعباده فكل ذلك تفضل مجرد من الله عز وجل واختصاص مبتدأ لو لم ينعم به عز وجل لم يجب عليه شيء منه لا يقول غير هذا إلامدخول الدين فاسد العقل.

قال أبو محمد: وهم يقولون (٢٠٠٠) إن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم جميعهم السلام وصدقوا في هذا ثم نقضوا هذا الأصل بأصلهم هذا السخيف من قولهم إن من دخل الجنة بعد التعريض للبلاء فهو أفضل من ابتداء النعمة والقرب (٢٠٠٠) فنحن على قولهم أفضل من الملائكة على جميعهم السلام .

وقد قالوا : إن الملائكة أفضل من الأنبياء فعلى هذا التقرير يجب أن نكون أفضل من الملائكة وأفضل من النبيين بدرجتين وهذا كفر مجرد وتناقض ظاهر .

وأما قولهم إننا لو خلقنا في الجنة لم يكن بد من التوعد والتحذير (٢٠٩).

فإنا نقول لهم: وبالله تعالى التوفيق: حتى لو كان ما يقولون لما منع من ذلك أن يخلقوا فى الجنة ثم يطلعوا منها فيروا النار ويعاينوا وحشتها وهولها وفيحها(١٠٠٠) ونفار النفوس عنها كالذى يعرض لنا عند الاطلاع على النيران(١٠٠٠) العميقة المظلمة وإن كنا قط لم نقع فيها ولا شاهدنا من وقع فيها بل ذلك كان يكون أبلغ فى التحذير من وصفها دون رؤية لكن كا فعل بالملائكة وحور العين وكون(١٠٠٠) ذلك أدعى لهم إلى الشكر والجهد(١٠٠٠) والاغتباط بمكانهم وإجتناب ما نهوا عنه خوف مفارقة ما قد حصلوا عليه.

ثم نقول لهم أيضا: قولوا هذا فيهم بعد دخولهم الجنة: أمباح لهم الكفر والشتم والضرب فيما بينهم أم محظور عليهم ؟ لزمهم بهذا(١٤١٤) التوعد والتحذير هنالك قلنا نكون لو اخترعنا فيها على الحال التي تكون فيها يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤٠٥) فى ( أِ ) : ( وحينئذ ) .

<sup>(</sup>٤٠٦) في (أِ) : (بين) .

<sup>(</sup>٤٠٧) في (أ): (يقرون).

<sup>(</sup>٤٠٨) في (أ): (والتقريب).

<sup>(</sup>٤٠٩) في (أ): (والتحذر).

<sup>(</sup>٤١٠) في ( أ ) : ( وتبحها ) .

<sup>(</sup>٤١١) في (أ): (والغيران).

<sup>(</sup>٤١٢) في (أ) : ( فيكون ) . (٤١٣) في (أ) : ( والحمد ) .

<sup>(</sup>٤١٤) في (أ): (تمادي).

410

ولا فرق وكان يكون أصلح لجميعنا بلا شك.

فإن قالوا: قد سبقت الطاعة في الدنيا.

قيل لهم: وكذلك كانت تسبق منهم في الجنة كالملائكة سواء بسواء. وهم لا يقولون إن المعاصى ، والتضارب ، والتلاطم ، والتراكض ، والتشاتم ، مباح لهم في الجنة ، ولا يقول هذا أحد ، فيحتاج إلى كسر هذا القول ، فإن لجئوا إلى قول أبى الهذيل: إن أهل الجنة مضطرون لا مختارون ، قيل لهم: وكنا نكون فيها كذلك أيضا ، كما نكون يوم القيامة فيها ، فهذا كان أصلح للجميع بلا شك ، وهذا ما لا انفكاك لهم منه .

\* \* \*

قال أبو محمد : وأما قلوبهم إن الله علم أن بعضهم يكفر ولابد ، فيجب عليه الخروج من الجنة .

قلنا لهم: أيقدر الله على خلاف ما علم أم لا ؟

فإن قالوا: نعم يقدر ولكن لا يفعل ، أقرُّوا أنه فعله (١٤٥٥) من ترك ابتدائنا في الجنة إمضاء لما سبق في علمه غير ما كان أصلح لنا بلا شك ، ورجعوا إلى الحق الذي هو قولنا أنه تعالى فعل ما سبق في علمه من تكليف ما لا يُطاق ، ومن خلقه تعالى الكفر ، والظلم ، وإنعامه على من يشاء (١٤١٦) وحده لا شريك له ، وتركوا قولهم في الأصلح .

وإن قالوا: لا يقدر على غير ما علم أنه (١٧٠٤) يفعله ، جعلوه مجبرًا (١٨١٤) مضطرًا عاجزًا متناهى القوة ، ضعيف القدرة ، محدثًا في أسوأ حالة منهم ، وهذا كفر وخلاف للقرآن ولإجماع المسلمين ، نعوذ بالله من الخذلان .

推 排 排

قال أبو محمد : ونسألهم أيّ مصلحة للحشرات ، والكلاب ، والبق ، والدود ، في خلقها حشرات ، ولم يخلقها ناساً مكلفين معرضين لدخول الجنة ؟

فإن قالوا: لو جعلها ناسًا لكفروا.

<sup>(</sup>٤١٥) في (أ): (فعل).

<sup>(</sup>٤١٦) في (أ): (شاء).

<sup>(</sup>٤١٧) في ( أ ) : ( أن يفعله ) .

<sup>(</sup>٤١٨) في (أ): (محيّرا).

قيل لهم : فقد جعل الكفار ناسًا فكفروا ، فهلا نظر لهم كما نظر للدود والحشرات فجعلهم حشرات لئلا يكفروا ؟ فكان أصلح لهم(١١٩) على قولكم ، وهذا ما لا مخلص منه .

قال أبو محمد : ونسألهم فنقول لهم : إذا قلتم إن الله – تعالى – لا يقدر على لطف لو أتى به الكفار لآمنوا إيمانا يستحقون معه الجنة ، لكنه قادر على أن لا يضطرهم إلى الإيمان! أخبرونا عن إيمانكم الذي تستحقون به الثواب ، هل يشوبه عندكم شك ؟ أم يمكن بوجه من الوجوه أن يكون عندكم باطلا ؟

فإن قالوا: نعم يشوبه شك: ويمكن (٢٠١) أن يكون باطلا.

أقرُّوا على أنفسهم بالكفر وكفونا مئونتهم .

وإن قالوا: لا يشوبه شك ، ولا يمكن ألبتة أن يكون باطلا .

قلنا لهم : هذا هو الاضطرار بعينه ، ليست الضرورة في العلم شيئًا غير هذا ، إنما هو معرفة لا يشوبها شك ، ولا يمكن (٢١١) اختلاف ما عرف بها ، فهذا هو علم الضرورة نفسه ، وما عدا هذا فهو ظن وشك.

فإن قالوا: إن الاضطرار: ما علم(٢٢١) بالحواس أو بأول العقل ، وما عداه فهو ما عرف بالاستدلال.

قلنا : هذه دعوى فاسدة لأنها بلا برهان ، وما كان هكذا فهو باطل وتقسيمنا هو الحق الذي يعرف ضرورة وبالله – تعالى – التوفيق .

\* \* \*

قال أبو محمد : ونسألهم أيما كان أصلح للعالم أن يكون بريًّا من السباع والأفاعي والدوابّ العادية ، أو أن يكون فيه كما هي مسلطة على الناس ، وعلى سائر الحيوان وعلى الأطفال ؟

فإن قالوا: خلق الله الأفاعي والسباع كخلق الحصى (٢٢١) والحرث ، مزجرة للكفار .

<sup>(</sup>٤١٩) في (أ): سقطت ( لهم) .

<sup>(</sup>٢٠١) في ( خ ) : ( ولا يمكن ) .

<sup>(</sup>۲۱) في (أ): ( لا يمكن ) .

<sup>(</sup>٤٣٢) في ( خ ) : ( وما ) .

<sup>(</sup>٤٢٣) في (أ): (الحفر).

قال أبو محمد : وهذا من ظريف الجنون ، ولقد ضل بخلقتها جموع من المخذولين ممن جرى بحرى المعتزلة في أن يتعقبوا على الله – عز وجل – فعله كالمنانية (٢٢٤) والمجوس (٢٢٥) الذين جعلوا إلها خالقًا غير الحكيم العدل .

ثم نقول للمعتزلة: إن كان كما تقولون مصلحة فكان الاستكثار من المصلحة أصلح وأبلغ في الزجر والتخويف ، فكل (٢١٠) هذه الدعاوى منهم حماقات ومكابرات بلا برهان ، ليست أجوبتهم فيها بأصح من أجوبة المنانية ، والمجوس ، وأصحاب التناسخ ، بل كلها جارية في ميدان واحد من أنها كلها دعوى فاسدة بلا برهان ، بل البرهان ينقضها وكلها راجعة إلى أصل واحد ، وهو تعليل أفعال الله – عز وجل – التي لا علة لها أصلا والحكم عليه بمثل الحكم على خلقه فيما يحسن منه ويقبح ، تعالى الله عن ذلك .

\* \* \*

قال أبو محمد: ويقال لأصحاب الأصلح خاصة: ما معنى دعائكم في العصمة وأنتم تقولون إن الله – تعالى – قد عصم الكفار كما عصم المؤمنين ، فلم يعتصموا وما معنى دعائكم في الإعادة من الخذلان ، وفي الرغبة في التوفيق ، وأنتم تقولون إنه ليس عنده أفضل مما قد أعطاكموه ، ولا في قدرته زيادة على ما قد فعله بكم ؟

وأى معنى لدعائكم فى التوبة وأنتم تقطعون على أنه لا يقدر على أن يعينكم فى ذلك بمقدار شعرة زائدة على ما قد أعطاكموه ؟

فهل دعاؤكم في ذلك إلّا ضلال ، وهزل ، وهزء كمن دعا إلى الله أن يجعله من بني آدم ، أو أن يجعل النبي نبيًا ، والحجر حجرًا .

وهل بين الأمرين فرق ؟

فإن قالوا: إن الدعاء عمل أمرنا الله - تعالى - به .

قيل(٢٢٧) لهم : إن أوامره - تعالى - من جملة أفعاله بلا شك ، وأفعاله عندكم تجرى على

<sup>(</sup>٤٢٤) المنانية : هم أصحاب مانى بن فاتك الذى ظهر فى زمن شابور بن أزدشير ، وقتله بهرام بن حرمز . أخد دينا بين المجوسية والنصرانية ، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ، ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام . وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين : هما النور والظلمة ... ( الملل والنحل : ٧٢/٢ ، ٧٣ بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤٢٥) المجوس : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين : نور وظلمة . قال قتادة : الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمان . وقيل المجوس في الأصل : النجوس . لتدينهم باستعمال النجاسات ، والميم والنون يتعاقبان . وهم أقدم الطوائف ، وأصلهم من بلاد فارس ، وقد نبغوا في علم النجوم ( تفسير القرطبي : ٢٣/١٢ ) . بتصرف .

<sup>(</sup>۲۲۶) فی ( اِ ) : ( وکل ) .

<sup>(</sup>٤٢٧) في الأصل ( فقيل).

ما يحسن فى العقل ، ويقبح فيه فى المعهود وفيما بيننا وعلى الحكمة عندكم وقد علمنا أنه لا يحسن فى الشاهد بوجه من الوجوه أن يأمر أحدًا يرغب إليه فيما ليس بيده ، ولا فيما قد أعطاه إياه ، وكلا هذين الوجهين عبث وسفه ، وهم مقرون بأجمعهم أن الله - تعالى - حكم بهذا ، وفعله وهو أمره لهم بالدعاء إليه أما فيما لا يوصف عندهم بالقدرة عليه وأما فيما قد أعطاهم إياه ، وهو عندهم عدل وحكمة ، فنقضوا أصلهم الفاسد بلا شك . وأمّا نحن فإننا نقول : إن الدعاء عمل أمرنا الله - عزّ وجل - به فيما نقدر عليه ثم إن شاء أعطانا ما سألناه وإن شاء منعنا إياه لا معقب لحكمة ولا يسأل عما يفعل .

非 特 排

قال أبو محمد : وإن فى ابتداء كتاب الله – عز وجل – المنزل إلينا بقوله – تعالى – آمرًا لنا أن نقوله راضيًا منّا أن نقوله « الهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمِ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ » .

ثم ختم - تعالى - كتابه آمرًا لنا أن نقوله راضيًا بقوله: « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجَنَّاسِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجَنَّاسِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجَنَّاسِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجَنِّاسِ وَاللَّاسِ وَالْمَاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَلَالْسَاسِ وَاللَّاسِ وَاللْلَاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَلَالْلَاسِ وَاللَّاسِ وَالْمِلْلِي وَاللْلَّاسِ وَاللَّاسِ وَالْمِلْلَاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللْلِلْمِلْلَاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّاسِ وَالْمَالِيَّالِ

لأبيّنُ بَيَانٍ فى تكذيب القائلين بأنه ليس عند الله - تعالى - أصلح مما فعل وأنه غير قادر على كف وسوسة الشيطان ، ولا على هدى الكفار هدى يستحقون به الثواب كا وعد المهتدين ، لأنه - عزّ وجل - نصّ على أنه هو المطلوب منه العون لنا والهدى إلى صراط من خصّه بالنعمة عليه ، لا إلى صراط من غضب عليه - تعالى - وضلَّ فلولا أنه - تعالى - قادر على الهدى المذكور ، وأن عنده عونًا على ذلك لا يؤتيه إلا من شاء دون من لم يشأ ، وأنه - تعالى - أنعم على قوم بالهدى ولم ينعم به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ما ليس يقدر عليه أو ما قد أعطاه إياه ونص - تعالى - على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا أنه - تعالى - يصرفها عمن يشاء لما أمرنا - عز وجل - أن نستعيذ مما لا يقدر على الإعاذة منه ، أو مِمّا قد أعاذنا بعد من

قال أبو محمد : ولا مخلص لهم من هذا أصلا ثم نسألهم أيُّ مصلحة للعصاة في أن جعل

<sup>(</sup>٤٢٨) سورة الناس كاملة آيات من ١ ، ٦

بعض حركاتهم وسكونهم كبائر يستحقون عليها النار ، وجعل بعض حركاتهم وسكونهم صغائر مغفورة ؟ مغفورة ، ولقد كان أصلح أن يجعلها كلها صغائر مغفورة ؟

فإن قالوا: هذا أزجر عن المعاصي وأصلح.

قيل لهم : فهلَّا إذ هو كما تقولون جعلها جميعها كبائر زاجرة ، فهو أبلغ في الزجر .

قال أبو محمد: وقد نص الله – تعالى – فى القرآن فى (٢٩٠) آيات كثيرة لا تحتمل تأويلًا بتكذيب المعجِّزين لربهم – تعالى – وليس يمكنهم وجود آية ولا سنة يتعلقون بها أصلًا ، فمنها قوله – تعالى – : « إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلَّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَّهْدِى مَنْ تَشَاء (٢٣٠)» .

أفلم يكن عنه أصلح من فتنة يُضل بها بعض خلقه حاش الله من هذا الكفر والتعجيز . وقال - تعالى - حاكيا عن الذين أثنى عليهم من مؤمنى الجن ، أنهم قالوا : « وَأَنَّا لَا نَدّرِى أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ في الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ ربهم رَشَدًا (٢٠١٠)» .

\* \* \*

قال أبو محمد: وصدقهم الله – عز وجل – في ذلك إذ لو أنكره لما أورده مثنيا عليهم عن ذلك ، وهذا في غاية البيان ، الذي قد هلك من خالفه ، وبطل به قول الضُّلَّال الملحدين القائلين : إن الله – تعالى – أراد رشد فرعون وإبليس ، وأنه ليس عنده أصلح ، مما فعل بهما (٢٣٢) ولا يقدر لهما على هدى أصلا .

وقال – تعالى – : « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْأَنْسِ(٢٣٠)» .

فليت شعرى أيّ مصلحة لهم في أن يذرأهم لجهنم ؟ نعوذ بالله من هذه المصلحة . وقال – تعالى – : « وَقِهِمُ السَّيَعَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَه (٢٠٤٠)» .

فصح أنه – تعالى – هو الذى يقى السيئات ، وأن الذى رحمه هو الذى وقاه السيئات ، لأنَّ من لم يقه السيئات فلم يرحمه ، وبلا شك أن من وقاه السيئات فقد فعل به أصلح مما فعل بمن

<sup>(</sup>٤٢٩) سقطت ( في ) في الأصل .

<sup>(</sup>٤٣٠) الأعراف : ١٥٥

<sup>(</sup>٤٣١) الجن : ١٠

<sup>(</sup>٤٣٢) في (أ): سقط قوله (مما فعل بهما).

<sup>(</sup>٤٣٣) الأعراف: ١٧٩

<sup>(</sup>٤٣٤) غافر: ٩

لَمْ يَقُهُ إِياهًا ، هذا مِع قوله - تعالى - « وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا (٢٠٠٠)» « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جميعًا (٢٠٠٠)» .

ولا يشك من لدماغه أقل سلامة ، أو في وجهه من برد الحياء شيء ، في أن هذا كان أصلح بالكفار من إدخالهم النار ، بأن لا يؤتيهم ذلك الهدى ، وإن كانوا كما يقولون : من دخولهم الجنة بغير استحقاق .

وقال - تعالى - : « وَحَبَّبَ إِلِيْكُمُ الْأَيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُم الْكُفْرَ وَاللهُ عَلَيمٌ حَكِيمِ وَكَرَّهَ إِلَيْكُم الْكُفْرَ وَاللهُ عَلَيمٌ حَكِيمِ (٢٠٧٠)» .

فليت شعرى أين فعله - تعالى - بهؤلاء ؟

- نسأل الله أن يجعلنا منهم - من فعله بالذين قال فيهم : « إِنَّهُ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ سوء أَعْمَالِهِمْ وَجَعَلَ صُدُورَهُم ضيقة حرجة » .

إن من ساوى بين الأمرين وقال: إن الله - تعالى - لم يعط هؤلاء إلا ما أعطى هؤلاء ، ولا أعطى من الهدى والاختصاص محمدًا وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى والملائكة - عليهم السلام - إلا ما أعطى إبليس وفروعون وأبا جهل وأبا لهب والذى حاج إبراهيم فى ربّه واليهود والنصارى والمجوس والثقلين (٢٦٠٠) والشرط والبغائيين ، والعواهر ، « وتُمودَ الّذينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادِ ، وَفِرْعَوْنَ ذَى الْأُوْتَادِ الذين طَغَوْا فى البِلَادِ ، فَأَكْثَرُوا فِيها الفَسَادَ (٢٦٠) ، بل سوّى فى التوفيق بين جميعهم ، ولم يقدر لهم على مزيد من الصلاح ، لقليل الحياء عديم الدين ، وما جوابه إلا قوله - تعالى - : « إنَّ يقدر لهم على مزيد من الصلاح ، لقليل الحياء عديم الدين ، وما جوابه إلا قوله - تعالى - : « إنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (٢٠٤٠) وقال - عز وجل - : « كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ وَمُنْذِرِين (٢٠٤٠) .

株 株 株

قال أبو محمد: فأيما كان أصلح للكفار المخلدين في النار أن يكونوا مع المؤمنين أمة واحدة ، لا عذاب عليهم ، أم بعثه الرسل إليهم وهو – عز وجل يدرى أنهم لا يؤمنون فيكون ذلك سببًا إلى تخليدهم في جهنم .

<sup>(</sup>٤٣٥) السجدة: ١٣

<sup>(</sup>٤٣٦) يونس : ٩٩

<sup>(</sup>٤٣٧) الحبرات: ٧

<sup>(</sup>٣٨٤) فى ( أ ) : والمتقيلين . وفى ( خ ) : ( المثقلين ) .

<sup>(</sup>٤٣٩) الفجر: ٩ - ١٢

<sup>(</sup>٤٤٠) الفجر : ١٤

<sup>(</sup>٤٤١) البقرة: ٢١٣

وقال تعالى : « وَأُمْلِي لَهُمْ انْ كَيْدِى مَتين (۲۰۱۰)» .

وقال - تعالى - : « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نَمَلَى لَهُم خَيْرٌ لأَنْفِسِهِمْ إِنَّمَا عَلَى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ (٢٤٢)» .

وقال تعالى : « أَيِحْسَبون أَنَّمَا نُمِدُّهُم به مِنْ مَالٍ وبنين ، نُسارِعُ لهم فَى الخيرانِ بل لا يَشْعُرون (١٤١٠)» .

وقال - تعالى - : « سَنَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُون (١٤٥) .

قال أبو محمد: وهذا غاية البيان في أن الله – عز وجل – أراد بهم ، وفعل بهم ما فيه فساد أديانهم وهلاكهم ، الذى هو ضد الصلاح ، وإلّا فأيّ مصلحة لهم في أن يستدرجوا إلى الهلاك (٢٤١٠) من حيث لا يعلمون ، وفي الإملاء لهم ليزدادوا إثمًا ، ونص – تعالى – أن كل ذلك الذي فعله ليس مسارعه لهم في الخير فبطل قول هؤلاء الهلكي جملة – والحمد لله رب العالمين –

وقال - تعالى - : « وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسقُوا فِيهَا فحقَّ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرا(٢٤٠٠)» .

فهل بعد هذا بيان في أن الله عز وجل - أراد هلاكهم ودمارهم ولم يرد صلاحهم فأمر مترفيها بأوامر خالفوها ففسقوا فدمروا تدميرا ؟

فأيما كان أصلح لهم أن لا يؤمروا فيسلموا ، أو (١٤١٠) أن يؤمروا وهو - تعالى - يدرى أنهم لا يأتمرون ، فيدخلون النار ؟

فإن قالوا: فاحملوا قوله - تعالى -: « أُمَرْنَا مُثْرَفِيهَا » على ظاهره ، قلنا: نعم هكذا نقول ولم يقل - تعالى - : إنه أمرهم بالفسق وإنما قال - تعالى - : « أمرناهم » . فقط ، وقد نص - تعالى - على أنه لا يأمر بالفحشاء فصح قولنا أيضًا وقال - عز وجل - : « وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتُبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٢٠٤٠) » . فنص - تعالى - على أن أصحاب النبى - عَلَيْ اللهِ تَوَلُّوا لأبدل قومًا غيرهم ، لا يكونون أمثالهم .

<sup>(</sup>٤٤٢) الأعراف: ١٨٣

<sup>(</sup>٤٤٣) آل عمران : ١٧٨ وقد وردت هذه الآية محرفة في ( أ ) : حيث قال ( خبرًا ) بالنصب .

<sup>(</sup>٤٤٤) المؤمنون : ٥٥ ، ٥٦

<sup>(</sup>٤٤٥) الأُعراف : ١٨٢ ، القلم : ٤٤

<sup>(</sup>٤٤٦) في (أ): (البلاد).

<sup>(</sup>٤٤٧) الإسراء: ١٦

<sup>(</sup>٤٤٨) في ( أ ) : ( وأن ) .

<sup>(</sup>٤٤٩) سورة محمد : ٣٨

وبالضرورة نعلم أنه – عز وجل – إنما أراد خيرًا منهم ، فقد صح أنه – عز وجل – قادر على أن يخلق أصلح منهم .

وقال - تعالى - : « إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نَبَدَّلَ خَيْرًا مِنْهُم (١٠٠٠) .

وفي هذا كفاية .

وقال – تعالى – : « عَسَىَ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيرًا مِنْكُنَّ ((٥٠٠)) فهل فى البيان – فى أن الله – تعالى – قادر على أن يفعل أصلح مما فعل ، وأن عنده – تعالى – أصلح مما أعطى خلقه – أبين أو أوضح أو أصح من إخباره – تعالى – أنه قادر على أن يبدل نبيه – عَيْسَالَةً – الذي هو أحب الناس إليه – خيرًا من الأزواج اللَّواتي أعطاه – واللواتي هن خير الناس بعد الأنبياء – عليهم السلام – ؟

قال أبو محمد : فبطل قول البقر الشاذة أصحاب الأصلح في أنه تعالى لا يقدر على أصلح مما فعل .

قال أبو محمد: نسأل الله العافية مما ابتلاهم به ، ونسأله الهدى ، الذى حرمهم إياه ، وكان قادرًا على أن يتفضل عليهم به ، فلم يرد ، وما توفيقنا إلا بالله – عز وجل – وهو حسبنا ونعم الوكيل .

特 非 特

قال أبو محمد : كلَّ من منع قدرة الله – عز وجل – عن شيء مما ذكرنا فلا شكَّ فى كفره ، لأنه عجزَّ ربه – تعالى – وخالف جميع أهل الإسلام .

قال أبو محمد: وقالوا: إذا كان عنده أصلح مما فعل بنا ولم يؤتنا إياه وليس بخيلا وخلق أفعال عباده وعدَّبهم عليها ولم يكن ظالما فلا تنكروا على من قال إنه جسم ، ولا يشبه خلقه وأنه يقول غير الحق ولا يكون كاذبًا .

قال أبو محمد: فجوابنا – وبالله تعالى التوفيق – أنه – تعالى – لم يقل إنه جسم ولو قاله لقلناه ولم يكن ذلك تشبيها له بخلقه ، ولم يقل – تعالى – إنه (٢٥٠) يقول غير الحق ، بل قد أبطل ذلك وقطع بأن قوله الحق ، فمن قال على الله ما لم يقله فهو ملحد كاذب على الله – عز وجل –

<sup>(</sup>٥٠٠) المعارج: ١٠٤، ١٤

<sup>(</sup>١٥١) التحريم: ٥

<sup>(</sup>۲۰۶) في (أ): (أن).

222

وقد قال – تعالى – إنه خلق كل شيء وخَلَقَنا وما نعمل ، وأنه لو شاء لهدى كل كافر ، وأنه غير ظالم ولا بخيل ولا ممسك ، فقلنا ما قال من كل ذلك ، ولم نقل ما لم يقل ، وقلنا ما قام به البرهان العقلى ، من أنه – تعالى – خالق كل موجود دونه ، وأنه – تعالى – قادر على كل ما يسأل عنه وأنه لا يوصف بشيء من صفات العباد ، لا ظلم ولا بخل ، ولا غير ذلك ، ولم نقل ما قد قام به البرهان العقلى على أنه باطل من أنه جسم ، أو أنه يقول غير الحق .

وقال بعض أصحاب الأصلح وهو ابن بَدَد (٢٥٠١) الغزال تلميذ محمد بن شبيب (١٥٠١) تلميذ النظام : بلى إن عند الله ألطافًا لو أتى بها الكفار لآمنوا إيمانًا يستحقون معه الثواب ، إلا أن الثواب الذى يستحقونه على ما فعل بهم أعظم وأجل ، فلهذا منعهم تلك الألطاف .

قال أبو محمد: وهذا تمويه ضعيف لأننا إنما سألناهم هل يقدر الله تعالى على ألطاف (٥٠٠) إذا أتى بها(٢٠٥٠) أهل الكفر آمنوا إيمانًا يستحقون به مثل هذا الثواب الذى يؤتيهم على الإيمان اليوم أو أكثر من ذلك الثواب فلابد له من ترك قوله أو تعجيز ربه تعالى .

قال أبو محمد: ونسأل جميع أصحاب الأصلح، فنقول لهم - وبالله تعالى التوفيق -: أخبرونا عن كل من شاهد براهين الأنبياء - عليهم السلام - ممن (٢٠٥٠) لم يؤمن به، وصحت عنده بنقل التواتر، هل صحّ ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيها أنها شواهد موجبة صدق نبوتهم، أم لم يصح ذلك عندهم إلا بغالب الظن، وبصفة إنها مما يمكن أن يكون تخييلًا أو سحرًا أو نقلًا مدخولًا، ولابد من أحد الوجهين ؟

فإن قالوا: بل صحّ ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيها، وثبت ذلك في عقولهم بلا شك .

قلنا لهم: هذا هو الاضطرار نفسه الذي لا اضطرار في العالم غيره ، وهذه صفة كل من ثبت عنده شيء ثباتًا متيقنًا كمن يتيقن بالخبر الموجب للعلم ، موت فلان ، وكون صفين (١٠٥٠) والجمل (١٠٥٠)، وكسائر ما لم يشاهد المرء بحواسه ، فالكل على هذا مضطرون إلى الإيمان لا مختارون الم

<sup>(</sup>٤٥٣) لم نعثر له على ترجمة على كثرة بحثنا في كتب التراجم .

<sup>(</sup>٤٥٤) هو محمد بن عبد الله بن شبيب البصرى ، من تلاميذ النظام ، ومن شيوخ المعتزلة ، ممن جمع بين الإرجاء في الإيمان ، وبين القول بنفي القدر . وهو من رجال منتصف القرن الثالث الهجرى ( الفرق بين الفرق : ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥٥٥) في (خ): سقط: (على ألطاف).

<sup>(</sup>٤٥٦) في ( خ ) : لم يذكر ( بها ) .

<sup>(</sup>٤٥٧) في (خ): (فمن).

<sup>(</sup>٤٥٨) راجع ما كتبه الطبرى في تاريخ الرسل والملوك حـ ٣ .

<sup>(</sup>٤٥٩) راجع الكامل لابن الأثير حــ ٢ ص ٢١٦ .

وإن قالوا: لم يصح عندهم شيء من ذلك ، هذه الصحة .

قلنا لهم: فما قامت عليهم حجة النبوة قط، ولا صحت لله - تعالى - عليهم حجة، ومن كان هكذا فاختياره للإيمان إنما هو استحباب وتقليد واتباع لما مالت إليه نفسه، وغلب فى ظنه فقط، وفي هذا بطلان جميع الشرائع، وسقوط حجة الله - تعالى -، وهذا كفر مجرد.

## $^{\circ}$ هل لله - تعالى - نعمة على الكفار أم $^{\circ}$ $^{\circ}$

قال أبو محمد : اختلف المتكلمون في هذه المسألة .

فقالت المعتزلة : إن نعم الله - تعالى - على الكفار في الدين والدنيا كنعمه على المؤمنين ولا فرق .

وهذا قول فاسد قد نقضناه آنفًا - ولله الحمد -

وقالت طائفة أخرى : إن الله - تعالى - لا نعمة له على كافر أصلا ، لا في دين ولا دنيا .

وقالت طائفة : له - تعالى - عليهم نِعَمٌ في الدنيا ، فأما في الدين فلا نعمة له عليهم فيه صلا .

قال أبو محمد: قال الله – عز وجل –: « فَإِنْ تَنَازَعْتَمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر (٢٠٠٠)».

قال أبو محمد : فوجدنا الله – عز وجل – يقول : « الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّليْلَ لِتَسْكُنُوا فيه والنَّهارَ مُبْصِرًا إِنَّ الله لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَشْكُرُون (٢٦٠)» .

وقال - تعالى - : « الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قَرَارًا والسَّمَاءَ بناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُم الله رَبُّكُمْ (٢٠١٠)» .

قال أبو محمد : فهذا عموم بالخطاب بإنعام الله - تعالى - على كل من خلق الله - تعالى وعموم لمن يشكر من الناس ، والكفار من جملة ما خلق الله - تعالى - بلا شك .

<sup>(</sup>٤٦٠) النساء: ٥٩

<sup>(</sup>٤٦١) غافر : ٦١

<sup>(</sup>٤٦٢) غافر : ٦٤

وأما أهل الإسلام فكلهم شاكر لله - تعالى - بالإقرار به ، ثم يتفاضلون فى الشكر ، وليس أحد من الخلق يبلغ كلَّ ما عليه من شكر الله - تعالى - فصح أن نعم الله - تعالى - فى الدنيا على الكفار كهى على المؤمنين ، وربما أكثر فى بعضهم ، فى بعض الأوقات قال - تعالى - : « بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا وأَحَلُوا قَوْمَهُمُ دَارَ البَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلُونَها وَبِعْسَ الْقَرَارِ (١٣٠٠)» .

وهذا نص جَليٌّ على نعم الله – تعالى – على الكفار ، وأنهم بدّلوها كفرًا فلا يحل لأحد أن يعارض كلام ربه – تعالى – برأيه الفاسد .

وأما نعمةُ الله في الدّين ، فإن الله - تعالى - أرسل إليهم الرسل هادين لهم إلى ما يرضى الله - تعالى - وهذه نعمةٌ عامَّةُ بلا شك ، فلما كفروا وجحدوا نعم الله - تعالى - في ذلك أعقبهم البلاء وزوال النعمة كما قال - عز وجل - : « إِنَّ الله لَا يُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم (٢٠١٠)» .

- وبالله تعالى نتأيد وهو حسبنا ونعم الوكيل - .

(۲۲۳) إبراهيم : ۲۸ ، ۲۹

(٤٦٤) الرّعد : ١١



## كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد

قال أبو محمد : إختلف الناس في ماهية الإيمان .

فذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو: معرفة الله - تعالى - بالقلب فقط وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله - تعالى - بقلبه فهو مسلم من أهل الجنّة ، وهذا قول أبى محرز (١) الجهم بن صفوان وأبى الحسن (٢) الأشعرى البصرى وأصحابهما .

وذهب قوم إلى أن الإيمان هو: إقرار باللسان بالله – تعالى – وإن اعتقد الكفر بقلبه ، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة ، وهذا قول محمد بن كرام (٣) السجستاني وأصحابه .

وذهب قوم إلى أن الإيمان هو: المعرفة بالقلب ، والإقرار باللسان معًا فإذا عرف المرء الدين بقلبه ، وأقر به (١) بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام وأن الأعمال لا تسمى إيمانًا ولكنها شرائع الإيمان ، وهذا قول أبى حنيفة (٥) النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهآء .

وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو: المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح ، وأن كل طاعة وعمل خير فرضًا كان أو نافلة فهى إيمان ، وكلما ازداد الإنسان خيرًا إزداد إيمانه ، وكلما عصى نقص إيمانه ، وقال محمد(١) بن زياد الحريرى الكوفى : من آمن بالله – عز وجل – وكذب برسول الله – عرفيته –

<sup>(</sup>۱) هو : جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندى ، المبتدع ، رأس الجهمية قتله نصر بن سيار سنة ١٢٨ هـ . وقد سبق الحديث عنه في الجزء الثاني ... ( لسان الميزان : ١٤٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعرى المتكلم البصرى ، صاحب المصنفات ، ناظر شيخه الجبائى وانتهت إليه رياسة الدنيا في علم
 الكلام ، وكان إماما مقتدى به . من مؤلفاته : مقالات الإسلاميين ، والإبانة توفى سنة ٣٢٤ هـ . ( لسان الميزان : ٣٠٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو : من المتكلمين ، وشيخ الكرامية ، وقد ابتدع في المعبود : أنه جسم لا كالأجسام ، وسجن لبدعته ثمانية أعوام بنيسابور ، ثم أفرج عنه ، فتوجّه إلى الشام ، وعندما عاد مرة أخرى إلى نيسابور حبسه محمد بن عبد الله بن طاهر . توفي سنة ٢٥٥ هـ ( لسان الميزان : ٣٥٣/٥ ) .
 (٤) في (أ) : سقطت ( به ) .

<sup>(</sup>٥) هو : الإمام الفقيه الكوفى ، كان عالما عاملا زاهدًا عابدًا كثير الخشوع ، دائم التضرع إلى الله تعالى ، صاحب مدرسة الأحناف ، من تلامذته : القاضى أبو يوسف ، ومحمد بن أبى الحسن الشيبانى ، وزفر ، وتوفى سنة ١٥٠ هـ ( ابن خلكان . الجزء الثانى : ٢١٥ ) . (٦) محمد بن زياد الحريرى لم نعثر له على ترجمة .

فليس مؤمنًا على الإطلاق ولا كافرًا على الإطلاق ، ولكنه مؤمن كافر معًا ، لأنه آمن بالله - تعالى - فهو كافر .

排 排 排

قال أبو محمد: فحجة الجهمية ، والكرامية ، والأشعرية ، ومن ذهب مذهب أبى حنيفة حجة واحدة وهي أنهم قالوا: إنما نزل (٢) القرآن بلسان عربى مبين ، وبلغة العرب خاطبنا الله حيالي – ورسول الله – علي الله – والإيمان في اللغة هو: التصديق ، فقط ، والعمل بالجوارح لا يسمى في اللغة تصديقًا فليس إيمانًا ، قالوا: والإيمان هو التوحيد ، والأعمال لا تسمى توحيدًا ، فليست إيمانًا ، قالوا ولو كانت الأعمال توحيدًا وإيمانا لكان من ضيع شيئا منها قد ضيع الإيمان ، وفارق الإيمان ، فوجب أن لا يكون مؤمنا ، قالوا : وهذه الحجة إنما تلزم أضحال الحديث خاصة ، لا تلزم الخوارج ولا المعتزلة ، لأنهم يقولون بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال .

قال أبو محمد : ما لهم حجة غير ما ذكرنا ، وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلًا لما نذكره - إن شاء عز وجل -

قال أبو محمد: إن الإيمان: هوالتصديق في اللغة، فهذا حجة على الأشعرية والجهمية والكراميه مبطلة لأقوالهم إبطالًا تامًا كافيًا لا يحتاج معه إلى غيره، وذلك قولهم: إن الإيمان في اللغة التي نزل بها القرآن هو التصديق فليس كا قالوا على الإطلاق، وما سمى قط التصديق بالقلب دون التصديق باللسان إيمانًا في لغة العرب، وما قال قط عربى: أن من صدّق شيئًا بقلبه فأعلن التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه يسمى مصدقًا به أصلًا ولا مؤمنًا به ألبتة، وكذلك ما سمى قط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيمانًا في لغة العرب أصلًا على الإطلاق، ولا يسمى تصديقًا في لغة العرب أصلًا على الإطلاق، ولا يسمى الجهمية والأشعرية باللغة جملة، ثم نقول لمن ذهب مذهب أبي حنيفة في أن الإيمان إنما هو التصديق باللسان والقلب معًا، وتعلق في ذلك باللغة، إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه أصلًا، لأن اللغة يجب فيها: ضرورة أن كل من صدّق بشيء فإنه مؤمن به وأنتم والأشعرية والجهمية والكرامية كلكم توقعون اسم الإيمان، ولا تطلقونه على كل من صدّق بشيء مًا، ولا تطلقونه وبرسوله – علي صفة محدودة دون سائر الصفات، وهي من صدق بالله – عز وجل وبرسوله – علي أنه لا يكون مؤمنا من لم يصدق به، وهذا خلاف اللغة بحرد.

<sup>(</sup>٧) في ( أ ) : ( أنزل ) .

فإن قالوا: إن الشريعة أوجبت علينا هذا .

779

قلنا : صدقتم ، فلا تتعلقوا باللغة حيث جاءت الشريعة بنقل اسم منها عن موضوعه في اللغة كما فعلتم آنفا سواء بسواء ولا فرق .

排 排 排

قال أبو محمد: ولو كان ما قالوه صحيحا لوجب أن يطلق اسم الإيمان على كل من صدّق بشيء مّا ، ولكان من صدّق بالإهية (^) الحدّج ، وبالإهية المسيح ، وبالإهية الأوثان ، مؤمنين ، لأنهم مصدقون بما صدقوا به وهذا لا يقوله أحد ممن ينتمى إلى الإسلام ، بل قائله كافر عند جميعهم ، ونص القرآن يكفر من قال بهذا قال الله تعالى : « وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الله وَرُسُلِه ، وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَيَرُيدُونَ أَنْ يَتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرونَ حَقًا »(٥).

فهذا الله - عز وجل - شهد بأن قومًا يؤمنون ببعض الرسل وبالله - تعالى - ويكفرون ببعض فلم يجز مع ذلك أن يطلق عليهم اسم الإيمان أصلًا ، بل أوجب لهم اسم الكفر بنص القرآن .

雅 縣 縣

قال أبو محمد : وقول محمد بن زياد الحريرى لازم لهذه الطوائف كلها لا ينفكون عنه على مقتضى اللغة وموجبها وهو قول لم يختلف مسلمان في أنه كفر مجرد ، وأنه خلاف للقرآن كما ذكرنا .

قال أبو محمد : فبطل تعلق هذه الطوائف باللغة جملة .

وأما قولهم : إنه لو كان العمل يسمى إيمانًا لكان من ضيَّع منه شيئا فقد أضاع الإيمان ووجب أن لا يكون مؤمنًا .

فإنى قلت لبعضهم – وقد ألزمنى هذا الإلزام – كلامًا تفسيره وبسطه أننا لا نسمى فى الشريعة اسما إلا بأن يأمرنا الله – تعالى – أن نسميه أو يبيح لنا الله بالنص أن نسميه ، لأننا لا ندرى مراد الله – عز وجل – منا إلا بوحى وارد من عنده علينا ومع هذا فإن الله – عزّ وجل –

<sup>(</sup>٨) هو : أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج ، أصله من البيضاء إحدى بلاد فارس ، نشأ بواسط العراق وصحب أبا القاسم الجنيد ، والناس في أمره مختلفون فمنهم من يبالغ في تعظيمه ، ومنهم من يكفره . وفي سنة ٣٠٩ هـ أمر المقتدر العباسي بصربه ألف سوط ثم قطع الجلاد أطرافه الأربعة ، ثم جز رأسه وأحرق جثته . فلما صار رمادًا ألقاه في دجله ، وذكر أنه كان يعمل على قلب الدولة وإفساد الملك . ( وفيات الأعيان :

يقول منكرًا لمن سمى فى الشريعة شيئًا بغير إذنه - عز وجل - « إِنْ هِىَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُموهَا أَنْتُمْ وَآبَاوُكُمْ مَا أَنْزَلَ الله بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الَّانْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ، أَمْ لِلإِنْسانِ مَا تَمَنَّى (١٠٠) .

وقال - تعالى : « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلهَّا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُّلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقين . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عَلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنا(١١)» .

فصح أنه لا تسميه مباحة لملك ولا لنبى دون الله – تعالى – ومن خالف هذا فقد افترى على الله – عزَّ وجل الكذب وخالف القرآن فنحن لا نسمى مؤمنا إلا من سماه الله – عزَّ وجل عنه مؤمنا ولا نسقط الإيمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله – عزّ وجل – ووجدنا بعض الأعمال التى سمّاها الله – عز وجل – إيمانا لم يسقط الله – عز وجل – اسم الإيمان عن تاركها فلم يجز لنا أن نسقط عنه لذلك ، لكن نقول : إنه ضيَّع بعض الإيمان ولم يضيع كله كما جاء النص على ما نبين – إن شاء الله تعالى .

张 张 张

قال أبو محمد: فإذا سقط كل ما موهت به هذه الطوائف كلها ولم يبق لهم حجة أصلا فلنقل – بعون الله عز وجل وتأييده – في بسط حجة القول الصحيح الذي هو قول جمهور أهل الإسلام ومذهب الجماعة وأهل السنة وأصحاب الآثار من أن الإيمان عقد وقول وعمل ، وفي بسط ما أجملناه مما نقدنا به قول المرجئة – وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد - رضى الله عنه : أصل الإيمان كما قلنا في اللغة : التصديق بالقلب وباللسان معًا .

بأى شيء صدَّق المصدق – لا شيء دون شيء ألبتة إلا أن الله – عزَّ وجلّ – على لسان رسول الله – عَلَيْكُ بُ أُوقِع لفظة الإيمان على العقد بالقلب لأشياء محدودة مخصوصة معروفة ، لا على العقد لكل شيء وأوقعها أيضًا – تعالى – على الإقرار باللّسان بتلك الأشياء خاصة لا بما سواها وأوقعها أيضًا على أعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له – تعالى – فقط ، فلا يحل لأحد خلاف الله - تعالى – فيما أنزله وحكم به وهو – تعالى – خالق اللغة وأهلها فهو أملك

<sup>(</sup>٩) النساء: ١٥٠ ، ١٥١

<sup>(</sup>١٠) النجم: ٢٣ ، ٢٤

<sup>(</sup>١١) البقرة : ٣١ ، ٣٢

بتصريفها وإيقاع أسمائها على ما يشاء . ولا عجب أعجب ممن أن وجد لا مرئى القيس (١٠) أو لزهير (١٠) أو +رير (١٠) أو الحطيئه (١٠) أو الطرمّاح (١٠) أو للشماخ (١٠) أو لأعرابي أسدى ، أو سلمى ، أو من سائر أبناء العرب بوّال على عقبيه لفظًا فى شعر أو نثر جعله فى اللغة وقطع به ولم يعترض فيه ثم إذا وجد لله – تعالى – خالق اللغات وأهلها كلامًا لم يلتفت إليه ولا جعله حجة ، وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن مواضعه ويتحيل فى حالته عما أوقعه الله عليه ، وإذا وجد لرسول الله – عَلَيْتُهُ – كلامًا فعل به مثل ذلك .

وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله - تعالى - بالنبوة وأيام كونه فتى بمكة بلا شك عند كل ذى مسكة من عقل أعلم بلغة قومه وأفصح فيها وأولى بأن يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل خندفى(١٠)، وقيسى ، وربيعى ، وإيادى ، وتيمى ، وقضاعى ، وحميرى ، فكيف بعد أن اختصه الله - تعالى - للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه ، وأجرى على لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما يأتى به ؟ فأى ضلال أضل ممن يسمع لبيد(١٩) بن ربيعة بن مالك بن جعفر ابن كلاب يقول :

فَغَلَتْ فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها

(۱۲) أمرؤ القيس: ترجم له في ص ۲۸

<sup>(</sup>۱۳) زهير بن أبي سلمي ترجم له في ص ٩٤

<sup>(</sup>١٤) هو : جرير بن عطيه بن حذيفة الكلبى البربوعى من تميم أشعر أهل عصره ، ولد ومات فى اليمامه وكان هجاء مقذعا فلم يثبت أمامه غير الفرزدق ، والأخطل ، وكان عفيفا ، وهو من أرذل الناس شعرًا ، وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق فى ثلاثة أجزاء ، وديوان شعره فى جزئين . كتب عنه جميل سلطان ( جرير : قصه حياته ودراسة أشعاره ) ( الأعلام : ١١١/٢ ) توفى عام ( ١١٠ هـ ) .

<sup>(</sup>١٥) هو : جرول بن أوس بن مالك العبسى ، أبو مليكه ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . كان هجّاء عنيفا ، لم يكد يسلم من لسانه أحد . هجا أمه وأباه ونفسه ، وأكثر من هجاء الزيرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسجنه عمر بالمدينة ، فاستعطفه بأبيات فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس ، فقال إذن تموت عيالى جوعًا ، فدفع له عمر ما يعنيه على الحياة وشرى منه أعراض الناس ، توفى عام ٥٥ هـ ( له ديوان شعر ، كتب عنه رسالة جميل سلطان . الأعلام : ١١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>١٦) هو : آبن حكيم بن الحكم . شاعر إسلامي فحل ، قال عنه بعض العلماء : لو تقدم قليلا لسبق الفرزدق . ولد ونشأ في الشام ثم انتقل إلى الكوفة ، واعتقد مذهب الشراة من الأزارقة . ولكنه لم يشترك في حروبهم . وسخر شعره للدفاع عنهم . والفخر بنفسه المتعصبة لقومه . حيث كان قحطانيا كما قال الجاحظ متعصبا . له ديوان شعر صغير . كما أن للمرزياني كتاب اسمه أخبار الطرماح في نحو ماثة ورقة . وقد اتصل الطرماح بخالد بن عبد الله القسرى ، فكان يكرمه ويستجيد شعره . وكان صديقا للكميت معاصرًا له لا يفترقان . وقد توفي الطرماح سنة ٧٤٣ ( الأعلام : ٣/٢ ) .

رُ (١٧) الشماخ : ابن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الأبياني الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، وهو من طبقة لبيد والنابغة ، وكان شديد متون الشعر ، ولبيد أسهل منه منطقا وكان أرجز الناس على البديهة جمع بعض شعره في ديوان ، شهد القادسية ، توفي في غزوة موقان ٢٢ هـ وأخباره كثيرة . ( الأعلام حـ ٣ ص ٢٥٢ )

<sup>(</sup>۱۸) خندنی :

<sup>(</sup>٩ ) هو : لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامرى ، أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى الجاهلية من أهل عالية تجد ، أدرك الإسلام ، ووفد على النبي عَلِيْتُهُ ، ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل فى الإسلام إلا بيتا واحدًا قيل هو :

ما عاتــب المرء الكريــم كنفســـه والمـرء يصلحــه الجليــس الصالــــع سكن الكوفة ، وعاش عمر طويلًا ، وهو أحد أصحاب المعلقات . وكان كريما ولا تهب الصّبا إلّا نحر وأطعم جمع بعض شعره فى ديوان صغير ترجم إلى الألمانية . ( توفى عام ٤١ هـ الأعلام : ٢٠٤/٦ ) .

فجعله حجة وأبو زياد (٢٠) الكلابي يقول: « ما عرفت العرب قط الأيهقان وإنما هو اللهق بيت معروف » .

ويسمح قول ابن أحمر « كما نقلق عن مأموسه الحجر »(١٠). وعلماء اللغة يقولون إنه لم يعرف قط لأحد من العرب أنه سمى النار « مأموسة » إلا ابن أحمر فيجعله حجة ويجيز قول من قال من الأعراب: « هذا حجر من خرب » وسائر الشواذ عن معهود اللغه مما يكثر لو تكلفنا ذكره ونحتج بكل ذلك ثم يمتنع من إيقاع اسم الإيمان على ما أوقعه عليه الله – تعالى – ورسوله – عنالي – محمد بن عبد الله القرشي المسترضع في بني سعد ابن بكر ويكابر في ذلك بكل باطل ، وبكل حماقة ، وبكل دفع للمشاهدة – ونعوذ بالله من الخذلان .

雅 特 辞

قال أبو محمد : فمن الآيات التي أوقع الله - تعالى - فيها اسم الإيمان على أعمال الديانة . قوله عز وجل : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ في قُلُوبَ الْمُؤْمِنينِ لِيَزْدَادُوا إِيمانًا مع إِيْمَانِهِم »(٢٢).

قال أبو محمد: والتصديق بالشيء أيّ شيء كان لا يمكن ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص ، وكذلك التصديق بالتَّوحيد والنبوة لا يمكن ألبتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص ، لأنه لايخلو كل معتقد بقلب أو مقر بلسانه بأى شيء أقر أو أى شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها:

إما أن يصدق بما أعتقد وأقر.

وإما أن يكذّب بما اعتقد .

وإما منزلة بينهما : وهي الشك .

فمن المحال أن يكون إنسان مكذبًا بما يصدق به .

ومن المحال أن يشك أحدٌ فيما يصدق به .

فلم يبق إلا أنه مصدّق بما اعتقد بلا شك ، ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من

<sup>(</sup>٢٠) أبو زياد الكلابي اللغوى : ذكره الخطيب في تاريخ بغداد فقال : أعرابي قدم بغداد أيام المهدى بسبب المجاعة فأقام ببغداد أربعين سنة ومات وله شعر كثير وعلق الناس عنه أشياء كثيرة من اللغة وعلم العربية وقال الوزير أبو القاسم المغربي اسمه يزيد بن عبد الله بن الحارث بن هام ابن دهر بن ربيعه ، وكان إمامًا في اللغة وقال على بن حمزه البصرى في كتاب التنبيه على اغلاط الرواه وإنما بدأت بنوادر أبي زياد لشرف قدرها ونباهة مصنفها : تهذيب التهديب حد ١٠٢ ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢١) في (أ): (كناه نقلق عن ماموسة الحجر) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٢) الفتح : ٤

تصديق آخر لأن أحد التصديق إذا دخلت داخله فبالضرورة يدرى كلَّ ذى حس سليم أنه قد خرج عن التصديق ولابد ، وحصل فى الشك ، لأن معنى التصديق إنما هو أن يقطع ويوقن وجود ما صدّق به ، ولا سبيل إلى التفاضل فى هذه الصّفة ، فإن لم يقطع ولا أيقن بصحته فقد شكَّ فيه فليس مصدقا به وإذا لم يكن مصدقا به فليس مؤمنا به .

فصح أن الزيادة التي ذكر الله - عزَّ وجل - في الإيمان ليست في التَّصديق أصلًا ولا في الاعتقاد ألبتة فهي ضرورة في غير التصديق وليس ها هنا إلا الأعمال فقط.

فصح يقينا أن أعمال البر إيمان بنصِّ القرآن وكذلك قول الله - عزَّ وجل: « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُم إِيمَانًا (٢٣)» .

وقوله - تعالى : « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الناسُ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُم فَزَادَهُمْ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُم فَزَادَهُمْ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُم فَزَادَهُمْ إِيمَانًا (٢٤٤)» .

فإن قال قائل : معنى زيادة الإيمان ها هنا إنما هو لمَّا نزلت تلك الآية صدقوا بها فزادهم بنزولها إيمانا وتصديقًا بشيء وارد لم يكن عندهم .

قيل لهم: وبالله تعالى التوفيق: هذا محال ، لأنه قد اعتقد المسلمون في أول إسلامهم أنهم مصدقون بكل ما يأتيهم به نبيهم – عليه الصلاة والسلام – في المستأنف فلم يزدهم نزول الآية تصديقًا لم يكونوا إعتقدوه .

فصح أن الإيمان الذى زادتهم الآيات إنما هو العمل بها الذى لم يكونوا عملوه ولا عرفوه ولا صدَّقوا به قط، ولا كان جائزًا لهم أن يعتقدوه ويعملوا به، بل كان فرضًا عليهم تركه والتكذيب بوجوبه والزيادة لا تكون إلا في كمية عدد لا فيما سواه، ولا عدد للاعتقاد ولا كمية، وإنما الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط.

فإن قالوا : إن تلاوتهم لها زيادة إيمان .

قلنا : صدقتم . وهذا هوقولنا ، والتلاوة عمل بجارحة اللسان ليس إقرارًا بالمعتقد ، ولكنه من نوع الذكر بالتسبيح والتهليل . وقال - تعالى - : « وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (٢٠)» .

ولم يزل أهل الإسلام - قبل الجهمية والأشعرية والكرّامية وسائر المرجئه - مجمعين على أنّه - على أنّه - على أنّه - تعالى - إنما عنى بذلك صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة وقال

<sup>(</sup>٢٣) التوبة : ١٢٤

<sup>(</sup>۲٤) آل عمران : ۱۷۳

<sup>(</sup>٥٦) البقرة : ١٤٣

- عز وجل - : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَالاً ؟)» .

وقال – عز وجل – : « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ حَنَفَاءَ وَيَقيِمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دُينَ الْقِيِّمَة (٢٠)» .

فنص – تعالى – على أن عبادة الله – تعالى – فى حال إخلاص الدين له – تعالى – وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة الواردتين فى الشريعة كله دين القيمة وقال – تعالى – : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ (٢٠٠)» .

وقال – تعالى – : « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرةَ مِنَ الْخَاسِرِين(٢٩٠)» .

فنص – تعالى – أن الدين هو الإسلام ، ونصَّ قبلُ على أن العبادات كلها والصلاة والزكاة هى الدين فأنتج ذلك يقينًا أن العبادات هى الدين ، والدين هو الإسلام ، فالعبادات هى الإسلام وقال – عز وجل – : « يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىَّ إِسْلَامَكُمْ ، بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمِانِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِين (٢٠)» .

وقال – تعالى – : « فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنيِن ، فَمَاوَجْدَنَا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمين (٣٠)» .

فهذا نصّ جلىّ على أن الإسلام هو الإيمان ، وقد وجب قبل بما ذكرنا أن أعمال البرَ كلها هى الإسلام ، والإسلام هو الإيمان ، فأعمال البرّ كلها إيمان وهذا برهان ضرورى لا محيد عنه – وبالله تعالى التوفيق .

وقال - تعالى : « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنُهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَّسْلَيماً "٢٦)» .

<sup>(</sup>٢٦) المائدة: ٣

<sup>(</sup>۲۷) البينة : ٥

<sup>(</sup>۲۸) آل عمران: ۱۹

<sup>(</sup>۲۹) آل عمران : ۸۰

<sup>(</sup>٣٠) في (أ): (هن).

<sup>(</sup>۳۱) الحجرات : ۱۷

<sup>(</sup>٣٢) الذاريات : ٣٥ ، ٣٦

<sup>(</sup>٣٣) النساء : ٦٥

فنص - تعالى - واقسم بنفسه أنه لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبى - عَلَيْسَةً - في كل ما عنَّ ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجًا مما قضى . فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب ، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به .

فصح يقينًا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال فى كل ما فى الشريعة وقال - تعالى : « وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرَ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتْخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ، أُولَعِكَ هم الْكَافِرُون حَقًّا »(٢٠).

فصح أن لا يكون التصديق مطلقا إيمانا إلا حتّى يستضيف إليه ما نص الله -تعالى -عليه .

ومما يتبين أن الكفر يكون بالكلام قول الله - عز وجل - « وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظِالِمٌ لِنَهْ مِهُ قِالِمٌ لِنَهْمِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيدَ هَذِه أَبَدًا ، وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمةً وَلِئْ رُدْدِتُ ، رَبِّى لَاجِدَتَّ مِنْ عَلَامِدَ مَا أَظُنَّ السَّاعَة قَائِمةً وَلِئْ رُدْدِتُ ، رَبِّى لَاجِدَتَّ مِنْ عَلَقَلَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ من نضفة ثم مِنْ عَلَا لَهُ مَا خَدَارُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ من نضفة ثم سَوَّاكَ رَجُلًا » إلى قوله : « يَالَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّى أَحَداً (٢٠٠)» .

فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربُه تعالى إذ شك في البعث وقال – تعالى: « أَفَتُوْمِنُون بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرونَ بِبَعْضِ (٣٦)» .

فصح أنَّ من آمن ببعض الدين وكفر بشيء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لما صِّدق من ذلك .

قال أبو محمد : وأكثر الأسماء الشرعية فإنها موضوعة من عند الله - تعالى - على مسمّيات لم يعرفها العرب قط ، هذا أمر لا يجهله أحد من أهل الأرض ممّن يدرى اللغة العربية ويدرى الأسماء الشرعية كالصلاة فإن موضوع هذه اللفظة في لغة العرب : الدُعاء فقط .

فأوقعها الله - تعالى - عز وجل - على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف إلى جهة موصوفة لا تتعدى ، وركوع كذلك وسجود كذلك وقعود كذلك وقراءة كذلك وذكر كذلك في أوقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس محدود ، متى لم تكن على ذلك بطلت ، ولم تكن صلاة ، وما عرفت العرب قط شيئًا من هذا كله فضلًا عن أن تسمية حتى أتانا بهذا رسول الله - عيسة وقد قال بعضهم : « إن في الصلاة دعاء فلم يخرج الاسم بذلك عن موضوعه في اللغة » .

<sup>(</sup>٣٤) النساء : ١٥٠ ، ١٥١

<sup>(</sup>٣٥) الكهف : ٣٥ - ٤٢

<sup>(</sup>٣٦) البقرة : ٥٨

قال أبو محمد : وهذا باطل لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة فى أن من أتى بعدد الركعات وقرأ أم القرآن وقرآنًا معها فى كل ركعة وأتى بعدد(٢٧٠) الركوع والسجود والجلوس والقيام والتشهد وصلّى على النبى - عَيِّلِكُم ، وسلم بتسليمتين فقد صلّى كما أمر وإن لم يدع بشيء أصلًا .

وفى الفقهاء من يقول : إن من صلى خلف الإمام فلم يقرأ أصلًا ولا تشهد ولا دعا أصلًا فقد صلى كما أمر .

وأيضًا فإن ذلك الدعاء في الصلاة لا يختلف أحد من الأمة في أنه ليس شيئًا ولا يسمى صلاة أصلًا عند أحد من أهل الإسلام .

فعلى كل (٢٨) قد أوقع الله - عز وجل - اسم الصلاة على أعمال غير الدعاء ولابد ، وعلى دعاء محدود لم تعرفه العرب قط ، ولا عرفت أيقاع الصلاة على دعاء بعينه دون سائر الدعاء .

ومنها الزكاة ، وهي موضوع (٢٩) في اللغة للنهاء والزيادة فأوقعها الله – تعالى – على إعطاء مال عدود معدود من جملة أموال مم موصوفه معدودة معينة دون سائر الأموال لقوم محدودين في أوقات محدودة فإن هو تعدَّى شيئًا من ذلك لم يقع على فعله ذلك اسم زكاة ولم تعرف العرب قط هذه الصفات .

والصيام في لغة العرب : الوقوف .

نقول : صام النهار إذا طال حتى صار كأنه واقف لطوله

قال أمرؤ القيس(١٠): « إِذا صَامَ النَّهار وهجَّرا .

وقال آخر وهو: النابغة الذبياني(١١):

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيرُ صَائِمةٍ تحتَ العَجاجِ وحيلٌ تعلُكُ اللُّجُما

فأوقع الله - تعالى - اسم الصيام على الامتناع من الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء من

<sup>(</sup>٣٧) في (أ): (يعد).

<sup>(</sup>٣٨) في (خ): زاد ( من ) ٠

<sup>(</sup>٣٩) في ( خ ) : ( وهي في موضوع اللغة ) .

<sup>(</sup>٤٠) سبق أن ترجم له في ص ٢٨

<sup>(</sup>٤١) هو : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضرى . شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرضون شعرهم عليه ، وهو أحد الأشراف في الجاهلية ، وكان من أحسن شعراء العرب ديباجة ، لا تكلف في شعره ولا حشو . ( الأعلام : ٣٢/٣ ) .

وقت محدود بتبين الفجر الثانى إلى غروب الشمس فى أوقات من السنة محدودة فإن تعدَّى لم يسمَّ صياما وهذا أمر لم تعرفه العرب قط .

فظهر فساد قول من قال: إن الأسماء لا تنقل في الشريعة عن موضوعها في اللغة . وصح أن قولهم هذا مجاهرة سمجة قبيحة .

قال أبو محمد: فإذ قد وضح وجود الزيادة في الإيمان بخلاف قول من قال إنه التصديق، فبالضرورة ندرى أن الزيادة تقتضى النقص ضرورة و لابد لأن معنى الزيادة إنما هي عدد مضاف إلى عدد، وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه وقد جاء النص بذكر النقص وهو قول رسول الله - عَيْنَاتُهُ - المشهور المنقول نقل الكواف أنه قال للنساء: « مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصاتِ عَقْلٍ وَدِينِ أَسْلَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِنْكُنَّ » قلن يا رسول الله وما نقصان دِينِيا ؟ قال - عليه السلام: « أليسَ تُقِيَمُ الْمَرَّأَةُ العدَدَ مِنَ الْآيَامِ واللَّيَالِي لَا تَصُومُ وَلَا تُصلَى فَهَذَا نُقْصانُ دِينِها(٢٠)».

قال أبو محمد : ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن أن يكون تصديقًا ، لأن التصديق لا يتبعض أصلًا ، ولصار شكا – وبالله تعالى التوفيق – وهم مقرُّون بأن امرأ لو لم يصدق بآية من القرآن أو بسورة منه وصدق بسائره لبطل إيمانه .

فصحَّ أن التصديق لا يتبعض أصلًا .

قال أبو محمد : وقد نص الله – عزّ وجل – على أن اليهود يعرفون النبى – عَلَيْتُهُ – كَا يعرفون أبناءهم ، وأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل وقال – تعالى : « فَإِنَّهُمْ لا يُكَّذُبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالْمِينَ بِآياتِ الله يَجْحَدُون (٢٠٠) .

وأخبر - تعالى - عن الكفار فقال : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَّهُمْ لَيُقُولُنَّ الله(١٠)».

فأخبر - تعالى - أنهم يعرفون صدقة ولا يكذبونه وهم اليهود والنصارى وهم كفار بلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه عن الإسلام .

<sup>(</sup>٤٢) الحديث رواه مسلم في إيمان واحمد بن حنبل في مسنده ٦٧/٢.

رُجع) الأنعام : ٣٣

<sup>(</sup>٤٤) الزخرف : ۸۷

الفصل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_\_الفصل في الملل والأهواء والنحل \_\_\_\_\_

ونصَّ - تعالى - عن إبليس أنه عارف بالله - تعالى - وبملائكته وبرسله وبالبعث ، وأنه قال : « رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إلى يَوْمَ يُبْعِثُونَ (٥٠٠)» .

وقال : « لَمُ أَكْنْ لَّاسْجُدَ لِبَشَرِ خلقته مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (٢٠٠) .

وقال : « خَلَقْتِنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتِه مِنْ طِين »(٢٠٠).

وكيف لا يكون مصدقا بكل ذلك وهو قد شاهد ابتداء خلق الله – تعالى – Vدم ، وخاطبه – تعالى – خطابًا كثيرًا ، وسأله « مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ؟  $V^{(A)}$ ، وأمره بالخروج من الجنة ، وأخبره أنه منظر إلى يوم الدّين وأنه ممنوع من إغواء من سبقت له الهداية ؟

وهو مع ذلك كله كافر بلا خلاف .

إما بقوله عن آدم : أَنَا خَيرٌ مِنُه .

وإما بامتناعه للسجود .

لا يشك أحد فى ذلك ولو كان الإيمان هو بالتصديق والإقرار فقط لكان جميع المخلدين فى النار من اليهود والنصارى وسائر الكفار مؤمنين حينئذ (٤٩)، لأنهم كلهم مصدقون بكل ما كذّبوا به فى الدنيا ، مقرون بكل ذلك ولكان إبليس واليهود والنصارى فى الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد ممن أجازه ، وإنما كفر أهل النار بمنعهم من الأعمال .

قال - تعالى : « يَوْمَ يكشف عن ساق ويُدْعَوْنَ إِلَى السُّجودِ فَلَا يَسْتَطِيعُون (· · · )» .

非非非

قال أبو محمد : فلجاً هؤلاء المخاذيل إلى أن قالوا : إن اليهود والنصارى لم يعرفوا قط أن محمدًا رسول الله ، ومعنى قول الله – تعالى : « يَعْرِفُونَه كَما يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ (٥١٠)» .

أى أنهم يُميِّزون صورته ويعرفون أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي فقط .

<sup>(</sup>٤٥) الحجر: ٣٦

<sup>(</sup>٤٦) الحجر: ٣٣

<sup>(</sup>٤٧) الأعراف : ١٢

<sup>(</sup>٤٨) ص : ٧٥

<sup>(</sup>٤٩) في (أ): سقطت (حينئذ).

<sup>(</sup>٥٠) القلم: ٤٢. وهذه الآية قد جاءت محرفة في (أ): حيث قال (يوم يدعون إلى السجود).

وأن معنى قوله - تعالى : « يَجِدُونَه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةِ والْإِنْجِيلِ (٢٠١) .

إنما هو أنهم يجدون سوادًا في بياض لا يدرون ما هو ولا يفهمون معناه ، وأن إبليس لم يقل شيئًا مما ذكر الله – عز وجل – عنه أنه قال مجدًا ، بل قاله هازلا .

وقال هؤلاء أيضًا : إنَّه ليس على ظهر الأرض ولا كان قط كافر يدرى أن الله حق ، وأن فرعون قط لم يتبين له أن موسى نبى بالآيات التي عمل .

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان الكافر يصدِّق أن الله حق ، والتصديق إيمان في اللغة فهو مؤمن إذًا أوجد فيه إيمان ليس به مؤمنًا وكلا القولين محال .

قال أبو محمد : هذه نصوص أقوالهم التي رأيناها في كتبهم وسمعناها منهم وكان ممّا احتَّجوا به لهذا الكفر المجرد أن قالوا : إن الله – عزَّ وجل – سمَّى كل من ذكرنا كفارًا ومشركين فدلَّ ذلك على أنه علم أن في قولهم كفرًا وشركًا وجحدًا .

وقال هؤلاء : إن شَتْمَ الله – عزَّ وجل – وشتم رسول الله – عَلَيْتُ ليس كفرًا لكنه دليل على أن في قلبه كفرًا .

非 特 排

قال أبو محمد : أما قولهم في أخبار الله – تعالى – عن اليهود : أنهم يعرفون رسول الله – عاليه – كما يعرفون أُبْنَاءهم .

وعن اليهود والنّصارى أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.

فباطل بحت ومجاهرة لا حياء معها ، لأنه لو كان كما ذكروا لما كان فى ذلك حجة لله - تعالى - عليهم ، وأيُّ معنى أو أى فائدة فى أن يجيزوا صورته ويعرفوا أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب فقط .

أو في أن يجدوا كتابًا لا يفقهون معناه ؟

فكيف ونص الآية نفسها مكذبة لهم ؟ لأنه - تعالى - يقول : « الَّذِينَ آتَيْنَاهَم الكِتَابَ يَعْرِفُونَه كَما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتِمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُون (٥٣٠) .

749

<sup>(</sup>١٥) البقرة: ١٤٦، الأنعام: ٢٠

<sup>(</sup>٥٢) الأعراف : ١٥٧

<sup>(</sup>٥٣) البقرة : ١٤٦

فنصُّ - تعالى - أنهم يعلمون الحق في نبوته .

وقال في الآية الأخرى: « يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمِعْرُوفِ وَيَنْهَاهِم عَنِ الْمُنْكَرِ ويحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ويحرم عَلْيهُمُ الْخِبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيُهِم (١٠)».

ر وإنما أورد - تعالى - معرفتهم لرسول الله - عَلَيْتُ - محتجًا عليهم بذلك لا أنه أتى من ذلك بكلام لا فائدة فيه .

وأما قولهم فى إبليس فكلام داخل فى الاستخفاف بالله – عز وجل – وبالقرآن لا وجه له غير هذا ، إذ من المحال الممتنع فى العقل وفى الإمكان غاية الامتناع أن يكون إبليس يوافق فى هزله عين الحقيقة فى أن الله – تعالى – كرَّم آدم عليه السلام ، عليه ، وأنه – تعالى – أمره بالسجود فامتنع .

وفي أن الله – تعالى – خلق آدم من طين وخلقه من نار .

وفى إخباره آدم أن الله – تعالى – نهاه عن الشجرة وفى دخوله الجنة و خروجه عنها إذ أخرجه الله – تعالى –

وفى سؤاله الله – تعالى – النظرة .

وفى ذكره يوم يبعث العباد .

وفى اخباره أن الله – تعالى – أغواه .

وفي تهديده ذرية آدم قبل أن يكونوا .

وقد شاهد الملائكة والجنة وابتداء خلق آدم ، ولا سبيل إلى موافقة هازل بمعان صحيحة (٥٠٠ لا يعلمها ، فكيف بهذه الأمور العظيمة ؟

وأخرى أن الله - تعالى - حاشا له من أن يجيب هازلًا بما يقتضيه معنى هزله فإنه تعالى - أمره بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه إلى النظرة التى سأل ثم أخرجه من الجنة وأخبره أنه يعصم منه من شاء من ذرية آدم وهذه كلها معان من دافعها خرج عن الإسلام لتكذيبه القرآن ، وفارق المعقول لتجويزه هذه المحالات ، ولحق بالمجانين الوقحاء .

<sup>(</sup>٥٤) الأعراف : ١٥٧

<sup>(</sup>٥٥) في الأصل ( معنيين صحيحين ) .

وأما قولهم إن أخبار الله – تعالى – بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن فى قلوبهم كفرًا وأن شتم الله – تعالى – ليس كفرًا ولكنه دليل على أن فى القلب كفرًا وإن كان كافرًا لم يعرف الله – تعالى – قط.

فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراه لا دليل لهم عليها ولا برهان لا من نص ولا سنه صحيحة ولا سقيمة ولا من حجة عقل أصلا ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور فسقط قولهم هذا من قرب ولله الحمد رب العالمين .

فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القرآن والسنن والإجماع والمعقول والحس والمشاهدة الضرورية .

فأمّا القرآن فإن الله – عز وجل – يقول : « وَلِئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمِواتِ والأَرْضَ وسَخَّرُوا الشَّمْسَ وَالْقَمَّر لَيَقُولُنَّ الله(٢٠١)» .

وقال – تعالى : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُون (٥٠)» .

فأخبر - تعالى - بأنهّم يصدِّقون بالله - تعالى - وهم مع ذلك مشركون .

وقال - تعالى : « وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (٥٠٠)» .

قال أبو محمد : هذه شهادة من الله مكذبة لقول هؤلاء الضُّلال لا يردها مسلم أصلًا .

\* \* \*

قال أبو محمد : وبلغنا عن بعضهم أنه قال في قوله - تعالى : « يَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (٥٩)» .

أن هذا إنكار من الله - تعالى - لصحة معرفتهم بنبوة رسول الله - عَلَيْكُم .

قال : وذلك لأن الرجال لا يعرفون صحة أبنائهم على الحقيقة وإنما هو ظنّ منهم .

قال أبو محمد : وهذا كفر وتحريف للكلم عن مواضعه ، ويرد ما يثبت(٦٠) منه .

<sup>(</sup>٥٦) العنكبوت : ٦١

<sup>(</sup>۵۷) يوسف : ۱۰۶

<sup>(</sup>٥٨) البقرة: ٤٤

<sup>(</sup>٥٩) سورة الأنعام آية رقم ٢٠

<sup>(</sup>٦٠) في (أ): (شئت).

قال أبو محمله: فأول ذلك أن هذا الخطاب من الله - تعالى - عموم للرجال والنساء من الله الذين أوتوا الكتاب لا يجوز أن يخص به الرجال دون النساء فيكون من فعل مفتريا على الله - تعالى - وبيقين يدرى كل مسلم أن رسول الله - عَلَيْكُ - بعث إلى النساء كما بعث إلى الرجال .

والخطاب بلفظ الجمع المذكر يدخل فيه بلا خلاف من أهل اللغة النساء والرجال . وقد علمنا أن النساء يعرفن أبناءهن على الحقيقة بيقين .

والوجه الثانى : هو أن الله – تعالى – لم يقل كما يعرفون من خلقنا من نطفتهم فكان يسوغ لهذا الرجل حينئذ هذا التمويه البارد باستكراه أيضًا وإنما قال – تعالى : « كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ » .

فأضاف - تعالى - البنوة إليهم فمن لم يقل إنّهم أبناؤهم بعد أن جعلهم الله أبناءهم فقد كذّب الله - تعالى - وقد علمنا أنه ليس كل من خلق من نطفه الرجل يكون ابنه ، فولد الزنا عخلوق من نطفة إنسان ليس هو أباه في حكم الديانة أصلًا ، وإنما أبناؤنا من جعلهم الله أبناءنا فقط .

كما أن الله – تعالى – جعل أزواج رسول الله – عَلَيْتُ – أمهات المؤمنين منهن أمهاتنا وإن لم يلدننا ونحن أبناءهُنَّ وإن لم نخرج من بطونهن فمن أنكر هذا فنحن نصدّقه ، لأنه حينئذٍ ليس مؤمنا ، فلسن أمهاته ولا هو ابن لهن .

والوجه الثالث: هو أن الله – تعالى – إنما أورد الآية مبكّتا للذين أوتوا الكتاب لا معتذرًا عنهم لكن مخبرًا بأنهم يعرفون صحة نبوة النبى – عَرِيْكَ – بآياته وبما وجدوا في التوراة والإنجيل معرفة قاطعة لا شك فيها كما يعرفون أبناءهم .

ثم أتبع ذلك - تعالى - بأنهم يكتمون الحق وهم عالمون به ، فبطل هذر هذا الجاهل المخذول - والحمد لله رب العالمين .

وقال – عزَّ وجل : « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ (١٦١)».

فنص - تعالى - على أن الرشد قد تبين من الغيّ عموما .

وقال - تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَّبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى (١٢٠)» .

<sup>(</sup>٦١) البقرة : ٢٥٦

<sup>(</sup>۲۲) النساء: ١١٥

وقال – تعالى : « الَّذِينَ كَفَروا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا الله شَيْعًا(٢٣)» .

وهذا نص جلى من خالفه كفر فى أن الكفار قد تبين لهم الحق والهدى فى التوحيد والنبوة وقد تبين له الحق فبيقين يدرى كل ذى حس سليم أنه مصدق بلا شك بقلبه .

وقال - تعالى : « فَلَمَّا جَاءَتْهمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُها أَنْفُسُهم ظَلْمًا وَعُلُوًا(١٠)» .

قال أبو محمد: وهذا أيضا نص جلى لا يحتمل تأويلا على أن الكفار جحدوا بألسنتهم الآيات التي أتى بها الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – واستيقنوا بقلوبهم أنها حق ولم يجحدوا قط أنها كانت وإنما جحدوا أنها من عند الله .

فصح أن الذى استيقنوا منها هو الذى جحدوا وهذا يبطل قول من قال من هذه الطائفة أنهم إنما استيقنوا كونها وهى عندهم حيل لا حقائق إذ لو كان ذلك لكان هذا القول من الله - تعالى - كذبا - تعالى الله عن ذلك - لأنهم لم يجحدوا كونها وإنما جحدوا أنها من عند الله ، وهذا الذى جحدوا هو الذى استيقنوا بنص الآية .

وقال - تعالى - حاكيا عن موسى - عليه السلام - أنه قال لفرعون: « لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوْلاء إِلَّا رَبَّ السَّمواتِ وَالأَرضَ بَصَائِرَ (٢٠)».

فمن قال : إنّ فرعون لم يعلم أن الله - تعالى - حق ولا علم أن معجزات موسى حق من عند الله -تعالى - فقد كذّب ربه - تعالى - وهذا كفر مجرد .

وقد شغب بعضهم بأن هذه الآية قرئت « ولقد علمت » بضم التاء .

قال أبو محمد : وكلا القراءتين حق من عند الله – تعالى – لا يجوز أن يرد منهما شيء .

فنعَم موسى – عليه السلام – علم ذلك ، وفروعون علم ذلك فهذه نصوص القرآن وأمَّا من طريق المعقول والمشاهدة والنظر فإنَّا نقول لهم :

هل قامت حجة الله – تعالى – على الكفار كما قامت على المؤمنين بتبين براهينه – عزَّ وجل – لهم ، أم لم تقم حجة الله – تعالى – عليهم قط إذ لم يتبين الحق قط لكافر ؟

<sup>(</sup>٦٢) محمد : ٢٢

<sup>(</sup>٦٤) النمل : ١٣ ، ١٤

<sup>(</sup>٦٥) الإسراء: ١٠٢

فإن قالوا : إن حجة الله – تعالى – لم تقم قط على كافر إذ لم يتبين الحق للكفار ، كفروا بلا خلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الإجماع . وإن أقَّروا أنَّ حجة الله – تعالى – قد قامت على الكفّار بأن الحق تبين لهم صدقوا ورجعوا إلى الحقّ وإلى قول أهل الإسلام .

وبرهان آخر: أن كلَّ أحد منا مذ عقلنا لم نزل نشاهد اليهود والنصارى فما سمعهم أحد إلا مقرين بالله – تعالى – وبنبوّة موسى – عليه السلام – وأن الله – تعالى – حرَّم على اليهود العمل في السبت والشحوم (٢٦٠).

فمن الباطل أن يتواطئوا كلهم في شرق الأرض وغربها على(١٧) إعلان ما يعتقدون خلافه بلا سبب داع إلى ذلك .

وبرهان آخر: وهو أننا قد شاهدنا من النصارى واليهود طوائف لا يحصى عددهم أسلموا وحسن إسلامهم، وكلهم أولهم عن آخرهم يخبر من استخبره - متى بقوا - أنهم فى إسلامهم يعرفون أن الله تعالى حق، وأن نبوة موسى وهارون حق، كما كانوا يعرفون ذلك فى أيام كفرهم ولا فرق.

ومن أنكر هذا فقد كابر عقله وحسَّه ولحق بمن لا يستحق أن يكلَّم .

وبرهان آخر: وهو أنهم لا يختلفون في أن نقل التواتر يوجب العلم الضرورى فوجب من هذين الحكمين أن اليهود والنَّصارى الذين نقل إليهم ما أتى به – عليه السلام – من المعجزات نقل التواتر قد وقع لهم به العلم الضرورى بصحة نبوته من أجلها وهذا لا محيد لهم عنه – وبالله تعالى التوفيق – .

وأما قولهم: إن شتم الله – تعالى – ليس كفرًا وكذلك شتم رسول الله – عَلَيْكُم – . فهو دعوى لأن الله – تعالى – قال: « يَحْلِفُونَ بِالله مَا قَالُوا ، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ (٢٠٠)» .

فنص - تعالى - على أن من الكلام ما هو كفر .

وقال - تعالى - : « وإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ بها وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ (١٠٠)» .

<sup>(</sup>٦٦) في (أ): (التحوم).

<sup>(</sup>٦٧) في (أ) : (في) ،

<sup>(</sup>٦٨) التوبة : ٧٤

<sup>(</sup>٦٩) النساء : ١٤٠ ، وقد جاءت هذه الآية محرفة في ( أ ) : حيث قال ( وإدا سمعتم ) وصواء، ( أن إذا سمعتم ) .

فنصّ – تعالى – أن من الكلام فى آيات الله – تعالى – ما هو كفر بعينه مسموع . وقال – تعالى – : « قُلْ أَبِالله وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُون لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ

فنص – تعالى – على أن الاستهزاء بالله – تعالى – أو بآياته أو برسول من رسله كفر مُخرج (٢١) عن الإيمان ولم يقل (٢٢) – تعالى – في ذلك أنى علمت أن في قلوبكم كفرًا ، بل جعلهم كفارًا بنفس الاستهزاء .

ومن إدّعى غير هذا فقد قوَّلَ الله - تعالى - ما لم يقل وكذب على الله - تعالى - . وقال - عز وجل - : « إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلَّ بِه الَّذينَ كَفَروُا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرَّمُونَه عَامًا لِيُواطِؤُا عِدَّةً مَا حَرَّمَ الله(٢٠)» .

قال أبو محمد : وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون ألبتة إلا منه لا من غيره .

فصح أن النسىء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله - تعالى - فمن أحلَّ ما حرَّمه فهو كافر بذلك الله - تعالى - حرَّمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه .

وكل من حرَّم ما أحل الله – تعالى – فقد أحل ما حرم الله – عز وجل – لأن الله – تعالى – حرّم على الناس أن يحرِّموا ما أحل الله .

وأما خلال الإجماع فإن جميع أهل الإسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله - تعالى - أو جحد رسوله - عليه الخرية ، أو جحد رسوله - عليه الخرية ، أو جحد رسوله الكفر وما شك قط أحد في هل هم في باطن أمرهم مؤمنون أم لا ؟

ولا فكَّروا في هذا لا رسول الله - عَلَيْكُ - ولا أحد من أصحابه ولا أحد ممن بعدهم.

وأما قولهم: إن الكفار إذا كانوا مصدّقين بالله - تعالى - وبنبيه - عَلَيْتُهُ - بقلوبهم والتصديق في اللغة التي بها نزل القرآن هو الإيمان ففيهم بلا شك إيمان ، فالواجب أن يكونوا بإيمانهم ذلك مؤمنين ، أو أن يكون فيهم إيمان ليسوا بكونه فيهم مؤمنين ولابدّ من أحد الأمرين .

<sup>77 - 70 : 20 (</sup>V)

<sup>(</sup>۷۱) ی (۱) : فخرج ،

<sup>(</sup>۲۲) في ( ٔ ) : ( وَمْ يَفْعَلَ ) وَهُو تَحْرِيفَ .

<sup>44. ·</sup> wai (44)

قال أبو محمد: وهذا تمويه فاسد لأن التسمية كما قدمنا لله - تعالى - لا لأحد دونه وقد أوضحنا البراهين على أن الله - تعالى - نقل اسم الإيمان فى الشريعة عن موضوعه فى اللغة إلى معنى آخر وحرَّم فى الديانة إيقاع إسم الإيمان على التصديق المطلق ولولا نقل الله - تعالى - للفظة الإيمان كما ذكرنا لوجب أن يسمى كل كافر على وجه الأرض مؤمنا ، وأن يخبر عنهم بأن فيهم إيمانا لأنهم مؤمنون ولابد بأشياء كثيرة مما فى العالم يصدقون بها . هذا لا ينكره ذو مسكة من عقل .

فلمًّا صحّ إجماعنا وإجماعهم وإجماع كل من ينتمى إلى الإسلام على أنهم وإن صدقوا بأشياء كثيرة فإنه لا يحلّ لأحد أن يسميهم مؤمنين على الإطلاق ولا أن يقول إن لهم إيمانا مطلقًا أصلًا لم يجز لأحد أن يقول في الكافر المصدق بقلبه ولسانه بأن الله – تعالى – حتى والمصدق بقلبه أن محمدًا رسول الله أنه مؤمن ، ولا أن فيه إيمانا أصلا إلا حتى يأتى بما نقل الله – تعالى – إليه اسم الإيمان من التصديق بقلبه ولسانه وبأن (١٠٠) لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وأن كل ما جاء به حق وأنه برىء من كل دين غير دينه ثم يتادى بإقراره على ما لا يتم إيمان إلّا بالإقرار به حتى يموت لكنا نقول : إن في الكافر تصديقًا بالله – تعالى – هو به مصدّق بالله – تعالى – حتى يموت لكنا نقول : إن في الكافر تصديقًا بالله – تعالى – هو به مصدّق بالله – تعالى – وليس بذلك مؤمنًا ، ولا فيه إيمان كما أمرنا الله – تعالى – لا كما أمر جهم والأشعرى .

\* \* \*

قال أبو محمد : فبطل هذا القول المتفق على تكفير قائله .

وقد نص على تكفيرهم أبو عبيد عبيد القاسم فى كتابه المعروف برسالة الإيمان ، وغيره ولنا كتاب كبير نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالة الفاسدة كتبناه على رجل منهم يسمى عطاف بن دوناس ، من أهل قيروان أفريقية – وبالله تعالى التوفيق –

قال أبو محمد: وأما من قال إن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان فإنهم إحتجوا بأن النبى - علياً وحميع أصحابه - رضى الله عنهم - وكل من بعدهم قد صحَّ إجماعهم على أن من أعلن بلسانه بشهادة الإسلام فإنه عندهم مسلم محكوم له بحكم الإسلام وبقول رسول الله - عليا في السوداء: « اعتقها فإنها مؤمنة (٢١)».

<sup>(</sup>٧٤) في (أ): حذفت (واو) العطف.

<sup>(</sup>٧٥) هو : القاسم بن سلام البغدادى أبو عبيد الفقيه القاضى صاحب التصانيف روى عن هشيم واسماعيل بن عياش واسماعيل جعفر وغيرهم وروى عنه سعيد بن أبى مريم المصرى ، وعباس العنبرى وعباس الدورى وعبد الله الدارمى ، ولد بهراه وكان أبوه سلام عبدًا لبعض أهلها وقال أبو عبيد كان مؤدبًا صاحب نحو وعربية ، وطلب للحديث والفقه وولى قضاء طرسوس وصنف كتبا وسمع الناس منه وحج وتوفى بمكه سنة ٢٢٤ هـ ( تهذيب التهذيب حد ٨ ص ٣١٥) .

وبقوله - عَلَيْكُ - لعمه أبى طالب: «قل كلمة أحاجٌ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله - عزَّ وجل - (٧٧)».

قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم فيه.

أما الإجماع المذكور فصحيح وإنما حكمنا لهم بحكم الإيمان فى الظاهر . ولم نقطع على أنه عند الله – تعالى – مؤمن ، وهكذا قال رسول الله – عَلَيْتُنَا الله – تعالى – مؤمن ، وهكذا قال رسول الله – عَلَيْتَنَا الله عَصَمُوا مِنَّى دماءَهم وأموالَهم يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بما أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مِنَّى دماءَهم وأموالَهم إلا بحقها وحسابهم على الله(^^)» .

وقال – عليه السلام – : « من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه (٢٩)» . وإما قوله غليه السلام في السوداء « انها مؤمنه » .

فظاهر الأمركا قال - عليه السلام - إذ قال له خالد بن الوليد: « رُبَّ مُصَلِّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال - عليه السلام - : « إِنِّي لم أُبْعَث لأَشُقَّ عن قلوبِ الناس (^^)» .

وأما قوله لعمه : « أُحابُّ لك بها عند الله » .

فَنَعَم يَحَاجٌ بها على ظاهر الأمر وحسابه على الله – تعالى – فبطل كل ما موهوا به ثم نبيّن بطلان قولهم – إن شاء الله تعالى – .

فنقول – وبالله تعالى نتأيد – : إنه يبين بطلان قول هؤلاء قول الله – عز وجل – : « وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنًا بِالله وبالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ ، يُخَادِعُونَ الله والَّذينَ آمَنُوا

<sup>=</sup> غنما لى قبل أحد ، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون ، لكنى صككتها صكة ، فأتبت رسول الله عَيْظِيْكُ فعظم ذلك على . قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : أتتنى بها فأتبته بها فقال لها : أين الله ؟ قالت فى السماء . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة » .

<sup>(</sup>۷۷) ذكره البخارى فى مناقب الأنصار برقم : ٤٠ . وفى التفسير فى سورة التوبة وفى باب الإيمان : ١٩ ، وذكره أحمد بن حنبل حـ ٥ : ٤٢ .

<sup>(</sup>٧٨) رواه البخارى فى كتاب الإيمان باب ١٧ ، ٢٨ . وأبو داود فى كتاب الجهاد . باب : ٩٥ . والنسائى فى كتاب الزكاه باب : ٣ ، وابن ماجه ، فى كتاب الفتن باب : ١ ، ٣ . ولفظ الحديث كما فى رواية البخارى : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلّا بحق الإسلام وحسابهم على الله » .

<sup>(</sup>٧٩) رواه البخارى فى العلم: ٣٣ . ومسلم فى الصلاة: ١٢ . وأحمد بن حنبل فى مسنده: ٢٣٦/٥ . ونص الحديث كما رواه مسلم: قال رسول الله عَيْلِيَّةً : « من قال أشهد ألا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله إلى قوله: من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة » .

<sup>(</sup>٨٠) رواه البخارى في المغازى ٤٠ ، ٢٠ ، ورواه ابن ماجه في الفتن : ٣٦ . ولفظ الحديث كما ورد في رواية ابن ماجه : عن عمران ابن حصين قال : ... شهدت رسول الله عليه وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قاتلا شديدًا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من المشركين بالرخ فلما غشيه قال : أشهد ألا إله إلا الله .. إني مسلم . فطعنه فقتله : ... فأتى رسول الله فحمل رجل من المشركين بالرخ فلما غشيه قال : أشهد ألا إله إلا الله .. إني مسلم . فطعنه فقتله : ... فأتى رسول الله عليه قال له رسول الله عليه قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله عليه قال فلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه ؟ .

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُون فِي قُلوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَمَا كَانُوا يَكْذِبُون (١٠٠)» .

وقوله - عز وجل - : « يَا أَيُّها الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الّذينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهِم (٢٠٠٠) .

وقوله : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَماَّ يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ (٨٣)» .

وقال - تعالى - : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُه زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقيِمُون الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّالًا ﴿ اللّٰهُ اللّٰمُؤْمِنُونَ حَقَّالًا ﴾ .

称 称 称

قال أبو محمد : فإن قالوا إنما هذه الآية بمعنى أن هذه الأفعال تدل على أن في القلب إيمانا .

قلنا لهم : لو كان ما قلتم لوجب ولابد أن يكون ترك من ترك شيئًا من هذه الأفعال دليلا على أنه ليس فى قلبه إيمان وأنتم لا تقولون هذا أصلا مع أن هذا صرف للآية عن وجهها وهذا لا يجوز إلا ببرهان . وقولهم هذا ودعوى بلا برهان .

وقال - تعالى - : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِه وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ الله أُولَعْكَ هُمُ الصَّادِقُون (٥٠٠)» .

وقال – تعالى – : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا (^^)، .

فأثبت - عزَّ وجل - لهم الإيمان الذي هو التصديق ثم أسقط عنا ولا يتهم إذ لم يهاجروا فأبطل بذلك إيمانهم المطلق ، ثم قال - تعالى - : « والَّذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهُ والَّذينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا(٨٠)» .

<sup>(</sup>٨١) البقرة : ٨ - ١٠

<sup>(</sup>٨٢) المائدة : ٤١

<sup>(</sup>۸۳) الحجرات: ۱٤

<sup>(</sup>٨٤) الأنفال : ٢ - ٤

<sup>(</sup>۸۵) الحجرات: ۱۵

<sup>(</sup>٨٦) الأنفال : ٧٧

<sup>(</sup>۸۷) الأنفال : ۷٤

فصح يقينا أن هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إيمانا وهذا غاية البيان – وبالله تعالى التوفيق –

\* \* \*

وقال – تعالى – : « إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله ، والله يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه والله يَشْهَدُ إِنَّا المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون (^^)» .

فنصَّ – عز وجل – فى هذه الآية على من آمن بلسانه ولم يعتقد الإيمان بقلبه فإنه كافر . ثم أخبرنا – تعالى – المؤمنون (٩٩٠) من هم ؟ وأنهم الذين آمنوا وأيقنوا بألسنتهم وقلوبهم معًا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .

وأخبر - تعالى - أن هؤلاء هم الصّادقون .

729

قال أبو محمد : ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيمان بألسنتهم وهذا قول مخرج عن الإسلام وقد قال – تعالى – : « إن الله جَامِعُ المنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعًا ( ٩٠ ) » .

وقال - تعالى - : ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه والله يَشْهَدُ إِنَّ المَنَا فِقِينَ لَكَاذِبُون ، اتَّخذَوُا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ، ذَلِكَ بِأَنَّهُم آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبَع عَلَى قُلوبِهِمْ (٢٩٠)» .

فقطع الله - تعالى - عليهم بالكفر كما ترى لأنهم أبطنوا الكفر.

特 特 特

قال أبو محمد : وبرهان آخر وهو أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله - عزَّ وجل - لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارئًا له فى القرآن فلا يكون بذلك كافرًا حتَّى يقرَّ أنه عقده .

قال أبو محمد : فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس كفرًا .

<sup>(</sup>۸۸) المنافقون : ١

<sup>(</sup>۸۹) فى ( أَ ) : ( بالمؤمنين ) .

<sup>(</sup>٩٠) النساء : ١٤٠

<sup>(</sup>٩١) المنافقون : ١ – ٣

قلنا له: – وبالله تعالى التوفيق – قد قلنا إنَّ التسمية ليست لنا وإنما هي لله – تعالى – فلما أمرنا – تعالى – انه فلما أمرنا – تعالى – انه لا يرضى لعباده الكفر خرج القارىء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله – عز وجل –

والإيمان بحكايته ما نصَّ الله – تعالى – بأداء الشهادة بالحق فقال – تعالى – : « إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُون (٩٢)» .

حرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافرًا إلى رضى الله - عزَّ وجل - والإيمان ولما قال - تعالى - : « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ولكنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا(٢٠٠)» .

خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرًا إلى رخصة الله - تعالى - والثبات على الإيمان وبقى من أظهر الكفر لا قارئًا ولا شاهدًا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله - عَلَيْتُهُ - بذلك ، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر إنه كافر وليس قول الله - عز وجل - : « وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا » .

على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط ، بل كلَّ من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئًا ولا شاهدًا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرًا بمعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل الإسلام (٩٠) وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواء اعتقدوه (٩٠) أو لم يعتقدوه (٩١)، لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به فبطل تمويههم بهذه الآية – وبالله تعالى التوفيق –

وبرهان آخر وهو قول الله – عز وجل – : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله ورَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِإِمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُون (١٩٧)» .

فنصَّ الله تعالى – على الإيمان أنه شيء قبل نفي الارتياب ، ونفي الارتياب لا يكون ضرورة إلا بالقلب وحده .

<sup>(</sup>۹۲) الزخرف : ۸٦

<sup>(</sup>٩٣) النحل : ١٠٦

<sup>(</sup>١٢) المسطى . ١٠٠٠ . (٩٤) في (أ): سقط قوله )الإسلام وعلى أهل) فاضطرب المعنى .

<sup>(</sup>٩٥) في (أ): اعتقده.

<sup>(</sup>۹۹) في (أ): يعتقده.

<sup>(</sup>۹۷) الحجرات: ۱۵

فصح أن الإيمان إذ هو قبل نفى الارتياب شيء (٩٨) آخر غير نفى الارتياب ، والذى قبل نفى الارتياب هو القول باللسان ثم التصديق بالقلب والجهاد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا يتم الإيمان بنص كلام الله – عز وجل – إلا بهذه الأقسام كلها .

فبطل بهذا النص قول من زعم أن الإيمان هو التصديق بالقلب وحده أو القول باللّسان وحده ، أو كلاهما فقط دون العمل بالبدن .

وبرهان آخر : وهو أن نقول لهم أخبرونا عن أهل النار المخلدين فيها الذين ماتوا على الكفر .

أهم حين كونهم في النار عارفون بقلوبهم صحة التوحيد والنبوة الذي بجحدهم لكل ذلك أدخلوا النار ؟

وهل هم حيناد مقرون بذلك بألسنتهم أم لا ؟

ولابد من أحدهما!

فإن قالوا هم عارفون بكل ذلك مقرّون به بألسنتهم وقلوبهم .

قلنا : إنهم مؤمنون أو غير مؤمنين ؟

فإن قالوا: هم غير مؤمنين.

قلنا : قد تركتم قولكم إن الإيمان هو المعرفة بالقلب أو الإقرار باللسان فقط أو كلاهما فقط .

فإن قالوا: هذا حكم الآخرة .

قلنا لهم : فإذ جوَّزتم نقل الأسماء عن موضوعها في اللغة في الآخره فمن أين منعتم من ذلك في الدنيا ولم تجوزوه لله – عزَّ وجل – فيها ؟

وليس في الحماقة أكثر من هذا .

وإن قالوا: بل هم مؤمنون.

قلنا لهم : فالنار إذن أعدَّت للمؤمنين ، لا للكافرين وهي دار المؤمنين وهذا خلاف القرآن والسنن وإجماع أهل الإسلام المتيقن .

وإن قالوا: بل هم غير عارفين بالتوحيد ولا بصحة النبوة في حال كونهم في النار. أكذبهم

<sup>(</sup>٩٨) فى ( خ ) : ( فهو شىء ) .

نصوص القرآن وكذَّبوا ربهم – عزَّ وجل – في إخباره أنهم عارفون بكل ذلك هاتفون به بألسنتهم راغبون في الرجعة والإقالة ، نادمون على ما سلف منهم وكذّبوا نصوص المعقول وجاهروا بالمحال .

إذ جعلوا من شاهد القيامة والحساب والجزاء غير عارف بصحة ذلك فصحَّ بهذا أنه لا إيمان ولا كفر إلا ما سمَّاه الله – تعالى ايمانا وكفرا وشركًا فقط ، ولا مؤمن ولا كافر ولا مشرك إلا من سمَّاه الله – تعالى بشيء من ذلك إمَّا في القرآن وإمَّا على لسان النبي – عَيْسَالُم.

雅 雅 株

قال أبو محمد : وأما من قال إن الإيمان هو العقد بالقلب والإقرار باللّسان دون العمل بالجوارح فلا نكفر من قال بهذه المقالة وإن كانت خطأ وبدعة .

واحتجوا بأن قالوا: أخبرونا عمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وبرىء من كل دين حاشا الإسلام وصدَّق بكل ما جاء به النبى عَيِّلِهُ واعتقد ذلك بقلبه ومات إثر ذلك أمؤمن هو أم لا ؟

فَإِنَّ جَوَابِنَا أَنَّهُ مُؤْمِنَ بِلا شُكُ عَنْدُ الله – عَزَّ وَجُل – وعَنْدُنا .

قالوا: فأخبرونا أناقص الإيمان هو أم كامل الإيمان ..؟

قالوا: فإن قلتم إنه كامل الإيمان فهذا قولنا.

وإن قلتم: إنه ناقص الإيمان سألناكم ماذا نقصه من الإيمان ؟ وماذا معه من الإيمان ؟

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أنه مؤمن ناقص الإيمان بالإضافة إلى من له إيمان زائد بأعمال لم يعملها هذا وكل واحد فهو ناقص الإيمان بالإضافة إلى من هو أفضل أعمالًا منه حتى يبلغ الأمر إلى رسول الله - عَيْسَةُ - الذي لا أحد أتم إيمانًا منه بمعنى أحسن أعمالًا منه .

وأما قولهم: ما الذي نقصه من الإيمان؟ فإنه نقصه الأعمال التي عملها غيره، والتي ربنا - عز وجل - أعلم بمقاديرها.

قال أبو محمد : ومما يبين أن اسم الإيمان في الشريعة منقول عن موضوعه في اللغة وأن الكفر أيضًا كذلك .

فإن الكفر في اللُّغة : التغطية .

وسمّى الزرَّاع كافرًا لتغطيته الحب .

وسمى اللَّيل كافرًا لتغطيته كل شيء .

قال الله – عز وجل – « فَاسْتَغْلَطَ فَاستَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ(٩٩)».

وقال تعالى : « كَمَثْل غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَارَ نَبَاتُه (١٠٠٠)» .

يعنى الزراع .

وقال لبيد بن ربيعة:

ألقت زكاة يمينها في كافر(١٠١١)...

يعنى الليل.

ثم نقل الله – تعالى – اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبى من الأنبياء صحَّتْ نبوته في القرآن .

أو جحد شيء مما أتى به رسول الله - عَلَيْكُ - مما صحّ عند جاحده بنقل الكافة.

أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر ، مما قد بيناه في كتاب الإيصال - والحمد لله رب العالمين .

فلو أن إنسانا قال : إن محمدًا – عليه الصلاة والسلام – كافر وكل من تبعه كافر وسكت وهو يريد كافرون بالطَّاعُوتِ ويُؤْمِنْ بِالله فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوثقى لَا انْفِصَامَ لَها(١٠٠)».

لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر.

وكذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا جهل (۱۰۳) مؤمنون لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل شذا محكوم له بالكفر وهو يريد مؤمنون بدين الكفر فصح عند كل ذى مسكة من تمييز (۱۰۴) أن اسم الإيمان والكفر منقولان في الشريعة عن موضوعهما في اللغة بيقين لا شك فيه ، وأنه لا يجوز إيقاع اسم الإيمان المطلق على معنى التصديق بأى شيء صدق به المرء .

<sup>(</sup>٩٩) الفتح: ٢٩

<sup>(</sup>١٠٠) الحديد : ٢٠ والآية وردت في الأصل محرفة هكذا (كزرع أعجب الكفار نباته).

<sup>(</sup>١٠١) في (أ): جاء هذا البيت محرّفا على هذا النحو: ( يمينها ألقت زكاة في كافر ).

<sup>(</sup>١٠٢) البقرة : ٢٥٦ . وفي (أ) : جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكر ( لانفصال ) .

<sup>(</sup>۱۰۳) الترجمة له في ص ۲۳

<sup>(</sup>١٠٤) في (أ): ( من يتميز ) وهو تحريف .

ولا يجوز إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأى شيء غطاه المرء لكن على ما أوقع الله - تعالى - عليه اسم الإيمان واسم (١٠٠٠) الكفر ولا مزيد .

وثبت يقينًا أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقرآن وللسنن ولإجماع أهل الإسلام أوّلهم عن آخرهم - وبالله تعالى التوفيق .

وبقى حكم التصديق على حالة فى اللّغة لا يختلف فى ذلك إنسى ولا جنى ولا كافر ولا مؤمن فكلّ من صدق بشيء فهو مصدّق به .-

فمن صدَّق بالله – تعالى – وبرسوله – عَيْشَةٍ – ولم يصدق بما لا يتم الإيمان إلا به فهو مصدق بالله – تعالى – أو برسوله – عَيْشَةٍ – وليس مؤمنا ولا مسلما لكنه كافر مشرك لما ذكرنا – وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١٠٥) في (خ): لم يذكر (الإيمان وأسمه).

## اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة

قال أبو محمد : إن قال قائل : أليس الكفر ضدَّ الإيمان ؟

قلنا – وبالله تعالى التوفيق : إطلاق هذا القول خطأ لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معان شتى كما ذكرنا .

فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدًا له.

ومنها ما يكون الفسق ضدًا له لا الكفر.

ومنها ما يكون الترك ضدًا له لا الكفر ولا الفسق.

فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدًا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضدً لهذا الإيمان .

وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدًا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال فرضًا فإن تركه(١) ضد للعمل وهو فسق لا كفر .

وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضدًا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعًا فإن تركه ضدّ العمل به وليس فسقًا ولا كفرًا .

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصوص بتسمية الله - عز وجل - أعمال البر كلها إيمانًا وتسميته - تعالى - ما سمى (٢) كفرًا وما سمى (١) فسقا وما سمى معصية وما سمى إباحة لا معصية ولا كفرًا ولا إيمانًا .

<sup>(</sup>١) في (خ): (شرطه).

<sup>(</sup>٢) في (خ): (ما يسمى).

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : ( ما يسمّى ) .

وقد قلنا: إن التسمية لله - عز وجل - لا لأحد غيره .

فإن قال قائل منهم: أليس جحدا لله - عزَّ وجل - بالقلب فقط لا باللسان كفرًا ؟ فلابد من نعم .

قال : فيجبُ على هذا أن يكون التصديق وحده إيمانًا .

فجوابنا: وبالله تعالى التوفيق – إن هذا كان يصح لكم لو كان التصديق بالقلب وحده ، أو باللسان وحده إيمانًا ، وقد أوضحنا آنفا أنه ليس شيء من ذلك على انفراده إيمانًا ، وأنه ليس إيمانًا إلا ما سمّاه الله – عز وجل – كفرًا فقط .

فإن قال قائل : من أهل الطائفة الثالثة : أليس جحدًا لله – تعالى بالقلب وباللسان هو الكفر كله ؟

فكذلك يجب أن يكون الإقرار بالله - تعالى - باللسان والقلب هو الإيمان كله .

قلنا: وبالله تعالى نتأيد – ليس شيء مما قلتم بل الجحد لشيء مما صحَّ البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر والنطق بشيء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفر كفر ، والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر ، فالكفر يزيد وكلما زاد فيه فهو كفر ، والكفر ينقص وكله مع ذلك ما بقى منه وما نقص فكله كفر ، وبعض الكفر أعظم وأشد وأشنع من بعض ، وكله كفر .

وقد أخبر – الله – تعالى – عن بعض الكفر أنه « تَكَادُ السَّمَواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْه وَتَنْشُقَّ الَّرْضُ وَتَخِرُّ الجِبَال هَدًالْ )» وقال – عز وجل: « هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون (°)» ثم قال: « إِنَّ المُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ اللَّسْفَلِ مِنَ النَّارِ (٢)».

وقال – تعالى : « أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ الْعَذَابِ<sup>(٧)</sup>» .

فأخبر – تعالى – أن قومًا يضاعف لهم العذاب فإذ كل هذا قول الله – عز وجل – وقوله الحق فالجزاء على قدر الكفر بالنّص وبعض الجزاء أشدُّ من بعض بالنصوص ضرورة .

والإيمان أيضا يتفاضل بنصوص صحاح وردت عن رسول الله - عَلَيْظَةٍ - والجزاء عليه في الجنة يتفاضل بلا خلاف .

<sup>(</sup>٤) مريم : ٩٠

<sup>(</sup>٥) النمل : ٩٠

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٥

<sup>(</sup>٧) غافر : ٢٦

فإن قال من الطبقتين الأوليين: أليس من قولكم من عرف الله - عز وجل - والنبى - عَلَيْكُ - وأقرَّ بهما بقلبه فقط إلا أنه منكر بلسانه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟

وكذلك من قولكم أن من أقر بالله - عز وجل - وبرسوله - عَلَيْتُه - بلسانه فقط إلا أنه منكر بقلبه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟

特 特 特

قال أبو محمد : فجوابنا نعم هكذا نقول .

قالوا فقد وجب من قولكم إذا كان بما ذكرنا كافرًا أن يكون فعله ذلك كفرًا ولا بدَّ إِذَ لا يكون كافرًا إلا بكفره فيجب على قولكم أن الإقرار بالله - تعالى - وبرسوله - عَلَيْتُهُ - باللسان أيضًا كفر بالقلب كفر ولا بدُّ ويكون الإقرار بالله - تعالى - أيضًا وبرسوله - عَلَيْتُهُ - باللسان أيضًا كفر ولابدً .

وأنتم تقولون إنهما إيمان ، فقد وجب على قولكم أن يكونا كفرًا إيمانًا معًا وفاعلهما كافرًا مؤمنًا معًا وهذا كما ترون .

قال أبو محمد: فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا شغب ضعيف وإلزام كاذب مموه (^)، لأننا لم نقل قط أن من اعتقد وصدَق بقلبه فقط بالله تعالى وبرسوله - عَيْسَلُم - وأنكر بلسانه أو بعضه فإن اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا أنه كان بذلك كافرًا ، وإننا قلنا إنه كفر بترك إقراره بذلك بلسانه فهذا هو الكفر ، وبه صار كافرًا وبه أباح الله تعالى دمه ، أو أخذ الجزية منه باجماعكم معنا ، وإجماع جميع أهل الإسلام . وكان تصديقه بقلبه فقط بكل ذلك لغوًا محبطًا كأنه لم يكن ليس إيمانًا ولا كفرًا ، ولا طاعة ولا معصية قال تعالى : « لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك (٩)» .

وقال تعالى : « يأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبيِّ وَلَا تَجْهَرُوا له بالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنَّ تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وأنتم لَا تَسْعُرون (١٠)» .

وبالضرورة يدرى كل مسلم أن من حبط عمله وبطل فقد سقط حكمه وتأثيره ، ولم يبق له رسم ، وكذلك لم نقل قط(١١) أن من أقر بلسانه وحده بالله تعالى وبرسوله عَيْقِتْكُم ، وجحد بقلبه أن

<sup>(</sup>٨) فى ( أ ) : ( سموه ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر آية ٦٥ .

<sup>(</sup>۱۰) الحجرات: ۲

إقراره بذلك بلسانه كفر ، ولا أنه كان به كافرًا لكنه كان كافرًا بجحده بقلبه لما جحد من ذلك ، وجحده لذلك هو الكفر ، وكان إقراره بكل ذلك بلسانه لغوًا محبطًا كما ذكرنا ، لا إيمانًا ولا طاعة ولا معصية وبالله تعالى التوفيق ، فقط هذا الإبهام الفاسد .

فإن قال قائل منهم: أليس بعض الإيمان إيمانًا ، وبعض الكفر كفرًا ، وأراد أن يلزمنا من هذا أن العقد بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح إذا كان ذلك إيمانًا فأبعاضه إذا انفردت إيمان . أو أن نقول إنَّ أبعاض الإيمان ليست إيمانا فيموّه بهذا .

قال أبو محمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا نقول ونصرّح أنه ليس بعض الإيمان إيمانًا أصلًا ، بل الإيمان متركب من أشياء إذا اجتمعت صارت إيمانًا كالبلق ليس السوادُ وحده بلقا ، ولا المسامير ولا البياض وحده بلقا ، فإذا اجتمعا على شكل سمى حينئذ بابًا وكالصلاة فإن القيام وحده ليس صلاة ، ولا الركوع وحده صلاة ، ولا القراءة وحدها صلاة ، ولا الذكر وحده صلاة ، ولا القراءة وحدها صلاة ، ولا الذكر وحده صلاة ، ولا استقبال القبلة وحده صلاة أصلًا ، فإن التمع كل ذلك سمى المجتمع حينئذ صلاة ، وكذلك الصيام المفترض والمندوب إليه ، ليس صياما كل ساعة من النهار على انفرادها صيامًا ، فإذا اجتمع صيامها كلها تسمّى صياما ، وقد يقع فى اليوم الأكل والجماع والشراب سهوا فلا يمنع ذلك من أن يكون صيامه صحيحا ، والتسمية لله عز وجل كا قدمنا ، لا لأحد دونه بل من الإيمان شيء إذا انفرد كان كفرًا ، كمن قال مصدقا بقلبه ، لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا إيمان فلو أفرد لا إله وسكت سكوت قطع للكفر بلا خلاف من أحد ، ثم نسألهم فنقول لهم : فإذا انفرد صيامه أو صلاته دون إيمان أهى طاعة ؟

فَمْنْ قَولُهُمْ لَا ، فقد صاروا فيما أرادوا أن يمّوهوا به علينا من أنَّ أبعاض الطاعات إذا انفردت لم تكن طاعة بل كانت معصية ، وإذا اجتمعت كانت طاعة .

قال أبو محمد: فإن قالوا: إذا كان النطق باللسان عندكم إيمانا فيجب إذ اعدم المنطق(١٠) بأن يسكت الإنسان بعد إقراره أن يكون سكوته كفرًا ، فيكون بسكوته كافرًا .

قلنا: إن هذا يلزمنا عندكم فما تقولون إن سألكم أصحاب محمد بن كرَّام فقالوا لكم: إذا كان الاعتقاد بالقلب هو الإيمان عندكم فيجب إذا سها عن الاعتقاد وإحضاره ذكره أما في حالة حديثه مع من يتحدث أو في حال فكره أو نومه أن يكون كافرًا ، وأن يكون ذلك السهو كفرًا ، فجوابهم أنه محمول على ما صحّ منه من الإقرار باللسان .

<sup>(</sup>١١) ف (أ): لم يذكر كلمة (قط).

<sup>(</sup>١٢) في (أ): (فإذا).

<sup>(</sup>١٣) في (أ): (النطق).

قال أبو محمد : ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم : إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول عَيْكُ إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرًا لكنه دليل على أن في القلب كفرًا.

أخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم أتقطعون به وتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا للربوبية ، وللنبوة أم هو دليل مدخول (° ') ويدخله الشك ، ويمكن ألا يكون في قلبه كفر ؟ ولابد من أحدهما .

فإن قالوا : إنه دليل لا نقطع به قطعا ، ولا نثبته يقينا .

قلنا لهم : فما بالكم تحتجون بالظن ، الذي قال تعال فيه : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مَنِ الحَّقِّ شَيْئًا(١٠).

وأعجب من هذا أنكم تشنعون على خصومكم في هذا المكان بما ينعكس عليكم إذ تقولون (١١٠): إنكم إنما قلتم إن إعلان الكفر دليل على أن في القلب كفرًا ، لأن الله تعالى سماهم كفارًا ، فلم يمكنا(١١) ردّ شهادة الله تعالى ، فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله عز وجل ، ثم لم تصدقوا شهادته . ولا قطعتم بها بل شككتم فيها . وهذا تكذيب لله(١٨) لا خفاء فيه . وأما نحن فمعاذ من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط بل من ادّعي أن الله شهد بأن من أعلن الكفر فإنه جاحدٌ بقلبه ، فقد كذب على الله عزَّ وجل، وافترى عليه ، بل هذه شهادة الشيطان التي أضلُّ بها أولياءه ، وما شهد الله تعالى إلَّا بضد هذا ، وبأنهم يعرفون الحق ، ويكتمونه ، ويعرفون أن الله تعالى حق ، وأن محمدًا رسول الله عَلِيْكِ حق ، ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك ، وما سماهم (١٩) الله عزَّ وجل قط (٢٠) كفارًا إلَّا بما ظهر منهم بألسنتهم ، وأفعالهم كا فعل إبليس وأهل الكتاب ، وغيرهم .

وإن قالوا : بل نثبت بهذا الدليل ونقطع به ، ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه.

قلنا لهم : وبالله تعالى التوفيق . هذا باطل من وجوه .

أولها: أنه دعوى بلا برهان.

<sup>(</sup>١٤) في ( أ ) : ( يجوز ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٥) سورة النجم آية رقم ٢٨

<sup>(</sup>١٦) في (أ): سقط سطر من الناسخ من قوله (أنكم تشنعون إلى قوله: إنكم) إنما قلتم. فأدى إلى اضطراب المعني .

<sup>(</sup>۱۷) فی ( أ ) : ( فلا يمكننا ) .

<sup>(</sup>١٨) في (أ): لم يذكر لفظ (الله).

<sup>(</sup>١٩) في (أ): (سمّاه).

<sup>(</sup>٢٠) في (أ): لم يذكر كلمة (قط).

وثانيها : أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عزَّ وجل والذي يضمره . وقد قال الرسول عَلَيْكَ : « إِنَّى لَم أُبْعَث لأَشق عن قلوب الناس »(١٠).

فمدّعي هذا مدّع علم غيب ، ومدّعي علم الغيب كاذب .

وثالثها : أن القرآن والسنن كما ذكرنا - قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما تلونا قبل .

ورابعها: إن كان الأمر كما تقولون فمن أين اقتصرتم بالإيمان على عقد القلب فقط، ولم تراعوا إقرار اللسان .. ؟ وكلاهما عندكم مرتبط بالآخر لا يمكن انفرادهما وهذا يبطل قولكم إنه إذا اعتقد الإيمان بقلبه لم يكن كافراً بإعلانه الكفر فجورتم أن يعلن (٢٢) الكفر من يبطن الإيمان فظهر تناقض مذهبهم وعظيم فساده .

وخامسها: أنه كان يلزمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلًا على الجحد بالقلب ، والكفر به ولابد ، فإن إعلان الإيمان باللسان يجب أيضاً أن يكون دليلًا قاطعاً باتاً ولابد على أن فى القلب إيماناً وتصديقاً لا شك فيه لأن الله تعالى سمى هؤلاء مؤمنين كا سمى أولئك كفاراً ، ولا فرق بين الشهادتين .

فإن قالوا: إن الله تعالى قد أخبر عن المنافقين المعلنين بالإيمان المبطنين للكفر والجحد قيل لهم ، وكذلك أعلمنا الله تعالى وأخبرنا أن إبليس وأهل الكتاب والكفار بالنبوة أنهم يعلنون الكفر ، ويبطنون التصديق ويؤمنون بأن الله تعالى حق وأن رسوله حق ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا فرق ، وكل ما موهتم به من الباطل والكذب في هؤلاء أمكن الكرامية مثله سواء بسواء في المنافقين وقالوا لم يكفروا قط بإبطانهم الكفر لكن مما سماهم الله بأنهم آمنوا ثم كفروا علمنا بأنهم نطقوا بعد ذلك بالكفر ولابد -(٢٣) بشهادة الله تعالى بذلك كما ادعيتم أنتم شهادته تعالى على ما في نفوس الكفار ولا فرق .

قال أبو محمد: رضى الله عنه - وكلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله عز وجل ، وما شهد الله عز وجل قط على إبليس وأولى الكتاب بالكفر إلا بما أعلنوه من الاستخفاف بالنبوة ، وبآدم وبالنبى - عَرِيْكِ - فقط ، ولا شهد تعالى قط على المنافقين بالكفر إلا بما ابطنوه من الكفر فقط ، وأما هنا فتحريف للكلم عن مواضعه ، وإفك مفترى ونعوذ بالله من الخذلان .

<sup>(</sup>۲۱) سبق تخريج هذا الحديث ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل : ( يكون يعلن ) وعليه لا يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢٣) كلمة ولابد – سقطت من النسخة (أ)."

قال أبو محمد: رضى الله عنه: ونظروا قولهم: قالوا: مثل هذا أن يقول رسول الله - عَيْنِكُ - لا يدخل هذه الدار اليوم إلا كافر، أو يقول: كل من دخل هذه الدار اليوم فهو كافر، قالوا: فدخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفر، لا أن دخول الدار كفر.

قال أبو محمد - رضى الله عنه - وهذا كذب وتمويه ضعيف بأن دخول تلك الدار فى ذلك اليوم كفر محض مجرد وقد يمكن أن يكون الداخل فيها مصدقاً بالله تعالى وبرسوله - عَيَّالِيّهِ - إلا أن تصديقه ذلك قد حبط بدخوله الدار ، برهان ذلك أنه لا يختلف إثنان من أهل الإسلام فى أن دخول تلك الدار فى ذلك اليوم (٢٠) لا يحل ألبتة لعائشة ، ولا لأبى بكر ، ولا لعلى ، ولا لأحد من أزواج النبى - عَيِّاليّهِ - ولا لأحد من أصحابه - رضى الله عنهم - كما أن الله تعالى قد نص على أنه علم ما فى قلوبهم ، وأنزل السكينة عليهم ، وإذ ذلك كذلك فقد وجب ضرورة أن هؤلاء - رضى الله عنهم - لو دخلوا تلك الدار لكانوا كفاراً بلا شك بنفس دخولهم فيها ، ولحبط إيمانهم ، فإن قالوا لو دخلها هؤلاء لم يكفروا وكانوا هم قد كفروا لأنهم بهذا القول قاطعون بأن كلامه - عَيِّالِيّه كذب فى قوله : لا يدخلها إلا كافر ، واحتج بعضهم فى هذا المكان بقول الأخطل (٢٠) النصرانى لعنه الله إذ يقول :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

قال أبو محمد - رضى الله عنه - فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول ملعون ، ملعون قائل هذا البيت ، وملعون ، ملعون من جعل قول ها النصراني حجة في دين الله عز وجل ، وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي ، وإن كان كافراً ، وإنما هي قضية عقلية فالعقل والحس يكذبان هذا البيت ، وقضية شرعية فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعين إذ يقول عز وجل : « يَقُولُون بِأُفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلوبِهِمْ »(٢٠).

فقد أخبر عز وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس فى فؤاده بخلاف قول الأخطل – لعنه الله – إن الكلام لفى الفؤاد ، واللسان دليل على الفؤاد ، فأما نحن فنصدق الله عز وجل ونكذب الأخطل ، ولعن الله من يجعل الأخطل حجة فى دينه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

فإن قالوا : إن الله عز وجل قال : « وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فَي لَحْنِ الْقَوْلِ(٢٢٧) . قلنا : لولا أن الله

<sup>(</sup>٢٤) سقطت ( في ذلك اليوم ) من ( أ ) .

<sup>(</sup>٢٥) هو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو من بنى تغلب أبو مالك شاعر اتصل بالأمويين فكان شاعرهم ، وتهاجى مع جرير والفرزدق ، كانت إقامته في دمشتى مقر الحلفاء من بنى أمية وحينا في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه ، وأخباره مع الشعراء والحلفاء كثيرة . له ديوان شعر مطبوع ، ولفؤاد البستاني كتاب عن الأنحطل توفي عام ٩٠ هـ . ( الأعلام : للزركلي ) .

<sup>(</sup>٢٦) سورة آل عمران آية ١٦٧

<sup>(</sup>۲۷) سورة محمد آیة ۳۰

عز وجل عرفه بهم ودله عليهم بلحن القول ما كان لحن قولهم دليلًا عليهم ولم يطلق الله تعالى هذا على كل أحد بل على أولئك خاصة ، بل قد نص تعالى على آخرين بخلاف ذلك اذ يقول : « وَمِمَّنْ حَوْلكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدَينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَنْ الْمُعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدَينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدَينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (٢٠٠)» .

فهؤلاء من أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق لم يعلهم قط رسول الله - عَيْقِطَة - بلحن قولهم ، ولو أن الناس لم يضربوا قط كلام ربهم تعالى بعضه ببعض وأخذوه كله على مقتضاه لاهتدوا لكن : من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدا .

وقد قال عز وجل: « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم الهُدَى الشَّيَطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَامْلَى لَهُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينِ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ الله سَيُطيعُكُمْ فى بَعْضِ الْأَمْرِ والله يَعْلَمُ إسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوفَّتُمُ الملائِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُم اللَّائِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُم اللّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوانَه فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٩٠)».

فجعلهم تعالى مرتدين كفارًا بعد علمهم الحق ، وبعد أن تبين لهم الهدى بقوله للكفار ما قالوا فقط ، وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم ، ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق ، بل قد صح أن في سرهم التصديق ، لأن الهدى قد تبين لهم ، ومن تبين له شيء فلا يمكن ألبتة أن يجحده بقلبه أصلًا ، وأخبرنا تعالى أنه قد أحبط أعمالهم باتباعهم ما أسخطه وكراهيتهم رضوانه ، وقال تعالى : « يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرون (٢٠٠)» .

فهذا نص جلى وخطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبى - عَلِيْلِيَّة - دون جحد كان منهم أصلًا ولو كان منهم جحد لشعروا به ، والله تعالى أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفرًا مبطلًا لإيمان فاعله جملة ، ومنه ما لا يكون كفرًا لكن على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - فإن قال قائل من أين قلتم إن التصديق لا يتفاضل ونحن نجد خضرة أشد من خضرة ، وشجاعة أشد من شجاعة ، لاسيما والشجاعة والتصديق كيفيتان من صفات النفس معًا ، فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن كل ما قيل من الكيفيات الأشد

<sup>(</sup>۲۸) سورة التوبة آية ۱۰۱

<sup>(</sup>۲۹) سورة محمد آية رقم ۲۰ إلى ۲۸

<sup>(</sup>۳۰) سورة الحجرات آية رقم ٢

<sup>(</sup>٣١) رواه البخارى فى الإيمانُ ١٥ والرقاق ٣٥ ، والفتن ١٣ والتوحيد ٣٤ ورواه الإمام مسلم فى الإيمان ١٤٧ – ١٤٩ وأبو داود فى اللباس ٣٦ والترمذى فى الفتن ١٧ وابن ماجه فى المقدمة ٩ والزهد ١٦ واحمد ١ – ٢٨٣ ، ٢٩٦ .

والأضعف فإنما يقبلهما بمزاج يداخله من كيفية أخرى ، ولا يكون ذلك إلا فيما بينه وبين ضده منها وسائط قد تمازج كل واحد من الضدين أو فيما جاز امتزاج الضدين فيه ، كما نجد بين الخضرة والبياض وسائط من حمرة وصفرة تمازجهما فتولد حينئذ بالممازجة الشدة والضعف وكالصحة التي هي اعتدال مزاج العضو ، فإذا مازج ذلك الاعتدال فضل ما كان مرضه بحسب ما مازجه في الشدة والضعف ، والشجاعة ، إنما هي استسهال النفس للثبات والإقدام عند المعارضة في اللقاء ، فإذا ثبت الإثنان فإثباتًا واحدًا ، وإقدامهما إقدامًا مستويًا فهما في الشجاعة سواء ، وإذا ثبت أحدهما أو أقدم فوق ثبات الآخر وإقدامه كان أشجع منه ، وكان الآخر قد مازج ثباته أو إقدامه جبن ، وأما ما كان من الكيفيات لا يقبل المزاج أصلًا فلا سبيل إلى وجود التفاضل فيه ، وكل ذلك على حسب ما خلقه الله عز وجل من كلّ ذلك ولا مزيد ، كاللُّون فإنه لا سبيل إلى أن يكون لون أشد دخولًا في أنه من لون آخر إذ لو مازج الصدق غيره لصار كذبًا في الوقت ، ولو مازج التصديق شيء غيره لصار شكاً في الوقت ، وبطل التصديق جملة ، وبالله تعالى التوفيق ، والإيمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثيرة فإنما دخل التفاضل في كثرة تلك الأشياء وقلتها ، وفي كيفية إيرادها وبالله تعالى التوفيق ، وهكذا قال رسول الله - عَلَيْكَ - : « أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ، ثم من في قلبه مثقال برة من إيمان ، ثم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، إلى أدنى أدنى من ذلك(٢١)» . إنما أراد عليه السلام من قصد إلى عمل شيء من الخير أوهمَّ به ولم يعمله بعد أن يكون مصدقًا بقلبه بالإسلام مقرًا بلسانه كما في الحديث المذكور « من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال كذا ».

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثَمَّ لِا يَجِدُوا فى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا(٢٠)».

فنص تعالى نصًا جليًا لا يحتمل تأويلًا وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله - عَلَيْتُهُ - فيما شجر بينه وبين غيره ، ثم يسلم لما حكم به عليه السلام ولا يجد في نفسه حرجًا مما قضى ، وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك وتسليم أيضًا بالقلب غير التصديق أوفي هذا كفاية لمن عقل .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ومن العجب قولهم إن الصلاة والصيام والزكاة ليست إيمانًا لكنها شرائع الإيمان .

<sup>(</sup>٣٢) سورة النساء اية رقم ٦٥

<sup>(</sup>٣٣) سقطت العبارة ( وتسليم أيضًا لقلب غير التصديق ) من (أ).

قال أبو محمد : – رضى الله عنه – هذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله عَلَيْسَهُ - ولا أحدٌ من الصحابة – رضى الله عنهم – بل الإسلام هو الإيمان وهو الشرائع ، والشرائع هى الإيمان والإسلام ، وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد : - رضى الله عنهم - واختلف الناس فى الكفر والشرك فقالت طائفة : هما اسمان واقعان على معنيين وأن كل شرك كفر ، وليس كل كفر شركًا وقال هؤلاء : لا شرك إلا قول من جعل لله شريكًا . قال هؤلاء : واليهود والنصار كفار لا مشركون  $(^{(1)})$ , وسائر الملل كفار مشركون ، وهو قول أبى حنيفة  $(^{(3)})$  وغيره وقال آخرون : الكفر والشرك سواء ، وكل كافر فهو مشرك ، وكل مشرك فهو كافر ، وهو  $(^{(7)})$  قول الشافعي وغيره .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتجت الطائفة الأولى بقول الله عز وجل : « لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ (٣٧)» .

قالوا ففرق الله تعالى بين الكفار والمشركين وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من الشريك فمن لم يجعل لله تعالى شريكًا فليس مشركًا .

قال أبو محمد : - رضي الله عنه - هذه عمدة حجتهم ما نعلم لهم حجة غير هاتين .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - أما احتجاجهم بقول الله عز وجل : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » .

فلو لم يأت في هذا المعنى ، غير هذه الآية لكانت حجتهم ظاهرة لكن الذي أنزل هذه الآية هو القائل : « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ الله والمسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا إلَّا لَيَعْبُدوا إِلَها وَاحِدًا(٢٨)» .

<sup>(</sup>٣٤) سقطت كلمة ( لا مشركون ) من ( أ ) وهذا السقط يخل بالمعنى .

<sup>(</sup>٣٥) هو : النعمان بن ثابت التميمي بالولاء ، الكوفى ، أبو حنيفة إمام الحنفية ، الفقيه المجتهد ، المحقق ، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ، قيل أصله من أبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة ، كان يبيع الحز ويطلب العلم في صباه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء ، وأراده عمر بن هبيرة أمير العرافين على القضاء فامتنع ورعا ، وأراده المتصور العباسي فأبى ، فحبسه إلى أن مات عام ١٥٠ هـ . ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٣٦) هو : محمد بن آدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبت الشافعية كافة . ولد في غزة بفلسطين ، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين وزار بغداد مرتين ، وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ . فبقى فيها إلى أن توف عام ٢٠٤ هـ . وقبره معروف في القاهرة . قال الإمام أحمد بن حنيل : « ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه . له تصنايف كثيرة من أشهرها كتاب : الأم ، والرسالة ، وأدب القاضي . للشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة الامام الشافعي وللشيخ محمد أبو زهرة كتاب ( الشافعي ) ( الأعلام ) » .

<sup>(</sup>٣٧) سورة البينة: ١

<sup>(</sup>٣٨) سورة التوبة آية رقم ٣١

وقال تعالى : « يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ الله الله(٢٩)» . وقال تعالى عنهم أنهم قالوا : إنَّ الله ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ (٢٠)، وهذا كله تشريك ظاهر لا خفاء فيه (٢٠)، فإذ قد صح الشرك والتشريك في القرآن من اليهود والنصارى فقد صح أنهم مشركون ، وأن الشرك والكفر اسمان لمعنى واحد ، وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لنا ، فإذ ذلك كذلك فقد صح أن قوله تعالى : الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ والمُشْرِكِين (٢٠)» . كقوله تعالى : « إنَّ الله جَامِعُ المنافِقِينَ والكَافِرِينَ فِي جَهَنَّم جَمِيعًا (٣٠)» .

ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار وكقوله تعالى : « مَنْ كَانَ عَدُوًّا للله وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ الله عَدُوَّ لِلكَافِرِين ( فَنَهُ وَلَا خلاف في أن جبريل وميكائيل من جملة الملائكة وكقوله تعالى : « فِيهما فَاكِهةٌ وَنَخْلُ وَرُمَّانٌ ( فَ) والرمان : الرمان من الفاكهة ، والقرآن نزل بلغة العرب ، والعرب تعيد ( في الشيء باسمه ، وإن كانت قد أجملت ذكره تأكيدًا لأمره ، فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين في اللفظ وبالله تعالى التوفيق .

وأما احتجاجهم بأن لفظ الشرك ، مأخوذ من الشريك فقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لأحد دونه ، وله تعالى أن يوقع أى اسم شاء على أى مسمى شاء . برهان ذلك أن من أشرك بين عبدين له في عمل ما ، أو بين إثنين في هبة وهبها لهما ، فإنه لا يطلق عليه اسم مشرك ولا يحل أن يقال إن فلانًا أشرك ، ولا أن عمله شرك ، فصح أنها لفظة منقولة أيضًا عن موضوعها في اللغة المنا الكفر لفظة منقوله أيضًا عن موضوعها في اللغة (١٠) إلى ما أوقعها الله تعالى عليه ، والتعجب من أهل (١٠) هذه المقالة وقولهم أن النصارى ليسوا مشركين وشركهم أظهر وأشهر من أن يجهله أحد ، لأنهم يقولون كلهم بعبادة الآب ، والابن ، وروح القدس ، وأن المسيح إله حق ، ثم يجعلون البراهمة مشركين ، وهم لا يقرون إلا بالله وحده ، ولقد كان يلزم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا كافرًا إلا من جحد الله تعالى فقط .

<sup>(</sup>٣٩) سورة المائدة آية رقم ١١٦

<sup>(</sup>٤٠) سورة المائدة آية رقم ٧٣

<sup>(</sup>١٤) في (خ): به،

<sup>(</sup>٤٢) سورة البينة آية رقم ١

<sup>(</sup>٤٣) سورة النساء آية رقم ١٤٠

<sup>(</sup>٤٤) سورة البقرة آية رقم ٩٨

<sup>(</sup>٤٥) سورة الرحمن آية رقم ٦٨

<sup>(</sup>٤٦) في (أ): تعبد بالباء الموحدة وهذا تحريف يؤدي إلى فساد المعنى .

<sup>(</sup>٤٧) سقطت من (أ) كلمة : في اللغة .

<sup>(</sup>٤٨) سقطت من (خ) كلمة: أهل.

فإن قال قائل: كيف اتخذ اليهود والنصارى أربابًا من دون الله وهم ينكرون هذا .. ؟ قلنا: وبالله تعالى التوفيق – إن التسمية لله عز وجل ، فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ، ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة ، وعبادة صحيحة ، قد دانوا بها ، وسمى الله تعالى هذا العمل (٤٠) اتخاذ أرباب من دون الله ، وعبادة ، وهذا هو الشرك بلا خلاف كما سمى كفرهم بأن رسول الله – عَيَيْتُهُ – نبى ناسخ لما هم عليه كفر بالله عز وجل ، وإن كانوا مصدقين به تعالى ، لكن لما أحبط الله تعالى تصديقهم سقط حكمه جملة .

فإن قالوا : كيف تقولون إن الكفار مصدقون بالله تعالى ، والله تعالى يقول : « لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الأَشْقِي الَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّي<sup>(٠٠)</sup>» .

ويقول تعالى : « وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المَكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيةُ جَحِيمِ (١٥)» .

قلنا وبالله تعالى نتأيد إن كل من خرج إلى الكفر بوجه من الوجوه ، فلا بدله من أن يكون مكذبًا بشيء مما لا يصح الإسلام إلا به ، أورد أمرًا من أمور الله عز وجل لا يصح الإسلام إلا به فهو مكذب بذلك الشيء الذي رده أو كذب به ، ولم يقل الله تعالى الذي كذب بالله عز وجب لكن قال كذّب وتُولّى » . ولا قال تعالى وأما إن كان من المكذبين بالله « وإنما قال تعالى من المكذبين الضالين فقط . [ فمن كذب بأمر من أمور الله عز وجل لا يصح الإسلام إلا به ٢٠٠٠] فهو مكذب على الاطلاق كما سماه الله تعالى ، وإن كان من مصدقًا بالله تعالى ، وبما صدق به .

قال أبو محمد: \_\_ رضى الله عنه - فإن قالوا كيف تقولون: إن اليهود عارفون بالله والنصارى والله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وَلَا بِالْيَومْ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّم الله وَرَسُولَه ، وَلَا يَدِينُون دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَاب .. ؟ (١٠٠)» .

قلنا وبالله تعالى التوفيق: قد قلنا إن التسمية إلى الله عز وجل لا لأحد دونه وقلنا إن اسم الإيمان منقول عن موضوعه في اللغة عن التصديق المجرد إلى معنى آخر زائد على (٥٠٠) التصديق فلما لم يستوفوا تلك المعانى بطل تصديقهم جملة ، واستحقوا ببطلانه أن يسموا غير مؤمنين بالله

<sup>(</sup>٤٩) سقطت من (خ) كلمة : هذا العمل .

<sup>(</sup>٥٠) سورة الليل آية : ١٥ – ١٦

<sup>(</sup>٥١) سورة الواقعة آية رقم ٩٢ – ٩٤

<sup>(</sup>٥٢) ما بين القوسين سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥٣) سقطت كلمة : وإن كان من (خ).

<sup>(</sup>٥٤) سورة التوبة آية رقم ٢٩

<sup>(</sup>٥٥) في (خ): مع التصديق.

ولا باليوم الآخر ، فإن قيل فهل هم مصدقون بالله وباليوم الآخر .. ؟ قلنا : نعم ، فإن قيل ففيهم موحدون لله تعالى .. ؟ قلنا : نعم ، فإن قيل فهم مؤمنون بالله وبالرسول وباليوم الآخر .. ؟ قلنا : لا لأن الله تعالى نص على كل<sup>(٥٠)</sup> ما قلنا ، فأخبر تعالى أنهم يعرفونه ، ويقرون به ، ويعرفون نبيه – عَلَيْكُ – وأنه نبى فأقررنا بذلك وأسقط تعالى عنهم اسم الإيمان ، فأسقطناه عنهم ، ومن تعدى هذه الطريقة فقد كذب ربه تعالى ، وخالف القرآن ، وعاند الرسول ، وخرق إجماع أهل الإسلام ، وكابر حسه وعقله مع ذلك وبالله تعالى التوفيق .

وهكذا نقول: فيمن كان مسلمًا ثم أطلق لو اعتقد ما يوجب الخروج عن الإسلام كالقول بنبوة إنسان بعد النبى - عَيِّلْتُهُ - أو بتحليل الخمر، أو غير ذلك فإنه مصدق بالله عز وجل وبرسوله - عَيِّلْتُهُ - موحد عالم بكل ذلك، وليس مؤمنًا مطلقًا ولا مؤمنًا بالله تعالى ولا بالرسول - عَيْلِتُهُ - ولا باليوم الآخر كما ذكرنا(٥٠) آنفًا، ولا فرق لاجماع الأمة كلها على استحقاق اسم الكفر على من ذكرنا وبالله تعالى التوفيق - وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٥٦) سقطت من (أ) كلمة : كل .

<sup>(</sup>٥٧) في (أ): لما دكرنا.



## الكلام فى تسمية المؤمن بالمسلم، والمسلم بالمؤمن، وهل الإيمان والإسلام إسمان لمسمى واحد ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين . ؟‹نَ

وبالحديث المأثور عن رسول الله - عَلَيْكُهِ - إذ أتاه جبريل - عَلَيْكُهُ - في صورة فتى غير معروف العين فسأله عن الإسلام فاجابه بأشياء في جملتها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأعمال أخرى مذكورة في ذلك الحديث وسأله عن الإيمان فأجابه بأشياء من جملتها أن تؤمن بالله وملائكته ، وحديث لا يصح من أن المرء يخرج عن الإيمان إلى الإسلام ، وذهب آخرون إلى أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان على معنى واحد واحتجوا بقول الله عز وجل « فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ المُسْلِمين فَما وَجَدْنَا فِيها غَيْر بَيْتَ مِنَ المُسْلِمين أَن ، وبقوله تعالى : « يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إسْلام كُمْ بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين فَنَ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلام كُمْ بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين فَنَ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين فَنَ الْمُسْلِمِين فَى المُسْلِمِين فَا أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين فَى الله عَلَى الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين الله الله يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين (٥٠) .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق أن الإيمان أصله فى اللغة : التصديق على الصفة التي ذكرنا قبل ثم أوقعه الله عز وجل فى الشريعة على جميع الطاعات ،

<sup>(</sup>١) جاء في (خ): الكلام في تسمية المذنبين من المسلمين وحكمهم، وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد الخ.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات آية رقم ١٤

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم في الإمام ٣٣٦ ، وأبو داود في السنه ١٥ ، والنسائي في الإمام ٧ ، وأحمد بن حنبل ١ : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات آية رقم ٣٥ / ٣٦

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات آية رقم ١٧

واجتناب المعاصى ، إذا قصد بكل ذلك من عمل أو ترك وجه الله عز وجل وأن الإسلام أصله فى اللغة : التبرؤ ، تقول أسلمت أمر كذا إلى فلان إذا تبرأت منه إليه ، فسمى المسلم مسلمًا لأنه تبرأ من كل شيء إلى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم الإسلام أيضًا إلى جميع الطاعات ، وأيضًا فإن التبرؤ إلى الله من كل شيء هو معنى التصديق ، لأنه لا يبرأ إلى الله تعالى من كل شيء حتى يصدق به ، فإذا أريد بالإسلام المعنى الذي هو خلاف الكفر ، وخلاف الفسق ، فهو والإيمان شيء واحد كما قال تعالى : « لَا تَمنُونُ على إسلام كم أن هَدَاكُمْ للإيمان (١٥)» .

وقد يكون الإسلام أيضًا بمعنى الاستسلام أى أنه استسلم للملة خوف القتل ، وهو غير معتقد لها ، فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهو غير الإيمان ، وهو الذى أراد الله تعالى بقوله : « لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قولوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الإيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ(٧)» .

وبهذا تتألف النصوص المذكورة من القرآن والسنن ، وقد قال تعالى : « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (^^)» .

وقال رسول الله - عَلَيْتُهُ - لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (١) فهذا هو الإسلام الذي هو الإيمان فصح أن الإسلام لفظة مشتركة كا ذكرنا ومن البرهان على أنها لفظة منقولة عن موضوعها في اللغة أن الإسلام في اللغة : هو التبرؤ فأى شيء تبرأ منه المرء فقد أسلم من ذلك الشيء وهو مسلم له كا أن من صدق بشيء فقد آمن به ، وهو مؤمن به وبيقين لا شك فيه يدرى كل احد أن كل كافر على وجه الأرض فإنه مصدق بأشياء كثيرة من أمور دنياه ومتبرىء من أشياء كثيرة ، ولا يختلف اثنين من أهل الإسلام في أنه لا يحل لأحد أن يطلق على الكافر من أجل ذلك أنه مؤمن ، ولا أنه مسلم ، فصح يقينا أن لفظة الإسلام والإيمان منقولة عن موضوعها في اللغة إلى معان محدودة معروفة ، لم تعرفها العرب قط ، حتى أنزل الله عز وجل بها الوحى على رسوله معان محدودة معروفة ، لم تعرفها العرب قط ، حتى أنزل الله عز وجل بها الوحى على رسوله يسم مؤمنًا ولا مسلمًا ، وإن صدق بكل شيء غيرها ، أو تبرأ من كل شيء حاشي ما أوجبت الشريعة التبرأ منه وكذلك الكفر والشرك لفظتان منقولتان عن موضوعهما في اللغة لأن الكفر في اللغة لأن الكفر في اللغة ولئ الكفر في أي معنى جمع بينهما ، ولا خلاف بين أحد من اللغة بالن أحد من

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات آية رقم ١٧

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات آية رقم ١٤

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران آية رقم ٨٥

<sup>(</sup>٩) رواه مسمل في الإيمان ١٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، والترمذي في الحج ٤٤ والنسائي في المناسك ١٦١ ، وابن ماجه في الصيام ٣٥ والدازمي في السير ٦٣ واحمد بن حنبل ١ : ٣ ، ٢ : ٣٠٩

أهل التمييز في أن كل مؤمن في الأرض في أنه يغطى أشياء ، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز أن يطلق عليه من أجل ذلك الكفر ، ولا الشرك ، ولا أن يسمى كافرًا ولا مشركًا ، وصح يقينا أن الله تعالى نقل اسم الكفر والشرك إلى أنكار أشياء لم تعرفها العرب ، وإلى أعمال لم تعرفها العرب قط ، كمن جحد الصلاة أو صوم رمضان ، أو غير ذلك من الشرائع التي لم تعرفها العرب قط ، حتى أنزل الله تعالى بها(١٠) وصيه ، أو كمن عبد وثنًا فمن أتى بشيء من تلك الأشياء سمى كافرًا أو مشركًا ، ومن لم يأت بشيء من تلك الأشياء هذا فقد كابر الحس ، وجحد العيان ، وخالف الله تعالى ورسوله - عَيْنَا فَم والقرآن ، والسنن وإجماع المسلمين ، وبالله تعالى التوفيق .

## فصل

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - واختلف الناس فى قول المسلم: أنا مؤمن فروينا عن ابن مسعود، وجماعة من أصحابه الأفاضل، ومن بعده من الفقهاء أنه كره ذلك وكان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وقال بعضهم آمنت بالله، وملائكته وكتبه ورسله، وكانوا يقولون: من قال: أنا مؤمن فليقل إنه من أهل(١١) الجنة.

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فهذا ابن مسعود وأصحابه حجج في اللغة فأين جهال المرجئة المموهون اللغة (١٢) في نصر بدعتهم .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - والقول عندنا فى هذه المسألة أن هذه صفة يعلمها المرء من نفسه ، فإنه كان يدرى أنه مصدق بالله عز وجل ، وبمحمد عَلَيْسَلَم ، وبكل ما أتى به عليه السلام ، وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن يعترف بذلك كما أمر تعالى إذ قال تعالى: « وأما بنعمة ربك فحدث (١٠٠)».

ولا نعمة أوكد ، ولا أفضل ، ولا أولى بالشكر من نعمة الإسلام ، فواجب عليه أن يقول : أنا مؤمن مسلم قطعًا عند الله تعالى في وقتى هذا ولا فرق بين قوله أنا مؤمن مسلم ، وبين قوله : أنا أسود ، أو أنا أبيض ، وهكذا سائر صفاته التي لا يشك فيها ، وليس هذا من باب الامتداح

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (أ) كلمة : بها .

<sup>(</sup>١١) في ( خ ) : في الجنة .

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (أ) كلمة : اللغة .

<sup>(</sup>۱۳) سورة الضحى آية رقم ۱۱

والعجب فى شيء ، لأنه فرض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحيد ، قال تعالى : « قُولُوا آمَنَّا بِاللهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ إِبْراَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعْقُوبَ والأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيستى ، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهَمْ لا نُفَرَّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنَ لَّهُ مُسْلِمُون (١٠)» .

وقول ابن مسعود عندنا صحيح ، لأن الإسلام والإيمان اسمان منقولان عن موضوعهما فى اللغة إلى جميع البر والطاعات ، فإنما منع ابن مسعود من القول بأنه مسلم مؤمن ، على معنى أنه مستوف لجميع الطاعات ، وهذا صحيح ، ومن ادعى لنفسه هذا فقد كذب بلا شك ، وما منع . رضى الله عنه من أن يقول المرء : إنى مؤمن بمعنى (٥١) مصدق ، كيف وهو يقول : قل آمنت بالله ورسله : أى صدقت .

وأما من قال : فقل إنك في الجنة ، فالجواب أننا نقول : إن متنا على ما نحن عليه الآن فلابد لنا من الجنة بلا شك ، وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص القرآن والسنن والإجماع أنَّ من آمن بالله ورسوله – عَلَيْكُ – ، وبكل ما جاء به ، ولم يأت بما هو كفر ، فإنَّه في الجنة ، إلا أننا لا ندرى ما يفعل بنا في الدنيا ، ولا نأمن مكر الله تعالى ولا إضلاله ولا كيد الشيطان ، ولا ندرى ماذا نكسب غدًا ، ونعوذ بالله من الخذلان .

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة آية رقم ١٣٦

<sup>(</sup>۱۵) سقطت من (خ) كلمة: بمعنى.

## « اختلاف الناس في تسمية المذنب »

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - اختلف الناس فى تسمية المذنب من أهل ملتنا . فقالت المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان ، وإن لم يعمل خيرًا قط ، ولا كف عن شر قط وقال بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد هو كافر مشرك كعابد الوثن ، بأى ذنب كان منه صغيرًا كان الذنب(١) أو كبيرًا ، ولو فعله(٢) على سبيل المزاج .

وقالت الصفارية (٢): إن كان الذنب كبيرًا فهو مشرك كعابد الوثن ، وإن كان الذنب صغيرًا فليس كافرًا(٤).

وقالت الأباضية (٥): إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة تحل موارثته ، ومنكاحته وأكل ذبيحته ، وليس مؤمنًا ولا كافرًا على الإطلاق .

وروى عن الحسن البصرى وقتاده - رضى الله عنهما - أن صاحب الكبيرة منافق ، وقالت المعتزلة : إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس مؤمنا ولا كافرًا ولا منافقًا وأجازوا مناكحته ، وموارثته وأكل ذبيحته ، قالوا : وإن كان من الصغائر فهو مؤمن ولا شيء عليه .

(٢) ف (خ): «كذبه» بدلًا من فعله.

(٤) في (أ): سقط الكلام من: قالت الصفارية إلى: فليس كافرًا.

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (كان الذنب) من (أ).

<sup>(</sup>٣) الصفارية : من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر ، وقولهم فى الجملة كقول الأزارقة فى أن أصحاب اللنوب مشركون ، غير أن الصفارية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم والأزارقة يرون ذلك ، وقد زعمت فرقة من الصفارية ، أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه كافر الإسمارية ، وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر .

وكل الصفارية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبي ، وحرقوص بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأولى . ( الفرق بين الفرق ص ٧٠ ، ٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) الأباضية : أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض ، وأفترقت فيما بينها فرقًا يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك مخالفيهم - براء من الشرك والإيمان وأنهم ليسوا مؤمنين ، ولا مشركين ولكنهم كفار ، وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى العلانية وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم ، وقالوا : باستحلال بعض أموالهم كالخيل والسلاح ، فإما الذهب والفضة فهم يردونهما على أصحابهما فى العنمية ثم افترقت الأباضية أربع فرق : وهى الحفصية ، والحارثية ، والعزيدية ، وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . ( الفرق بين الفرق ص ٨٢ ، ٨٣ ) .

وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان وقالوا: الإيمان اسم معتقده وإقراره ، وعمله الصالح ، والفسق اسم عمله السيء إلا أن بين السلف منهم والحلف اختلافًا في تارك الصلاة عمدًا ، حتى يخرج وقتها ، وتارك الصوم لو مضى كذلك ، وتارك الزكاة ، وتارك الحج كذلك ، وفي قاتل المسلم عمدًا ، وفي شارب الخمر ، وفيمن سب نبيًا من الأنبياء عليهم السلام وفيمن ردَّ حديثًا قد صح عنده عن النبي - عليهم السلام وفيمن ردَّ حديثًا قد صح عنده عن النبي - عليهم السلام وفيمن ردَّ حديثًا قد صح

فروپنا عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه ، ومعاذ بن جبل (١) وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة – رضى الله عنهم ، وعن ابن المبارك (٧) وأحمد بن حنبل (٨) وإسحاق بن راهوية (١) ، رحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشر رجلًا من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرض عامدًا ذاكرًا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون (١٠) صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الأندلسى (١١) ، وغيره . وروينا عن عمرو رضى الله عنه مثل ذلك فى تارك الزكاة والصيام ، وفى قاتل عنه مثل ذلك فى تارك الحج وعن ابن عباس وغيره مثل ذلك فى تارك الزكاة والصيام ، وفى قاتل المسلم عمدًا ، وعن أبى موسى الأشعرى (١١) وعبد الله بن عمرو ابن العاص (١١) فى شارب الخمر ،

<sup>(</sup>٦) معاذ بن جبل : هو ابن عمر بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الرحمن ، صحابى جليل ، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام ، وأحد الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد الرسول – وشهد العقبة مع الأنصار السبعين ، ارسله الرسول قاضيًا ومرشدًا لأهل اليمن له ١٥٧ حديثًا وتوفى عقيمًا بناحية الأردن عام ١٨ هـ ومن كلام عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – لولا معاذ لهلك عمر » ( الأعلام للزركلي )

<sup>(</sup>۷) ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنطلى بالولاء التميمى أبو عبد الرحمن الحافظ ، شيخ الاسلام المجاهد ، التاجر صاحب الرحلات والتصانيف ، أفنى عمره فى الأسفار حاجًا ومجاهدًا ، وتاجرًا ، وجمع الحديث والفقه والعربية . كان من سكان خراسان ، ومات بهيت على الفرات منصرفًا من غزو الروم عام ١٨١ هـ له كتاب فى الجهاد وهو أول من صنف فيه . ( الاعلام للزركلى ) .

<sup>(</sup>٨) احمد بن حنبل: هو احمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي امام المذهب الحنبلي ، وأحد الأثمة الأربعة ، أصله من مرو ، وكان أبوه والى سرقس ولد ببغداد عام ١٦٤ هـ سافر إلى الكوفة والبصرة ، ومكة والمدينة وغيرها من البلدان صنف المسند وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ والرد على من ادعى التناقض » منى بالمحنة وهى خلق القرآن وتوفى عام ٢٤١ هـ صنف ابن الجوزى في سيرته ( مناقب الامام احمد ) .

<sup>(</sup>٩) إسحاق بن راهوية : هو إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظل التميمي أبو يعقوب بن راهويه ، عالم خواسان في عصره ، من سكان مرو ، وهو أحد كبار الحفاظ ، طاف البلاد لجمع الحديث ، وأخذ عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وقيل في سبب تلقيدية ابن راهويه : أن أباه ولد في طريق مكه فقال أهل مرو أراهويه أي : ولد في الطريق . رحل إلى العراق ، والحجاز ، واليمن ، واستوطن نيسابور ، وتوفى بها عام ٢٣٨ هـ .

<sup>(</sup> الأعلام للزركلي ) .

<sup>(</sup>١٠) عبد العزيز الماجشون : هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمى ، أبو عبد الله فقيه من حفاظ الحديث الثقات ، له تصانيف ، كان وقورًا عاقلا ثقة أصله من أصبهان ، نزل المدينة ، ثم قصد بغداد فتوفى فيها . وصلى عليه الخليفة المهدى . ودفن فى مقابر قريش عام ١٦٤ هـ ، ويعد من فقهاء المدينة . ( الاعلام للزركلي )

<sup>(</sup>۱۱) عبد الملك بن حبيب الأندلسى: هو ابن سليمان بن هارون السلمى ، القرطبى ، أبو مروان عالم الأندلسى ، وفقيهها في عصره ، أصله من طليطلة ، ولد في و البيرة ، وسكن قرطبة ، وزار مصر ، ثم عادا إلى الأندلس فتوفى بقرطبة ، عام ٢٣٨ هـ كان عالمًا بالتاريخ والأدب رأسًا في فقه المالكية . له تصانيف كثيرة ، منها : حروب الإسلام طبقات الفقهاء والتابعين ، تفسير موطأ مالك ، وكان ابن لبابه يقول : عبد الملك ابن حبيب عالم الأندلسي ، ويحيى بن يحيى عاقلها وعيسى بن دنيار فقيهها » . ( الاعلام للزركلي )

<sup>(</sup>١٢) أبو موسى الأشعرى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب أبو موسى ، من بنى الأشعر ، من قحطان ، صحابى من الشجعان الولاة ، الفاتحين وأحد الحكمين اللذين رضيا بهما على ومعاوية . ولد فى زبيد باليمن ، وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى الشجعان الولاة ، الفاتحين المنافعين وأحد المحلام البصرة سنة ١٧ هـ ، فافتتح اصبهان والاهواز له ٣٥٥ حديثاً توفى عام ٤٤ هـ . الاعلام للزركلي

<sup>(</sup>١٣) عبد الله بن عمرو بن العاص: من قريش صحابي من النساك. كان يكتب في الجاهلية ، ويحسن السريانية . أسلم قبل أبيه ، واستأذن رسول الله – عيالية – في أن يكتب ما يسمع منه فأذن له ، وكان كثير العبادة له ٧٠٠ حديثا توفي عام ٦٥ هـ . الاعلام للزركلي

وعن إسحاق بن راهويه ، أن من رد حديثًا صحيحًا عنده عن النبي - عَلَيْتُهُ - فقد كفر (١١٠).

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج من كفرَّ المذنبين بقول الله عز وجل : « وَمَنْ لَمُ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكُ هُم الكَافِرُون (٥١٠) وبقوله تعالى : « فَأَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يَصْلَاهَا إِلَّا الأَشْقى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٢١٠) .

فهؤلاء كلهم ممن كذب وتولى ، والمكذب المتولى كافر فهؤلاء كفار .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - والعجب أن المرجئة المسقطة للوعيد جملة عن المسلمين قد احتجوا بهذه الآية نفسها فقالوا قد أخبرنا الله عز وجل أن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى فصح أن من لم يكذب ولا يتولى لا يصلاها. قالوا: ووجدنا هؤلاء كلهم لم يكذبوا ولا تولوا، بل هم مصدقون معترفون بالإيمان، فصح أنهم لا يصلونها، وأن المراد بالوعيد المذكور في الآيات المنصوصة إنما هو فعل من (۱۷) تلك الأفاعيل من الكفار (۱۸) خاصة.

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - واحتج أيضًا من كفَّر من ذكرنا بأحاديث كثيرة منها «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( $^{(1)}$ )» « ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شر حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شر حين ينهبها وهو مؤمن  $^{(1)}$ » وترك الصلاة شرك ( $^{(1)}$ )» وإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم  $^{(1)}$ » ومثل هذا كثير .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وما نعلم لمن قال هو منافق حجة أصلًا ولا لمن قال: إنه كافر نعمة ، إلا أنهم نزعوا بقول الله عز وجل ، « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةً الله كُفْرًا وأَحَلُّوا وَأَحَلُّوا وَمُهُمْ دَارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَها وَبِعُسَ الْقَرارِ (٢٣)» .

<sup>(</sup>١٤) هذا أثر عن إسحاق بن راهويه .

<sup>(</sup>١٥) سورة المائدة آية رقم ٤٤

<sup>(</sup>١٦) سورة الليل آية رقم ١٤

<sup>(</sup>١٧) سقطت من (أ) كلمة (من).

<sup>(</sup>١٨) في (أ): (الكفر).

<sup>(</sup>٩٦) الحديث رواه البخاري في الإيمان ٣٦ ، والأدب ٤٤ ، والفتن ٨ ورواه مسلم في الإيمان ١٦ ، والترمذي في البراه والإيمان ١٥ والنسائي في التحريم ٣٧ ، وابن ماجه في الفتن ٤ والمقدمة ٧ ، ٩ واحمد بن حنبل في المسند ١ ، ١٧٦ ، ١٧٨ ، ٣٨٥ ، ٤١١ .

<sup>(</sup>۲۰) الحديث رواه ابن ماجه في الفتن ٣ .

<sup>(</sup>٢١) الحديث رواه الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٢٢) رواه البيهقي في سننه .

<sup>(</sup>٢٣) سورة إبراهيم آية ٢٨

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه ، لأن كفر النعمة عمل يقع من المؤمن والكافر ، وليس هو ملة ولا اسم دين ، فمن ادعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق ، والكفر المطلق ، فقد أتى بما لا دليل عليه .

وأما من قال هو فاسق ، لا مؤمن ، ولا كافر ، فما لهم حجة أصلًا إلا أنهم قالوا : قد صبح الإجماع على أنه فاسق ، لأن الخوارج(٢٣) قالوا : هو كافر فاسق . وقال غيرهم : هو مؤمن فاسق ، ، فاتفقوا على الفسق فوجب القول بذلك ، ولم يتفقوا على إيمانه ولا على كفره فلم يجز القول بذلك .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا خلاف لإجماع من ذكر لأنه ليس منهم أحد جعل الفسق اسم دينه ، وإنما سموا بذلك عمله والإجماع والنصوص قد صح كل ذلك على أنه لا دين إلا الإسلام أو الكفر من خرج من أحدهما دخل فى الآخر ، ولابد إذ ليس بينهما وسيطة ، وكذلك قال رسول الله - علي الله - الإين المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم (٢٠٠).

وهذا حديث قد أطبق جميع الفرق المنتمية إلى الإسلام على صحته ، وعلى القول به فلم يجعل عليه السلام دينًا غير الكفر والإسلام ، ولم يجعل هاهنا دينًا ثالثًا أصلًا .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتجت المعتزلة أيضًا بأن قالت : قال الله تعالى : « أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُون (٢٥)» .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى قال: أَفَنَجْعَلُ المسلمينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كَيْفَ تَحْكُمُون (٢٦)». فصح أن هؤلاء الذين سماهم الله تعالى مجرمين وفساقًا ، وأخرجهم عن المؤمنين نصًا ، فإنهم ليسوا على دين الإسلام وإذا لم يكونوا على دين الإسلام فهم كفار بلا شك ، إذ لا دين هاهنا غيرهما أصلًا ، برهان هذا قوله تعالى : « فَأَنَذْرَتَكُمْ نَارًا تَلَظّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَولَى ».

وقد علمنا ضرورة أنه لا دار إلا الجنة أو النار ، وأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون المسلمون فقط ، ونص الله تعالى على أن النار لا يدخلها إلا المكذب المتولى ، والمتولى المكذب كافر بلا خلاف ، فلا يخلد في النار إلا كافر ، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ، فصح أنه لا دين إلا الإيمان والكفر فقط ، وإذ ذلك كذلك فهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل مجرمين وفاسقين ،

<sup>(</sup>٢٣) سبق أن تحدثنا عن الخوارج في كلمة مختصرة في ص ١٠١ من هذا الجزء وما قلناه هناك يكفي عن إعادته هنا

<sup>(</sup>۲٪) الحديث رواه البخارى فى الحج ٤٤ ، والمغازى ٤٨ ، والفرائض ٢٦ ، والامام مسلم فى الفرائض ١ وأبو داود فى الفرائض ١٠ والترمذى فى الفرائض ١٠ . والترمذى فى الفرائض ١٥ ، ورواه الامام ماجه فى الفرائض ٦ ، والدارمى فى الفرائض ٢٩ .

<sup>(</sup>۲۵) سورة السجدة آية رقم ۱۸

<sup>(</sup>٢٦) سورة القلم آية رقم ٣٥

وأخرجهم عن المؤمنين ، فهم كفار مشركون ، لا يجوز غير ذلك ، وقالوا المؤمن ، محمود ، محسن ولى لله عز وجل ، والمذنب مذموم ، مسىء عدو لله ، قالوا : ومن المحال أن يكون إنسان واحد ، محمودًا مذمومًا محسنًا مسيئًا عدوًا لله وليًّا له معًا .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا الذى أنكروه ، لا نكرة فيه ، بل هو أمر موجود مشاهد ، فمن إحسن من وجه ، وأساء من وجه آخر ، كمن صلى ثم زنى فهو محسن محمود ، ولى لله فيما أحسن فيه ، من صلاة وهو مسىء مذموم عدو لله فيما أساء فيه ، من الزنا قال عز وجل : « وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وآخَرَ سيئًا(٢٧)» .

فالبضرورة ندرى أن العمل الذى شهد الله عز وجل له أنه عمل صالح فإن عامله فيه محمود محسن مطيع لله تعالى وأن العمل الذى شهد الله عز وجل (٢٨) أنه سيء ، فإن عامله فيه مذموم مسيء عاص لله تعالى ، ثم يقال لهم ما تقولون : إن عارضتكم المرجئة بكلامكم نفسه فقالوا : من المحال أن يكون إنسان واحد محمودًا مذمومًا محسنًا مسيئًا عدوًا لله وليًا له معًا ثم أرادوا تغليب الحمد والإحسان والولاية ، وإسقاط الذم والإساءة والعداوة كما أردتم أنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم والإساءة والعداوة ، وإسقاط الحمد والإحسان والولاية ، بما ينفصلون عنهم ، فإن قالت المعتزلة : إن الشرط في حمده وإحسانه وولايته أن يجتنب الكبائر قلنا لهم : فإن عارضتكم المرجئة فقالت : إن الشرط في ذمه وإساءته ولعنه ، وعداوته ، ترك شهادة التوحيد .

فإن قالت المعتزلة: إن الله قد ذم المعاصى ، وتوعد عليها ، قيل لهم : فإن المرجئة تقول لكم : إن الله تعالى : قد حمد الحسنات ووعد عليها ، وأرادوا بذلك تغليب الحمد كما أردتم ، تغليب الذم ، فإن ذكرتم آيات الوعيد ، ذكروا آيات الرحمة .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا ما لا مخلص للمعتزلة منه ، ولا للمرجئة أيضًا فوضح بهذا أن كلا الطائفتين مخطئة ، وأن الحق هو جمع كل ما تعلقت به كلتا الطائفتين من النصوص التي في القرآن والسنن ، ويكفى من هذا كله قول الله عز وجل: « إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل منكم مِنْ ذكر أَوْ أُنْتَى (٢٩)» .

وقوله تعالى : « الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبُتْ (٣٠)» . وقوله تعالى : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه (٣١)» وقال تعالى : « مَنْ جَاءَ بالحُسَنَّةِ فَلَهُ

<sup>(</sup>۲۷) سورة التوبة آية رقم ۱۰۲

<sup>(</sup>٢٨) في (أ): سقط ما بين القوسين .

<sup>(</sup>۲۹) سورة آل عمران آية رقم ۱۹۵

<sup>(</sup>۳۰) سورة غافر آية رقم ۱۷

<sup>(</sup>٣١) سورة الزلزلة آية رقم ٧

عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، ومَنْ جَاءَ بالسَّيِّمَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَها(٢٣)» وقال تعالى : « وَنَضَعُ الموازينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وإِنْ كَانَ مِثَقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَثْينَا بِها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين (٢٣)» .

فصح بهذا كله أنه لا يخرجه عن اسم الإيمان إلا الكفر ، ولا يخرجه عن اسم الكفر الإيمان ، وأن الأعمال حسنها حسن إيمان ، وقبيحها قبيح ليس إيمانًا والموازنة تقضى على كل ذلك ، ولا يحبط الأعمال حسنها حسن إيمان : « لَقِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (٥٠)» . وقالوا إذا أقررتم أن أعمال البر كلها إيمان ، وأن المعاصى ليست إيمانًا فهو عندكم مؤمن غير مؤمن . قلنا : نعم ، ولا نكرة فى ذلك ، وهو مؤمن بالعمل الصالح ، غير مؤمن بالعمل السيء ، كما نقول محسن بما أحسن فيه مسيء غير محسن معًا بما أساء فيه ، وليس الإيمان عندنا التصديق وحده فيلزمنا التناقض وهذا هو معنى قول النبي - عَرِيسًا الله عني الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، أى ليس مطيعًا فى زناه ذلك ، وهو مؤمن بسائر حسناته ، واحتجوا بقول الله تعالى : « وكذلك حَقَّتُ كَلِمة رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنْهُمْ لَا يُوْمِنُون (٢٠)» . ففرق تعالى بين الفسق والإيمان .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - نعم وقد أوضحنا أن الإيمان هو كل عمل صالح فبيقين ندرى أن الفسق ليس إيمانًا ، فمن فسق فلم يؤمن بذلك (٢٠) العمل الذى هو الفسق ولم يقل عزَّ وجل أنه لا يؤمن في شيءٌ من سائر أعماله ، وقد قال تعالى : « إِنَّمَا المؤمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهُ وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ (٢٨)» .

فهؤلاء قد شهد الله تعالى لهم بالإيمان فإذا وقع منهم فسق ليس إيمانًا فمن المحال أن يبطل فسقه إيمانه في سائر أعماله ، وأن يبطل إيمانه في سائر الأعمال فسقه ، بل شهادة الله تعالى له بالإيمان في جهاده حق ، وبأنه لم يؤمن في فسقه حق وأيضا فإن الله عز وجل قال : « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولِئِكَ هُمُ الكَافِرُون (٣٩)» . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولِئِكَ هُمْ الظَّالِمُون (٢٠)» « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُون (٢٠)» .

<sup>(</sup>٣٢) سورة الأنعام آية رقم ١٦٠

<sup>(</sup>٣٣) سورة الأنبياء آية رقم ٤٧

<sup>(</sup>٣٤) ف (خ): «عملك».

<sup>(</sup>۳۵) سورة الزمر آية رقم ۳۰

<sup>(</sup>٣٦) سورة يونس آية رقم ٣٣

<sup>(</sup>٣٧) ف ( خ ) : « في ذلك » .

<sup>(</sup>۳۸) سورة الحجرات آية رقم ١٥

<sup>(</sup>٣٩) سورة المائدة آية ٤٤

<sup>(</sup>٠٤) سورة المائدة آية ٤٧

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة آية ٥٥

فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق ، لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأما نحن فنقول إن كل من كفر فهو فاسق ظالم عاصي ، وليس كل فاسق ظالم عاص كافرًا بل قد يكون مؤمنًا وبالله تعالى التوفيق وقد قال تعالى : « وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ (٢٠٠٠) فبعض الظلم مغفور بنص القرآن .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقالوا قد وجب لعن الفساق ، والظالمين ، وقال تعالى : « أَلَا لَعْنَةُ عَلَى للظَّالِمِينَ (٢٠٠)» . والمؤمن يجب ولايته ، والدعاء له بالرحمة وقد لعن رسول الله - عَلَيْتُهُ - السارق ومن لعن أباه ، ومن غيرٌ منار الأرض فيلزمكم أن تدعو على المرء الواحد باللعنة والرحمة (٢٠٠) والمغفرة معًا .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - فنقول: إن المؤمن الفاسق يتولى دينه ، وملته وعقده وإقراره ، ويتبرأ من عمله الذى هو الفسق والبراءة ، والولاية ليست من (وفا) عين الإنسان مجردة فقط ، وإنما هى له أو منه بعمله الصالح أو الفاسد ، فإذ ذلك كذلك فبيقين ندرى أن المحسن فى بعض أفعاله من المؤمنين نتولاه من أجل ما أحسن فيه ، ونبرأ من عمله السيء فقط ، وأما الله تعالى فإنه يتولى عمله الصالح عنده ، ويعادى عمله الفاسد ، وأما الدعاء باللعنة والرحمة معًا فلسنا ننكره بل هو معنى صحيح ، وما جاء عن الله تعالى قط ، ولا عن رسوله - عَلَيْكُم - نهى أن يلعن العاصى على معصيته ، ويترحم عليه لإحسانه ، ولو أن أمرأ زنى أو سرق ، وحال الحول على ما له وجاهد لوجب أن يحد للزنا والسرقة ، ولو لُعن لأحسن لاعنه ، ويعطى نصيبه من المغنم ، ونقبض زكاة ما له ونصلى عليه عند ذلك لقول الله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَرِّهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (وَنُكُيهِمْ

وبيقين ندرى أن قد كان فى أولئك الذين كان عليه السلام يقبض صدقاتهم ويصلى علهم مذنبون عصاة ، لا يمكن ألبتة أن تخلو جميع جزيرة العرب من عاصى وكذلك كل من مات فى عصره عليه السلام ، وصلى عليه هو عليه السلام والمسلمون معه ، وبعده فبيقين ندرى أنه قد (٢٠) كان فيهم مذنب بلا شك وإذا صلى عليه دعا له بالرحمة وإن ذكر عمله القبيح لعن وذم .

<sup>(</sup>٤٢) سورة الرعد آية رقم ٦

<sup>(</sup>٤٣) سورة هود آية رقم ١٨

<sup>(</sup>٤٤) سقطت من (أ) كلمة : (الرحمة) .

<sup>(</sup>٥٤) سقطت من (أ) كلمة : ( من ) .

<sup>(</sup>٢٤) سورة التوبة آية رقم ١٠٣(٤٢) سقطت من (أ) كلمة (قد).

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - ونعكس عليهم هذا السؤال نفسه فى أصحاب الصغائر الذين يوقع عليهم المعتزلة اسم الإيمان فهذه السؤالات كلها لازمة لهم إذ الصغائر ذنوب ومعاصى بلا شك إلا أننا لا نوقع عليها اسم فسق ولا ظلم إذا انفردت عن الكبائر لأن الله تعالى ضمن غفرانها انها لمن اجتنب الكبائر ، ومن غفر له ذنبه فمن المحال أن يوقع عليه اسم فاسق ، أو اسم ظالم ، لأن هذين اسمان يسقطان قبول الشهادة ، ومجتنب الكبائر ، وإن تستر بالصغائر فشهاداته مقبولة ، لأنه لا ذنب له وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ولنا على المعتزلة إلزامات أيضًا تعمهم ، والخوارج المكفرة ننبه عليها عند نقضنا أقوال المكفرة (١٠١٠) إن شاء الله تعالى ، وبه نتأيد .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ويقال لمن قال إن صاحب الكبيرة كافر قال الله عز وجل : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الحَّرَ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ وَلِلَّ وَالْمَنْوُوفِ وَأَدَاءٌ إِنَّهُ مِن عَنِي لَهُ مَن أَخْتِي شَيءٌ فَاتَبْاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِنَهِ بإحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ وَلِي على أن القاتل عمدًا ، وولى المقتول أخوان وقد قال تعالى : « إنَّمَا اللهُومِينُونَ إِخْوَةٌ فَى الْمَوْمِنِينَ القاتل عمدًا مؤمن بنص القرآن وحكمه له بأخوة الإيمان ولا يكون للكافر مع المؤمن بتلك الإخوة ، وقال تعالى : « وَإِنْ طَافِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَعْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَحْرى فَقَاتِلُوا النِّي الله يُحِبُ المُقْمِنِينَ ، إلَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما وَاللهُ اللهُمُن بالعدَل وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ المُقومِنِينَ ، إلَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَاللهُمُورِينَ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ المُورِينَ المُعْتَلِ اللهُ واللهُ اللهُ الل

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وقال بعضهم إن هذا الاقتتال إنما هو التضارب. قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا خطأ فاحش لوجهين أحدهما أنه دعوى

<sup>(</sup>٤٨) في (أ): الكفرة.

<sup>(</sup>٤٩) سورة البقرة آية رقم ١٧٨

<sup>(</sup>٥٠) سورة الحجرات آية رقم ١٠

<sup>(</sup>٥١) سورة الحجرات آية رقم ٩ ، ١٠

بلا برهان ، وتخصيص الآية بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل بلا شك .

111

والثانى : أن ضرب المسلم للمسلم ظلمًا وبغيًا فسق ومعصية ، ووجه ثالث وهو أن الله تعالى لو لم يرد القتال المعهود لما أمرنا بقتال من لا يزيد على الملاطمة وقد عم تعالى فيها باسم البغى فكل بغى فهو داخل تحت هذا الحكم .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقد ذكروا قول الله عز وجل : « وَمَا كَانَ لِمؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً<sup>(٥٠)</sup>» .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فهذه الآية بظاهرها دون تأويل حجة لنا عليهم لأنه ليس فيها أن القاتل العامد ليس مؤمنًا ، وإنما فيها نهى المؤمن عن قتل المؤمن عمدًا فقط لأنه تعالى قال : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا » وهكذا نقول ليس للمؤمن قتل المؤمن عمدًا ثم قال تعالى : إلا خطأ . فاستثنى عز وجل الخطأ في القتل من جملة ما حرم من قتل المؤمن للمؤمن لأنه لا يجوز النهي عما لا يمكن الانتهاء عنه ولا يقدر عليه ، لأن الله تعالى أمننا من أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به وكل فعل خطأ فلم ننه عنه ، بل قد قال تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ به ولكن مَا تَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ (٥٠٠) فبطل تعلقهم بهذه الآية ، وكذلك قول رسول الله - عَلَيْتُهُ - لَا تَرْجِعُوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض (٥٠)». فهو أيضًا على ظاهره ، وإنما في هذا اللفظ النهي عن أن يرتدوا بعده إلى الكفر فيقتتلوا في ذلك فقط ، وليس في هذا اللفظ أن القاتل كافر ولا فيه أيضًا النهي عن القتل المجرد أصلًا وإنما نهي عنه في نضوص أخر من القرآن والسنن كما ليس في هذا اللفظ أيضًا نهى عن الزنا ولا عن السرقة ، وليس في كل حديث حكم كل شريعة ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر وكذلك قوله عليه السلام : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر (٥٠٠٠ . فهو أيضًا على عمومه لأن قوله عليه السلام: المسلم هاهنا عموم للجنس، ولا خلاف في أن من نابذ جميع المسلمين وقاتلهم لإسلامهم فهو كافر ، برهان هذا هو ما ذكرنا قبل من نص القرآن في أن القاتل عمدًا والمقاتل مؤمنان وكلامه عليه السلام لا يتعارض ولا يختلف ، وكذلك قوله عليه السلام : « لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر لكم ، أن ترغبوا عن آبائكم(٥٦)» فإنه عليه السلام لم يقل كفر منكم ، ولم يقل إنه كفر بالله تعالى ، نعم ونحن نقرأ أن من رغب عن أبيه فقد كفر بأبيه وجحده ، ويقال لمن قال : إن صاحب الكبيرة ليس مؤمنًا ، ولكنه كافر أو فاسق ألم يقل الله

<sup>(</sup>٥٢) سورة النساء آية رقم ٩٢

<sup>(</sup>٥٣) سورة الأحزاب آية رقم ٥

<sup>(</sup>٤٥) الحديث رواه الامام مسلم في الإيمان ١١٨ – ١٣٠ وفي القسامة ٣٩ ، ورواه الامام البخاري في العلم ٤٣ ، وفي الأضلحي ٥ ، وأبو داود في السنة ١٥ والترمذي في الفتن ٣٨ ، والدارمي في المناسك ٧٦ واحمد بن حنبل ٣ – ٨٥ – ٨٧

<sup>(</sup>٥٥) سبق تخريج هذا الحديث

<sup>(</sup>٥٦) سبق تخریج هذا الحدیث

عز وجل: « ولا تَنْكِحُوا المشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَّ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتكُمْ ، ولا تُنْكِحُوا المشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (٥٠)» .

وقال تعالَى : فَإِنْ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ (٥٩)» .

وقال تعالى : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِر (٥٠)» . وقال تعالى : « اليَوْمَ أُحَلَّ لكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اللَّهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُموهُنَّ أَجورهن مُحْصِينِينَ غَيْر مُسَافِحِين (٢٠)» وفي سورة النساء : محصنات غير مسافحات (٢١). فهذه آيات في غاية البيان في أنه ليس في الأرض إلا مؤمن أو كافر ، أو مؤمنة أو كافرة ، ولا يوجد دين ثالث ، وأن المؤمنة حلال نكاحها للمؤمن ، وحرام نكاحها على الكافر ، وأن الكتابية حلال للمؤمن بالزواج وللكافر ، فخبرونا إذا زنت المرأة ، وهي غير محصنة ، أو وهي محصنة أو إذا سرقت أو شربت الخمر أو قذفت أو أكلت مال يتم أو تعمدت ترك الغسل حتى خرج وقت الصلاة وهي عالمة بذلك ، أو لم تخرج زكاة مالها فكانت عندكم بذلك كافرة ، أو بريئة من الإسلام ، خارجة عن الإيمان ، وخارجة عن(٢٢) جملة المؤمنين أيحل للمؤمن الفاضل ابتداء نكاحها ، أو البقاء معها على الزوجية إن كان قد تزوجها قبل ذلك .. ؟ أو يحرم على أبيها الفاضل أو أخيها البر أن يكون لها وليين في تزويجها وأخبرونا إذا زنى الرجل أو سرق أو قذف ، أو أكل مال يتبم ، أو فرَّ من الزحف أو سحر ، أو ترك صلاة عمدًا حتى خرج وقتها ، أو لم يخرج زكاة ماله ، فصار بذلك عندكم كافرًا ، أو برىء من الإسلام ، وخرج عن الإيمان ، وعن جملة المؤمنين أيحرم عليه ابتداء نكاح امرأة مؤمنة أو وطؤها بملك اليمين ، أو تحرم عليه امرأته المؤمنة التي في عصمته ، فينفسخ نكاحها منه أو يحرم عليه أن يكون وليًا لابنته المؤمنة ، أو اخته المؤمنة في تزويجها ، وهل يحرم على التي ذكرنا ، والرجل الذي ذكرنا ميراث وليهما المؤمن ، أو يحرم على وليهما المؤمن ميراثهما ، أو يحرم أكل ذبيحته ، لأنه قد فارق الإسلام في زعمكم(١٣)، وخرج عن جملة المؤمنين ، فإنهم كلهم لا يقولون بشيء من هذا ، فمن الخلاف المجرد منهم لله تعالى أن يحرم الله تعالى المؤمنة على من ليس بمؤمن فيحلونهاهم ، ويحرم

<sup>(</sup>٥٧) سورة البقرة آية رقم ٢٢١

<sup>(</sup>٥٨) سورة الممتحنة آية رقم ١٠

<sup>(</sup>٩٥) سورة المتحنة آية رقم ١٠

<sup>(</sup>٦٠) سورة المائدة آية رقم ٥

<sup>(</sup>٦٦) سقطت من (خ) (وفي سورة النساء: محصنات غير سافحات).

<sup>(</sup>۲۲) في (خ): (من) ٠

<sup>(</sup>٦٣) ف ( خ ) : سقطت كلمة ( ف زعمكم ) .

الله تعالى التى ليست مؤمنة على المؤمن إلا أن تكون كتابية فيحلونها هم ويقطع الله تعالى الولاية بين المؤمن ومن ليس مؤمنا إلا أن يكون كتابيًا فيحلونهاهم ، ويقطع عز وجل الموارثة بين المؤمن ، ومن ليس مؤمنًا فيثبتونهاهم ومن خالف القرآن وثبت على ذلك بعد قيام الحجة عليه فنحن نبراً إلى الله تعالى منه .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأكثر هذه الأمور التى ذكرنا فإنه لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيها ، ولا بين فرقة من الفرق المنتمية إلى الإسلام وفى بعضها خلاف نشير إليه لئلا يظن ظان أننا أغفلناه فمن ذلك الخلاف فى الزانى والزانية ، فإن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - يفسخ النكاح قبل الدخول بوقوعه من أحدهما ، والحسن البصرى (١٠٠)، وغيره من السلف لا يجيزون للزانى ابتداء نكاح مع مسلمة ألبتة ولا للزانية أيضًا إلا أن يتوبا ، وبهذا نقول نحن ليس لأنهما ليس مسلمين بل هما مسلمان ولكنها شريعة من الله تعالى واردة فى القرآن فى ذلك كما يحرم على المحرم النكاح مادام محرمًا وبالله تعالى التوفيق ، وذلك قوله تعالى : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المؤمنين (٢٠٠)» .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وفى هذه الآية أيضًا نص جلى على أن الزانى والزانية ليسا مشركين ، لأن الله تعالى فرق بينهما فرقًا لا يحتمل ألبتة أن يكون على سبيل التأكيد بل على أنهما صفتان مختلفتان ، وإذا لم يكونا مشركين فهما ضرورة مسلمان لما قد بينا قبل من أن كل كافر فهو مشرك ، وكل مشرك فهو كافر وكل من لم يكن كافرًا مشركًا فهو مؤمن إذ لا سبيل إلى دين ثالث وبالله تعالى التوفيق .

ومن الخلاف في بعض ما ذكرنا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وإبراهيم النخعى (٢١٠) أن المسلم إذا ارتد والمسلمة إذا لم يسلم زوجها فهى امرأته كما كانت إلا أنه لا يطؤها ، وروى عن عمر أيضًا أنها تخير في البقاء معه أو فراقه ، وكل هذا لا حجة فيه ولا حجة إلا في نص قرآن أو سنة واردة عن رسول الله - عليه .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وأيضًا فإن الله عز وجل قد أمر بقتل المشركين جملة ، ولم يستثن (١٧٠) منهم أحدًا إلا كتابيًا يغرم الجزية مع الصغار ، أو رسولًا حتى يؤدى رسالته ، ويرجع إلى مأمنه ، أو مستجيرًا ليسمع كلام الله تعالى ، ثم يبلغ إلى مأمنه ، وأمر رسول الله - عَيْسَةً -

724

<sup>(</sup>٦٤) سبق آن ترجم له .

<sup>(</sup>٦٥) سورة النور آية رقم ٢

<sup>(</sup>٦٦) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعى من مذحج ، من أكابر المتابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل الكوفة ، مات مختفيا من الحجاج عام ٩٦ هـ . قال فيه صلاح الصفدى فقيه العراق : كان إماما مجتهدًا ، له مذهب ، ولما بلغ الشعبى موته قال : والله ما ترك بعده مثله ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٦٧) في (أ) : يستأذن وهذا تحريف .

بقتل من بدل دينه فنسأل كل من قال : بأن صاحب الكبيرة قد خرج من الإيمان وبطل إسلامه ، وصار في دين آخر إما الكفر وإما الفسق ، إذا كان الزاني ، والقاتل ، والسارق والشارب للخمر ، والقاذف ، والفار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، قد خرج عن الإسلام ، وترك دينه أيقتلونه كما أمر رسول الله - عليالله - عن الله أم لا يقتلونه فيخالفون الله تعالى ورسوله - عليالله . ؟ ومن قولهم كلهم خوارجهم ، ومعتزليهم ، أنهم لا يقتلونه ، وأما في بعض ذلك حدود معروفة ، من قطع يد أو جلد مائة ، أو ثمانين ، وفي بعض ذلك أدب فقط وأنه لا يحل الدم بشيء من ذلك ، وهذا انقطاع ظاهر وبطلان لقولهم لا خفاء به .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وبعض شاذة الخوارج جسر فقال : تقام الحدود عليهم ثم يستتابون فيقتلون .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا خلاف الإجماع المتيقن ، وخلاف للقرآن مجرد لأن الله تعالى يقول : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولِئِكَ هُم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا(١٠٠)» .

فقد حرم الله تعالى قتلهم وافترض استبقاءهم مع إصرارهم ، ولم يجعل فيهم إلا رد شهادتهم فقط ، ولو جاز قتلهم فكيف كانوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم .. ؟

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وقال الله عز وجل « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تبيَّنَ النَّهِ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوْةِ الوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - لا خلاف بيننا وبينهم ، ولا بين أحد من الأمة فى أن من كفر بالطاغوت ، وآمن بالله ، واستمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها فإنه مؤمن مسلم ، فلو كان الفاسق غير مؤمن ، لكان كافرًا ولا بُدَّ ، ولو كان كافرًا لكان مرتدًا يجب قتله ، وبالله تعالى التوفيق ، قال الله عز وجل : « مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالكُفْرِ أُولِئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (٢٠٠)» .

وقال تعالى: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ ، وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِين (١٧)» فوجب يقينًا بأمر الله عز وجل أن لا يترك [ من ] يعمر مساجد الله بالصلاة فيها إلا المؤمنون .

<sup>(</sup>٦٨) سورة النور آية رقم ٣ ، ٤

<sup>(</sup>٦٩) سورة البقرة آية رقم ٢٥٦

<sup>(</sup>٧٠) سورة التوبة آية رقم ١٧

<sup>(</sup>٧١) سورة التوبة آية رقم ١٨

وكلهم متفق معنا على أن الفاسق صاحب الكبائر مدعو ملزم عمارة المساجد بالصلاة ، مجبر على ذلك ، وفي إجماع الأمة كلها على ذلك ولو تركهم يصلون معنا ، وإلزامهم أداء الزكاة وأخذها منهم ، وإلزامهم صيام رمضان ، وحج البيت برهان واضح لا إشكال فيه ، على أنه لم يخرج عن دين المؤمنين ، وأنه مسلم مؤمن ، وقال عز وجل : « يَا أَيُّهَا الذَّين آمَنُوا لَا تُحِلُّواْ شَعَايِّرَ الله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ ، إلى قوله تعالى . « الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِکُمْ<sup>(۷۲)</sup>» .

فخاطب تعالى المؤمنين بإياس الكافرين عن دينهم ، ولا سبيل إلى قسم ثالث وقال تعالى : « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (٣٣)».

فصح أن لا دين إلا دين الإسلام ، وما عداه شيء غير مقبول ، وصاحبه يوم القيامة خاسر ، وبالله تعالى التوفيق ، وقال عز وجل : « المؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْض (٢٠٪)» . وقال تعالى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهم أُوْلِيَاء بُعَضٍ ٥٠٠٠» . وقال تعالى : « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (٢٦)».

وقال تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ ومنكم مُؤْمِنَ والله بِمَا تَعْمَلُون بَصِير<sup>(٧٧)</sup>» فصح يقينا أنه ليس في الناس ولا في الجن إلا مؤمن أو كافر ، فمن خرج عن أحدهما دخل في الآخر ، فنسألهم عن رجل من المسلمين فسق وجاهر بالكبائر وله أختان إحداهما نصرانية ، والثانية مسلمة فاضلة لأيتهما يكون هذا الفاسق وليًا في النكاح ووارثًا ، وعن امرأة سرقت وزنت ولها ابنا عم أحدهما يهودي والآخر مسلم فاضل أيهما يحل له نكاحها وهذا ما لا خلاف فيه ولا خفاء به فصح أن صاحب الكبائر مؤمن.

وقال الله تعالى : « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ كِتَاباً مَوْقُوتًا﴿٢٠٪» .

وقال تعالى : «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المُتَّيقن (٢٩)» .

فأخبرونا أتأمرون الزاني والسارق والقاذف والقاتل بالصلاة وتؤدبوه إن لم يصل أم لا ؟ فمن

<sup>(</sup>٧٢) سورة المائدة آية رقم ٢ - ٣

<sup>(</sup>٧٣) سورة آل عمران آية رقم ٨٥

<sup>(</sup>٧٤) سورة التوبة آية رقم ٧١

<sup>(</sup>٧٥) سورة الأنفال آية رقم ٧٣

<sup>(</sup>٧٦) سورة المائدة آية رقم ١٥ (۷۷) سورة التغابن آية رقم ۲

<sup>(</sup>٧٨) سورة النساء آية رقم ١٠٣

<sup>(</sup>٧٩) سورة المائدة آية رقم ٢٧

قولهم نعم ولو قالوا: لا لخالفوا الإجماع المتيقن فنقول لهم أفتأمرونه بما هو عليه أم بما ليس عليه ويما يكن أن يقبله الله تعالى أم بما يوقن أنه لا يقبله .. ؟

فإن قالوا نأمره بما ليس عليه ظهر تناقضهم إذ لا يجوز أن يلزم أحد بما لا يلزمه .

وان قالوا بل ما عليه قطعوا بأنه مؤمن لأن الله تعالى أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا . وإن قالوا نأمره بما لا يمكن أن يقبل منه أحالوا ؟ إذ من المحال أن يؤمر أحد بعمل هو على يقين من أنه لا يقبل منه وإن قالوا : بل نأمره بما نرجوا أن يقبل منه قلنا : صدقتم ، وقد صح بهذا أن الفاسق من المتيقن فيما عمل من عمل صالح فقط ومن الفاسقين فيما عمل من المعاصى ، ونسألهم أتأمرون صاحب الكبيرة بتمتيع المطلقة إن طلقها أم لا ؟ فإن قالوا : نأمره بذلك نزمهم أنه من المحسنين المتيقن لأن الله تعالى يقول في المتعة : حَقّاً عَلَى المُحْسِنين (١٠٠٠) وحقّاً عَلَى المُحْسِنين (١٠٠٠).

فصح أن الفاسق محسن فيما عمل صالح ومسىء فيما عمل من سَيَّء ، فإن قالوا : إن الصلاة عليه كا هي عندكم على الكفّار أجمعين قلنا لا سواء لأنها وإن كان الكافر وغير المتوضىء والجنب مأمورين بالصلاة معذبين على تركها فإنا لا نتركهم يقيمونها أصلًا بل نمنعهم منها حتى يسلم الكافر ويتوضأ المحدث ، ويغتسل الجنب ويتوضأ أو يتيمم وليس كذلك الفاسق بل مجبر على إقامتها .

قال أبو محمد: وهذا لا خلاف فيه من أحد إلّا أن الجبائي المعتزلي ومحمد بن الطيب الباقلاني (٢٠) ذهبا من بين جميع الأمة إلى أن من كانت له ذنوب فإنه لا تقبل له توبة من شيء منها حتى يتوب من الجميع واتبعهما على ذلك قوم وقد ناظرنا بعضهم في ذلك وألزمناه أن يوجبوا على كل من أذنب ذنبًا واحدًا إن ترك الصلاة الفرض ، والزكاة ، وصوم رمضان والجمعة والحج ، والجهاد ، لأن إقامة كل ذلك توبة إلى الله من تركها فإن كانت توبته لا تقبل من شيء حتى يتوب من كل ذنب له فإنه لا تقبل له توبة ، من ترك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكاة إلا حتى يتوب من كل ذنب له وهذا خلاف لجميع الأمة إن قالوه أو تناقض إن لم يقولوه مع أنه قول لا دليل لهم على تصحيحه أصلًا وما كان هكذا فهو باطل قال الله تعالى : « قُلْ هَاتُوا يُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صادِقِين (٢٠)» .

<sup>(</sup>٨٠) سورة البقرة آية رقم ٢٣٦

<sup>(</sup>٨١) سورة البقرة ١٨٠ ، ٢٤١

<sup>(</sup>۸۲) هو : القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد جعفر القاسم الباقلانى البصرى المتكلم على مذهب أبى الحسن الأشعرى الذى أيد اعتقاده ونصر صديقه ، صنف كثيرًا من التصانيف ، وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه ، وكان موصوفًا بجودة الاستنباط وقوة الحجة ، وسرعة الجواب ، توفى سنة ٤٠٣ هـ ودفن فى داره ثم نقل إلى مقره باب حرب : ( ابن خلكان الترجمة رقم ٥٨٠ ، وتاريخ بغداد حـ ٥ ص ٣٧٩ ) . (٣٧) سورة البقرة اية رقم ١١١)

وقال تعالى : « وأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ (١٠٠) .

وقال تعالى : « وَصَالِحُ المُؤْمِنين (٥٠)» .

فصح يقينًا بهذا اللفظ أن فينا غير عدل ، وغير صالح ، وهما منا ، ونحن المؤمنين فهو مؤمن بلا شك وقال تعالى : فإنْ تَابُوا - يعنى من الشرك - وأَقَامُوا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فى الدِّينَ (^^1)» .

وهذا نص جلى على أن من صلى من أهل شهادة الإسلام وزكنّ فهو أخونا فى الدين ولم يقل تعالى ما لم يأت بكبيرة فصح أنه منا وإن أتى بالكبائر .

قال أبو محمد : فإن ذكروا قول الله تعالى : « مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُّلَاءِ وَلَا إِلَى هَوُّلَاءِ(٨٠)» .

وقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ الله عُلَيَهِمْ مَا هُمْ منكم وَلَا مِنْهُمْ (١٨٨)» .

وراموا بذلك إثبات أنه لا مؤمن ولا كافر فهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى إنما وصف بذلك المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام فهم لا مع الكفار ولا منهم ولا إليهم لأن هؤلاء يظهرون الإسلام وأولئك لا يظهرونه ولا هم مع المسلمين ولا منهم ولا إليهم لإبطانهم الكفر وليس في هاتين الآيتين أنهم ليسوا كفارًا وقد قال عز وجل: « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (١٩٥٠)». فصح يقينًا أنهم كفار لا مؤمنون أصلًا وبالله تعالى التوفيق.

ويقال لمن قال : إن صاحب الكبيرة منافق ما معنى هذه الكلمة فجوابهم الذى لا جواب لاحد في هذه المسألة غيره هو أن المنافق من كان النفاق صفته ، ومعنى النفاق في الشريعة هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر ، فيقال له وبالله تعالى التوفيق : لا يعلم ما في النفس إلّا الله تعالى ثم تلك النفس التي ذلك الشيء فيها فقط ولا يجوز أن يقطع على اعتقاد أحد الكفر إلّا بإقراره بلسانه بالكفر أو بوحى من عند الله تعالى ومن تعاطى علم ما في النفوس فقد تعاطى علم الغيب ، وهذا خطأ متيقن يعلم ضرورة وحسبك من القول سقوطًا أن يؤدى إلى المحال المتيقن وقد قيل لرسول الله عليه ي قلبه فقال عليه السلام : انى لم ابعث لأشق عن عنها الله عليه السلام : انى لم ابعث لأشق عن

<sup>(</sup>٨٤) سورة الطلاق اية رقم ٢

<sup>(</sup>٨٥) سورة التحريم آية رقم ٤

<sup>(</sup>٨٦) سورة التوبة آية رقم ١١

<sup>(</sup>۸۷) سورة النساء آية رقم ١٤٣

<sup>(</sup>۸۸) سورة المجادلة آية رقم ١٤

<sup>(</sup>٨٩) سورة المائدة آية رقم ٥١

<sup>(</sup>٩٠) سبق ترجمة هذا الحديث ص ٤٨٠

قلوب الناس وقد ذكر الله تعالى المنافقين فقال لرسول عَلَيْلَهُ : وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا عَلَى النّفاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (۱۰)». فإذا كان رسول الله عَلَيْتُه لا يعرف المنافقين وهم معه وهو يراهم ويشاهد أفعالهم فمن بعده أحرى أن لا يعلمهم وقد كان الزناة على عهدة عَلَيْلِيهُ والسَّرَقه وشرّاب الخمر ومضيّعوا فرض الصلاة في الجماعة والقليلون عهدًا والقذفة فما سمى عليه السلام قط أحدًا منهم منافقين بل أقام الحدود في ذلك وتوعد بحرق المنازل وأمر بالدية والعفو وأبقاهم في جملة المؤمنين وأبقى عليهم حكم المؤمنين واسمه وقد قلنا إن التسمية في الشريعة لله عز وجل لا لأحد دونه ولم يأت قط عن الله عز وجل تسمية صاحب الكبيرة منافقًا فإن قالوا قد صح عن النبي عَلَيْكُم أنه قال وقد ذكر خصالًا من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا وإن صام وصلّى وقال إني مسلم وذكر عليه السلام تلك الخصال فمنها : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أكتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر . وذكر عليه السلام أن من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها .

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: صدق رسول الله عَلَيْتُهُ وقد أخبرناك أن المنافق هو من أظهر شيئًا وأبطن خلافه مأخوذ في أصل اللغة من نافقاء اليربوع وهو باب في جانب جحره مفتوح قد غطاه بشيء من تراب وهذه الخلال كلها التي ذكر رسول الله عَلَيْتُهُ كلها باطن صاحبها خلاف ما يظهر فهو منافق هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذي يبطن صاحبه الكفر بالله برهان ذلك ما ذكرناه آنفًا من إجماع الأمة على أخذ زكاة مال كل من وصفة رسول الله عَلَيْتُهُ بالنفاق وعلى إنكاحه ونكاحها إن كانت إمرأة وموارثته وأكل ذبيحته وتركه يصلى مع المسلمين وعلى تحريم دمه وماله ولو تيقنا أنه مبطن للكفر لوجب قتله وحرم إنكاحه ونكاحها وموارثته وأكل ذبيحته ولم نتركه يصلى مع المسلمين ولكن تسمية النبي عَلَيْتُهُ من ذكرنا منافقًا كتسمية الله عز وجل الزراع كفارًا إذ يقول تعالى : « كَمثلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَيَاتُه (٢٠)» .

لأن أصل الكفر في اللغة التغطية فمن ستر شيئًا فهو كافر له وأصل النفاق في اللغة ستر شيء وإظهار خلافه فمن ستر شيئًا وأظهر خلافه فهو منافق فيه وليس هذان من الكفر الدياني ولا من النفاق الشريعي في شيء وبهذا تتآلف الآيات والأحاديث كلها وبالله تعالى التوفيق .

ثم نقول لمن قال بهذا القول هل أتيت بكبيرة قط ..؟ فإن قال لا قيل له هذا القول كبيرة لأنه تزكية وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال : « فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ (١٩٤)» .

<sup>(</sup>٩١) سورة التوبة آية رقم ١٠١ وقد جاءت الآية في (أ) : محرفة حيث لم يذكر ومن أهل المدينة مردوا على النفاق .

<sup>(</sup>٩٢) في (أ): حكم الإيمان واسمه

<sup>(</sup>٩٣) سورة الحديد آية رقم ٢٠

<sup>(</sup>٩٤) سورة النجم آية رقم ٣٢

وقد علمنا أنه لا يعرى أحد من ذنب إلّا الملائكة والنبيين صلى الله عليهم وسلم وأما من دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الناس فى عصمة الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام وإن كنا قاطعين على خطأ من جوّز على أحد من الملائكة ذنبًا صغيرًا أو كبيرًا لبعمد أو خطأ وعلى خطأ من جوّز على أحد من النبيين ذنبا بعمد صغيرًا أو كبيرًا لكنا أعلمنا أنه لم يتفق على ذلك فقط ، وإن قال بلى قد كانت لى كبيرة قيل له هل كنت في حال موافقتك الكبيرة شاكًا في الله عز وجل أو في رسوله عَيِّلِيَّةٍ ؟ وبما أم كنت موقنًا بالله تعالى وبالرسول عَيِّلِيَّةٍ ؟ وبما أتى به موقنًا بأنك مسىء مخطىء فى ذنبك ، فإن قال : كنت كافرًا أو شاكًا فهو أعلم بنفسه ويلزمه أن يفارق امرأته وأمته المسلمتين ولا يرث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك فلا يجوز له أن يقطع على غيره من وأمته المسلمتين ولا يرث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك فلا يجوز له أن يقطع على غيره من المذنبين بمثل اعتقاده فى الجحد ونحن نعلم بالضرورة كذب دعواه وندرى أننا فى حيز ما كان منا من ذنبي قيل له هذا إبطال منك للقول بالنفاق والقطع به على المذنبين .

قال أبو محمد: ففي إجماع الأمة كلها دون مختلف من أحد منهم على أن صاحب الكبيرة مأمور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان والحج وبأخذ زكاة ماله واباحة مناكحته وموارثته وأكل ذبيحته وبتركه يتزوج المرأة المسلمة الفاضلة ويبتاع الأمة المسلمة الفاضلة ويطأها وتحريم دمه وماله وأن لا تؤخذ منه جزية ولا يصغر برهان صحيح على أنه مسلم مؤمن وفي إجماع الأمة كلها دون مخالف على تحريم قبول شهادته وخبره برهان على أنه فاسق فصح يقينًا أنه مؤمن فاسق ناقص للإيمان عن المؤمن الذي ليس بفاسق قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأُ

فأما من قال إنه كافر نعمة فما لهم حجة أصلًا إلّا أن بعضهم فزع بقول الله تعالى : « الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِعْسَ الْقَرَار (٢٩٦) .

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن نص الآية مبطل لقولهم لأن الله تعالى يقول متصلًا وبئس القرار : « وَجَعَلُوا لله أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيله (٩٧)» .

فصح أن الآية في المشركين بلا شك وأيضًا فقد يكفر المرء بنعمة الله ولا يكون كافرًا بل مؤمنًا بالله تعالى كافرًا لأنعمه بمعاصيه لا كافرًا على الإطلاق وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>٩٥) سورة الحجرات آية رقم ٦

<sup>(</sup>٩٦) سورة إبراهيم آية رقم ٢٨

<sup>(</sup>٩٧) سورة إبراهيم آية رقم ٢٩



## « الكلام فيمن يكفر ولا يكفر »

قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد أو في شيء من مسائل الفتيا فهو كافر ، وذهبت طائفة إلى أنه كافر في بعض ذلك فاسق غير كافر في بعضه على حسب ما أدتهم إليه عقولهم وظنونهم ، وذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في مسائل الاحكام والعبادات فليس كافرًا ولا فاسقًا ولكنه مجتهد معذور إن أخطأ مأجور بنيته ، وقالت طائفة بمثل (۱) هذا فيمن خالفهم في مسائل العبادات وقالوا فيمن خالفهم في مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف في صفات الله عز وجل فهو كافر ، وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق ، وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد وهذا قول ابن أبي الحق فإنه من حيفة والشافعي وسفيان الثوري (۱) وداود (۱) بن على رضى الله عن جميعهم وهو قول كل ليلي (۱) وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري (۱) وداود (۱) بن على رضى الله عن جميعهم وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضى الله عنهم ما نعلم (۱) منهم في ذلك خلافًا أصلًا

<sup>(</sup>١) فى ( خ ) : « مثل » .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي يسار ، وقيل داود بن بلال الأنصارى الكوفي ، قاض فقيه ، من أصحاب الرأى ، ولي القضاء والحكم لبني أمية ، ثم لبني العباس ، واستمر ثلاثا وثلاثين سنة ، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره ، مات، بالكوفة عام ١٤٨ هـ ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٣) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور ابن عبد مناة من مضر ، أبو عبد الله ، أمير المؤمنين في الحديث كان سيد أهل . زمانه في علوم الدين والتقوى ، راوده المنصور العباسى على أن يلى الحكم فأبى ، وخرج من الكوفة سنة ١٤٤ هـ فسكن مكة والمدينة ، ثم طلبه المهدى فتوارى ، وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا . له من الكتب : الجامع الصغير ، والجامع الكبير ، ولابن الجوزى كتاب في مناقبه .. مات سنة ١٦١ هـ ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٤) هو: داود بن على بن حلف الأصبهاني ، أبو سليمان الملقب بالظاهرى ، أحد الأثمة المجتهدين في الإسلام ، تنسب إليه الطائفة الظاهرية ، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة ، وإعراضها عن التأويل والرأى والقياس ، وكان داود أول من جهر بهذا القول ، وهو أصبهاني الأصل من أهل ( فاشان ) ( بلدة قويبة من أصبهان ) ، سكن بغداد ، وانتهت إليه رياسة العلم فيها . قال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه ، وله تصانيف أوردها ابن النديم . توفى في بغداد عام ٢٧٠ هـ ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٥) في (أ): (لا نعلم).

إلّا ما ذكرنا من اختلافهم فى تكفير من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج وقتها أو ترك أداء الزكاة أو ترك الاعتقادات أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر . واحتج من كفّر بالخلاف فى الاعتقادات بأشياء نوردها إن شاء الله عز وجل .

قال أبو محمد: ذكروا حديثًا عن رسول الله عَلَيْكُم: أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة (٢). وحديثًا آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الحنة (٢).

قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلًا من طريق الإسناد وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله على « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بالكفر أحدهما « » .

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن لفظه يقتضي أنه يأثم برميه للكفر ولم يقل عليه السلام إنه بذلك كافر .

قال أبو محمد : والجمهور من المحتجين بهذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا كافر في مشاتمةٍ تجرى بينهما فقد (٩) خالفوا الخبر الذي احتجوا به .

قال أبو محمد: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلّا بنفى أو إجماع وأما(١٠) بالدعوى والإفتراء فلا . فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلّا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله عَيْسَةِ قاله فيستجير خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتيا وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله عَيْسَةِ منقولًا نقل إجماع تواترًا أو نقل آحاد إلّا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره لإتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته (١١) برهان صحة قولنا قول الله تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

 <sup>(</sup>٦) الحديث : رواه أبو داود في السنة ١٦ ، ورواه أحمد بن حنبل حـ ٢ ص ٨٦ حـ ٥ ص ٤٠٧ ورواه ابن ماجه في المقدمة ١٠ ولفظه
 عند ابن ماجه و إن مجوس هذه الأمة المكذبون باقدار الله ، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم .

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه أبو داود في السنة ١ ، والترمذي في الإيمان ١٨ وابن ماجه في الفتن ١٧ ، واحمد بن حنبل حـ ٢ ، ٣٣٢ ، حـ ٣ ، ١٤٥ ولفظة عند ابن ماجه : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فاحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار . في المنار وواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار . وسبعون في النار . وسبعون في النار . على يا رسول الله : من هم . . ؟ قال : الجماعة .

 <sup>(</sup>٨) الحديث رواه البخارى في الأدب ٧٣ ، ومسلم في الإيمان ١١١ ، وأحمد بن حنبل ٢ : ١٨ .

<sup>(</sup>٩) فى ( أ ) : ( وبهذا ) .

<sup>(</sup>١٠) فى ( خ ) : ( وإنما ) .

<sup>(</sup>١١) في (خ): (مخالفة).

لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنين نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(١٠)».

قال أبو محمد: هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرًا المؤمنين فليس من المؤمنين قلنا له وبالله تعالى التوفيق: ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرًا لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرًا ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل: « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتِّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (١٣)».

قال أبو محمد : فهذا هو (۱۱) النص الذي لا يحتمل تأويلًا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلًا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان .

قال أبو محمد: وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في أى شيء كان فلا يكون كافرًا إلا أن يأتى نص بتكفيره فيوقف عنده كمن بلغه وهو [ في ] أقاصي الزنج ذكر النبي عين فقط فتمسك عن البحث عن خبره فإنه كافر فإن قال قائل فما تقولون فيمن قال أنا أشهد أن محمدًا رسول الله ولا أدرى أهو قرشي أم تميمي أم فارسي ولا هل كان بالحجاز أو بخراسان ولا أدرى أحي هو أم ميت ولا أدرى لعله هذا الرجل الحاضر أم غيره .. ؟(٥١) قيل له : إن كان جاهلًا لا علم عنده بشيء من الأخبار والسير لم يضره ذلك شيئًا ووجب تعليمه فإذا علم وصح عنده الحق فإن عائد فهو كافر حلال دمه وماله ، محكوم عليه بحكم المرتد ، وقد علمنا أن كثيرًا ممن يتعاطى الفتيا في دين الله عز وجل نعم وكثيرًا من الصالحين لا يدرى كم لموت النبي عين ولا أين كان ولا في أي بلد كان ويكفيه من كل ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلًا اسمه محمد أرسله الله تعالى إلينا بهذا الدين .

قال أبو محمد: وكذلك من قال: إن ربه جسم من الأجسام فإنه إن كان جاهلًا أو متأولًا فهو معذور لا شيء عليه ، ويجب تعليمه فإذا قامت عليه الحجه من القرآن والسنن مخالف ما فيها عنادًا فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد عليا شيئة نبيًا غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجه بكل هذا على كل أحد ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم عليه الحجه .

<sup>(</sup>۱۲) سورة النساء آية رقم ۱۱۵

<sup>(</sup>۱۳) سورة النساء آية رقم ١٥

<sup>(</sup>١٤) سقطت من ( خ ) ( هو ) .

<sup>(</sup>١٥) سقطت من (خ) (أم غيره).

قال أبو محمد : وأما من كفّر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفِّرا بل قد أحسن إذ قد(١٦) فر من الكفر . وأيضًا فإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول ملزم(١٧) خصمه الكفر في فساد قوله وطرقه(١٠)، فالمعتزلة تنسب إلينا تجوير الله عز وجل وتشبيهه بخلقه ونحن ننسب إليهم مثل ذلك سواءً بسواء ، ويلزمهم أيضًا تعجيز الله عز وجل وأنهم يزعمون أنهم يخلقون كخلقه وأن له شركاء في الخلق وأنهم يستغنون(١٩) عن الله عز وجل ومن أثبت الصفات يسمى من نفاها باقية لأنهم قالوا تعبدون غير الله تعالى لأن الله تعالى له صفات وأنتم تعبدون من لا صفة له ومن نفي الصفات يقول لمن أثبتها أنتم تجعلون مع الله عز وجل أشياء لم تزل وتشركون به غيره وتعبدون غير الله لأن الله تعالى لا أحد معه ولا شيء معه في الأزل وأنتم تعبدون شيئًا من جملة أشياء لم تزل وهكذا في كل ما اختلف فيه حتى في الكون والجزء وحتى في مسائل الأحكام والعبادات فأصحاب القياس يدعون علينا خلاف الإجماع وأصحابنا يثبتون عليهم خلاف الإجماع وإحداث شرائع لم يأذن الله عز وجل بها وكل فرقة فهي تنتفي بما تسميها به الأخرى وتكفر من قال شيئًا من ذلك فصح أنه لا يكفر أحد إلّا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به قبحه لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط وأما الأحاديث الواردة في أن ترك الصلاة شرك فلا تصبح من طريق الإسناد وأما الأخبار التي فيها من قال لا إله إلَّا الله دخل الجنة فقد فات أحاديث أخر بزيادة على هذا الخبر لا يجوز ترك تلك الزيادة وهي قوله عليه السلام: « أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بما أرسلت به(٢٠)» فهذا هو الذي لا إيمان لأحد بدونه.

قال أبو محمد: واحتج بعض من يكفر من سب الصحابة رضى الله عنهم بقول الله عز وجل: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ إلى قوله لِيَغيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (٢١)».

قال فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم فهو كافر.

<sup>(</sup>١٦) في (أ): سقطت (قد).

<sup>(</sup>١٧) في (أ) : (يلزم).

<sup>(</sup>١٨) في (أ) : ( وطرده ) .

<sup>(</sup>١٩) في (أ) : ( مستغنون ) .

<sup>(</sup>۲۰) الحديث رواه البخارى في باب الزكاة ، وفي استتابة المرتدين ، ورواه مسلم في الإيمان : ۲۱ ، باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . ورواه الترمذي في الإيمان : ۲۶۱۰ ، والنسائي في الزكاة باب مانعي الزكاة ، ورواه أبو داود في الجهاد . بابٌ على ما يقاتل المشركون :

<sup>(</sup>۲۱) سورة الفتح آية رقم ۲۹

قال أبو محمد: وقد أخطأ من حمل الآية على هذا لأن الله عز وجل لم يقل قط أن كل من غاظه واحد منهم فهو كافر وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط ونعم هذا حق لا ينكره مسلم وكل مسلم فهو يغيظ الكفار وأيضًا فإنه لا يشك أحُد ذو حس سليم فى أن عليًّا قد غاظ معاوية وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا عليًا وأن عمارًا(٢٢) قد أغاظ أبا العادية وكلهم أصحاب رسول الله عَيْسَا فقد غاظ بعضهم بعضًا فيلزم على هذا تكفير من ذكرنا وحاشا لله من هذا .

قال أبو محمد : ونقول لمن كفّر إنسانًا بنفس مقاله دون أن تقوم عليه الحجه فيعاند رسول الله عَيْلِيَّةً ويجد في نفسه الحرج مما أتى به أخبرنا هل ترك رسول الله عَيْلِيَّةٍ شيئًا من الإسلام الذي يكفر من لم يقل(٢٣) به إلّا وقد بينه ودعا إليه الناس كافة فلابد من نعم ومن أنكر هذا فهو كافر بلا خلاف فإذا أقر بذلك سئل هل جاء قط عن النبي عَلَيْكُ أنه لم يقبل إيمان أهل قرية أو أهل حله أو إنسان أتاه من حر أو عبد أو امرأه إلا حتى يقرأن الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل أو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق أو أن الله تعالى يرى أو لا يرى أو أن له سمعًا وبصرًا وحياة أو غير ذلك من فضول المتكلمين التي أوقعها الشيطان منهم ليوقع بينهم العداوة والبغضاء فإن ادعى أن النبي عَلَيْتُ لم يدع أحدًا يسلم حتى يوقفه على هذه المعانى كان قد كذب بإجماع المسملين من (٢٤) أهل الأرض وقال ما ندرى أنه فيه كاذب فادعى أن جميع الصحابة رضى الله عنهم تواطؤا على كتمان ذلك من فعله عليه السلام وهذا محال ممتنع في الطبيعة ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ كتموا ما لا يتم إسلام أحدٍ إلَّا به وإن قالوا: إنه عَلَيْكُ لم يدع قط أحدًا إلى شيء من هذا ولكنه مودع في القرآن وفي كلامه عَيْضَة قيل له صدقت وقد صح بهذا أنه لو كان جهل شيئًا من هذا كله كفرًا لما ضيع رسول الله عَيْضَة بيان ذلك للحر والعبد والحرة والأمة ومن جوّز هذا فقد قال إن رسول الله عَيْسَةً لَم يبلّغ كما أمر وهذا كفر مجرد ممن أجازه فصح ضرورة أن الجهل بكل ذلك لا يضر شيئًا وإنما يلزم الكلام فيها إذا خاض فيها الناس فيلزم حينئذ بيان الحق من القرآن والسنة لقول. الله عز وجل: « كُونُوا قُوَّامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (٢٠) ولقول الله عز وجل: لَتُبَيَّنه لِلنَّاس وَلَا تَكْتُمُونَه (٢٦)».

<sup>(</sup>٢٢) هو : عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجى ، أبو اليقظان ، صحابى من الولاة الشجعان ذو الرأى ، وهو أحد السابقين إلى الإسلام ، هاجر إلى المدينة ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ، وكان النبى يلقبه ( الطيّب المطيّب ) وفى الحديث : ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما ، وهو أول من بنى مسجدًا فى الإسلام وسماه ( قباء ) . ولاه عمر : الكوفة ، وشهد الجمل مع على ، وقتل فى صفين ، وعمره ثلاث وتسعون سنة ، له ٢٢ حديثا . ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>٢٣) في (أ): سقطت كلمة (لم) حرف الجزم فاضطرب المعنى .

<sup>(</sup>۲٤) من (خ) سقطت كلمة (المسلمين من).

<sup>(</sup>٢٥) سورة المائدة آية رقم ٨

<sup>(</sup>۲۲) سورة آل عمران ۱۸۷

فمن عَنَدَ حينئذ بعد بيان الحق فهو كافر لأنه لم يحكم رسول الله عَلَيْكُم ولا سلّم لما قضى به وقد صح عن رسول الله عَلَيْكُم أن رحلًا لم يعمل خيرًا قط فلما حضره الموت قال لأهله إذا مت فأحرقونى ثم ذروا رمادى في يوم راح نصفه في البحر ونصفه في البر فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدًا من خلقه وإن الله عز وجل جمع رماده فأحياه وسأله ما حملك على ذلك قال خوفك يا رب وان الله تعالى غفر له لهذا القول(٢٠٠).

قال أبو محمد: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله وقد قال بعض من حرف الكلم عن مواضعه إن معنى لئن قدر الله على إنما هو لئن ضيق الله على كما قال تعالى: « وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ (٢٨٠)».

قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينئذٍ لئن ضيّق الله على ليضيقن على وأيضًا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذرّ رماده معنى ولا شك فى أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى .

قال أبو محمد: وأبين (٢٩) شيء في هذا قول الله تعالى: « إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَيٰ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّماءِ إلى قوله وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا (٢٠٠)».

فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك إيمانهم وهذا لا مخلص منه وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم لها .

قال أبو محمد: وبرهان ضرورى لا خلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدًا وهو يدرى أنها في المصاحف بخلاف ذلك أو أسقط كلمة عمدًا كذلك أو زاد فيها كلمة عامدًا فإنه كافر بإجماع الأمة كلها ثم إن المرء يخطىء في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أحرى ويبدل كلامه جاهلًا مقدرًا أنه مصيب ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرًا ولا فاسقًا ولا آثمًا فإذا وقف

<sup>(</sup>۲۷) الحديث رواه البخارى فى التوحيد ٣٥ والأنبياء ٥٤ ، والرقاق ٣٥ ، ومسلم فى التوبة ٣٥ ، ٣٧ والنسائى فى الجنائز ١١٧ وابن ماجه فى الزهد ٣٠ ، والدارمى فى الرقاق ٣٣ ، وذكره صاحب الموطأ فى الجنائز ٥٢ ، وذكره احمد بن حنبل فى مسنده حد ١ ، ٥ ، ٣٩٨ ، ٣ ، ٢٦٩

<sup>(</sup>٢٨) سورة الفجر آية رقم ١٦

<sup>(</sup>۲۹) فى ( أ ) : ( وأبين من ) . (٣٠) سورة المائدة آية رقم ١١٢ ، ١١٣ جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) : لأنه قال : وإذ بزيادة الواو .

على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محاله وهذا هو الحكم الجارى في جميع الديانة .

قال أبو محمد : واحتج بعضهم بأن قال ، قال الله هو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محاله وهذا هو الحكم الجارى في جميع الديانة .

قال أبو محمد : واحتج بعضهم بأن قال ، قال الله تعالى : « قُلْ هَلْ نُنَبُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا(٢١)» .

قال أبو محمد: آخر هذه الآية مبطل لتأويلهم لأن الله عز وجل وصل قوله: يُحسِنُون صُنْعًا بقوله أُولَئِكَ الذين كَفَرُوا بَآيَاتِ رَبِّهُمَ ولِقَائِه فَحُبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ الْقِيَامَةِ وَزُنًا ذَلكَ جَزَاؤً هُمْ جُهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا واتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا الآلامَ».

فهذا يبين أن أول الآية في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة ثم نقول لهم لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل الإسلام كما تزعمون لدخل في جملتها كل متأول محظىء في تأويل في فتيا لزمه تكفير جميع الصحابة رضى الله عنهم لأنهم قد اختلفوا وبيقين ندرى أن كل امرىء منهم فقد يصيب ويخطىء ، بل يلزمه تكفير جميع الأمة لأنهم كلهم لابد من أن يصيب كل أمرىء منهم ويخطىء بل يلزمه تكفير نفسه لأنه لابد لكل من تكلم في شيء من الديانة من أن يرجع عن قول قاله إلى قول آخر تبين له أنه أصح إلّا أن يكون مقلدًا فهذه أسوأ لأن التقليد خطأ كله لا يصح ومن بلغ هاهنا فقد لاح عواد (٢٣) قوله وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>٣١) سورة الكهف آية رقم ١٠٤ وجاءت هذه محرفة في الأصل حيث ذكرها ( قل هل أنبئكم ) بالهمزة .

<sup>(</sup>٣٢) سورة الكهف آية رقم ١٠٥، ١٠٦

<sup>(</sup>٣٣) في (أ): (غوامر) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣٤) هو : أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصى العبدرى ، أمه عمره بن أوس من بنى عدرة ابن سعد هذيم ، من مسلمة الفتح ، كان شاعرًا ، مات بمكة . روى عنه الأسود بن يزيد . قصته مع سبيعة الأسليمة ( راجع هذه القصة فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : ١٦٨٤/٤ ) .

ر٣٥) سقطت (أن) من (أ).

المذكورة لا تخرج على قول أحدٍ ممن خالفنا إلّا بحذف وذلك أنهم يقولون إن الذين في قوله تعالى « الذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيا » هو خبر مبتداً (٢٦) مضمر ولا يكون ذلك إلا بحذف الابتداء كأنه قال هم الذين ولا يجوز لأحد أن يقول في القرآن حذف الا بنص آخر جلى يوجب ذلك أو إجماع على ذلك أو ضرورة حس فبطل قولهم وصار دعوى بلا دليل.

وأما نحن فإن لفظة الذين عندنا على موضوعها دون حذف وهو نعت للآخرين ويكون خبر الابتداء وقوله تعالى : « وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ الابتداء وقوله تعالى : « وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اللابتداء وقوله تعالى : « وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اللابتداء وقوله تعالى : « وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اللابتداء وقوله تعالى : « وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اللهُ إِنَّهُم هم الكَاذِبُون (٢٧٠)» .

فنعم هذه صفة القوم الذين وصفهم الله تعالى بهذا فى أول الآية ورد الضمير إليهم وهم الكفار بنص أول الآية .

وقال قائلهم أيضًا فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضًا مجتهدون قاصدون الخبر .

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا وهذه خطة لم يؤتها الله عز وجل أحدًا دونه ولا يدخل الجنة والنار أحد (٢٨) أحدًا بل الله تعالى يدخلها من يشاء فنحن لا نسمى بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به كل ذلك على لسان رسول الله عليا الله عليا ولا يختلف اثنان من أهل الأرض لا نقول من المسلمين بل من كل ملة في أن رسول الله عليا الله عليا التي أتاهم بها عليه السلام فقط فوقفنا عند ذلك فقط (٢٠) ولا يختلف أيضًا إثنان في أنه عليه السلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه وصدّق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك فوقفنا أيضًا عند ذلك ولا مزيد فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه سواء أجمع على خروجه منه أو لم يجمع ، وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام ولا إجماع في خروجه أيضًا عنه فلا يجوز إخراجه عن ما قد صح يقينًا حصوله فيه وقد نص الله تعالى على ما قلنا فقال : « وَمَنْ يَبْتِغَ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْأُخِرَةِ مِنَ ما قلنا فقال : « وَمَنْ يَبْتِغَ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو في الْأُخِرَةِ مِنَ الْخَاسِونِ (٢٠)».

<sup>(</sup>٣٦) في (أ): (ابتداء).

<sup>(</sup>٣٧) سورة المجادلة آية رقم ١٨

<sup>(</sup>٣٨) سقطت من (أ) (أحد.) الأولى وهو الفاعل.

<sup>(</sup>٣٩) سقطت من (خ) (كل).

<sup>(</sup>٤٠) سقطت من (أ) ( فقط ) .

<sup>(</sup>٤١) سورة آل عمران آية رقم ٨٥

وقال تعالى : « وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الله وَرُسُلِه وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرِ بِبَعْضٍ وَيَكُونُ وَيُولُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وُلَقِكَ هُمُ الْكَافِرُون حَقَّا (٢٠١)» .

وقال تعالى : « قُلْ أَبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٢٠٠)» .

فهؤلاء كلهم كفار بالنص وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئًا صح عنده بالإجماع أن رسول الله عَلَيْكُ أَى به فقد كفر وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى ، أو بملك من الملائكة أو بنبى من الأنبياء عليهم السلام ، أو بآية من القرآن ، أو بفريضة من فرائض الدين ، فهى كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر ، ومن قال بنى بعد النبى عليه الصلاة والسلام ، أو جحد شيئًا صح عنده أو النبى عَيِّلِيًّ – قاله فهو كافر لأنه لم يحكم النبى عَيِّلًا من خصمه .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وقد شقق أصحاب الكلام فقالوا: ما تقولون: فيمن قال له النبى - عَلَيْكُ -: ناولنى ذلك قال له النبى - عَلَيْكُ -: ناولنى ذلك السيف أدفع به عن نفسى ، فقال: لا أفعل.

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا أمر قد كفوا وقوعه، ولا فضول أعظم من فضول من اشتغل بشيء قد أيقن أنه لا يكون أبدًا، ولكن الذى كان ووقع فإننا نتكلم فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - قد أمر النبى - عَلَيْتُ - أفضل أهل الأرض - وهم أهل الحديبية بأن يحلقوا، وينحروا(٥٠٠)، فتوقفوا حتى أمرهم ثلاثًا، وغضب عليه السلام، وشكا ذلك إلى أم سلمة(٢٠٠) فما كفروا بذلك ولكن كانت معصية تداركهم الله بالتوبة منها، وما قال مسلم قط، أنهم كفروا بذلك لأنهم لم يعاندوه، ولا كذبوه، وقد قال سعد بن عبادة(٧٠٠)، والله يا رسول

<sup>(</sup>٤٢) سورة النساء آية رقم ١٥٠

<sup>(</sup>٤٣) سورة التوبة آية رقم ٦٥ ، ٦٦ وفي (أ): ( ورسله ) وهمو تحريف في الآية .

<sup>(</sup>٤٤) في (أ): بأن .

<sup>(</sup>٥٤) في (أ) : ويتحروا وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤٦) هي زوج النبي عَلَيْكُ ، هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب ابن المغيرة ، كانت قبله عليه السلام عند أبي سلمة عبد الأسد ابن هلال بن مخزوم ، فولدت له عمر وسلمة ، ودرة وزينب ، يقال : إنها أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة ، شهدت غزوة خيبر ( الاستيعاب : ابنها أول عليه المدينة مهاجرة ، شهدت غزوة خيبر ( الاستيعاب : ابنها أول عليه المدينة مهاجرة ، شهدت غزوة خيبر ( الاستيعاب : ابنها أول عليه المدينة مهاجرة ، شهدت غزوة خيبر ( الاستيعاب : ابنها أول عليه المدينة مهاجرة ، شهدت غزوة خيبر ( الاستيعاب : ابنها أول عليه المدينة مهاجرة ، شهدت غزوة خيبر ( الاستيعاب : ابنها أول عليه المدينة مهاجرة ، شهدت غزوة خيبر ( الاستيعاب : ابنها أول غيبر ( الاستيعاب ) المنابع ( الاستيعاب ) الاستيعاب ( الاستيعاب ) المنابع ( الاستيعاب ) المنابع ( الاستيعاب ) الاستيعاب ( الاستيعاب ) المنابع ( الاستي

<sup>(</sup>٤٧) هو : سعد بن عبادة بن دليم بن أبي حليمة بن طريف بن الخزرج الأنصارى ، كان نقيبا ، شهد العقبة وبدرًا في قول بعضهم ، وكانت راية الرسول عَلَيْكُ يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فلما مرَّ بها على أبي سفيان قال سعد إذ نظر إليه ، اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل المحرمة . فأقبل رسول الله عَلَيْكُ فقال له أبو سفيان : هل أمرت بقتل قومك ، فإنه زعم سعد ومن معه أنه قاتلنا ، فقال رسول الله لا يا أبا سفيان ، اليوم يوم المرحمة ، وأخد الراية من سعد ، وأعطاها لابنه قيس . توفى عام ١٥ هـ بأرض الشام . ( الاستعياب : ٢ : ٥٩٤ ) .

الله لئن وجدت لكاعًا يتفخذها رجل أدعهما حتى آتى بأربعة شهداء .. ؟ قال : نعم قال : إذن والله يقضى إربه ، والله لا تحللهما بالسيف (٢٠٠٠). فلم يكن بذلك كافرًا ، إذ لم يكن معاندًا ولا مكذبًا ، بل أقر أنه يدرى أن الله تعالى أمر بخلاف ذلك ، وسألوا أيضًا عمن قال : أنا أدرى أن الحج إلى مكة فرض ، ولكن لا أدرى أهى بالحجاز .. ؟ أم بخرحسان .. ؟ أم بالاندلس .. ؟ وأنا أدرى أن الجنزير حوام (٢٠٠٠) لا أدرى أهو هذا الموصوف الأقرن أم الذى يحرث به .. ؟

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وجوابنا هو أن من قال هذا ، فإن كان جاهلًا علم ، ولا شيء عليه ، فإن المشببين لا يعرفون هذا إذا أسلموا حتى يعلموا ، وإن كان عالمًا فهو عابث مستهزىء بآيات الله تعالى ، فهو كافر مرتد حلال الدم والمال ، ومن قذف عائشة رضى الله عنها فهو كافر لتكذيبه القرآن وقد قذفها مسطح (٥٠) وحمنة (١٥) ولم يكفرا لأنهما لم يكونا حينئذ مكذبين لله تعالى ، ولو قذفاها بعد نزول الآية لكفرا ، وأما من سب أحدًا من الصحابة - رضى الله عنهم ، فإن كان جاهلًا فمعذور وإن قامت عليه الحجة فتادى غير معاند فهو فاسق ، كمن زنى وسرق ، وإن عاند الله تعالى فى ذلك ورسوله - عَلِيلية - فهو كافر ، وقد قال عمر - رضى الله عنه بحضرة النبى - عَلِيلية عن حاطب - وحاطب (٥٠) مهاجر بدرى - دعنى أضرب عنق هذا المنافق ، فما كان عمر بتكفيره حاطبًا كافرًا بل كان مخطعًا متأولًا ، وقد قال رسول الله - عَلِيلية : آية المنافق بغض الأنصار (٥٠)» . وقال لعلى : لا يبغضك إلا منافق (٥٠)» .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبى - عَلَيْكُ - فهو كافر لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله - عَلَيْكُ - من إظهار الإيمان بأيديهم ، ومن عادى عليًا لمثل ذلك فهو أيضًا كافر ، وكذلك من عادى من ينصر الإسلام لأجل

<sup>(</sup>٤٨) الحديث رواه البخاري في تفسير سورة النور والطلاق ٤ والأحكام ١٨ ورواه مسلم في اللعان ١ ، ١٤ ، وأبو داود في الديات ١٢ والطلاق ٢٧ والطلاق ٢٧ والطلاق ٢٣ ، واحمد بن حنبل حـ ٥ ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٠٠) هو : مسطح بن آثافة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى ، يكنى أبا عباد وأمه سلمى بنت صخر بن عامر ، وهى ابنة خالة أبى بكر الصديق ، خاض فى حديث الإفك فجلده رسول الله فيمن جلد وكان أبو بكر ينفق عليه ، فأقسم ألا ينفق فنزل قوله تعالى : « ولا يأمل أولو الفضل منكم والسعة . توفي سنة ٣٤ هـ وهو ابن ست وخمسين سنة ( الاستيعاب : ١٤٧٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٥١) هي : حمنة بنت جمحش بن رباب الأسدية ، من بني أسد بني خزيمة أخت زينب بنت جحش ، كانت عند مصعب بن عمير ، وقتل عنها يوم أحد ، فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمدًا وعمران ، وكانت ممن خاض في الإفك ، وجلدت في ذلك ، روى عنها ابنها عمران ابن طلحة ( الاستيعاب : ٤ : ١٨١٣ ) .

<sup>(</sup>٥٢) هو : حاطب بن أبى بلتعة اللخمى صحابى ، شهد الوقائع كلها مع رسول الله عَلِيْكُم ، وكان من أشد الرماة فى الصحابة ، وكانت له تجارة واسعة ، بعثه النبى عَلِيْكُم إلى المقوقس صاحب الإسكندرية . مات فى المدينة سنة ٣٠ هـ ، وكان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية ( الأعلام : للزركلي ) .

<sup>(</sup>٥٣) رواه الإمام مسلم في باب الإيمان: ١٢٧

<sup>(</sup>٤٥) رواه مسلم: في الإيمان: ٧٨، باب الدليل على أن حبُّ الأنصار وعلى رضى الله عنهم من الإيمان. ورواه الترمذي: ٣٧٣١ في المناقب باب على بن أبي طالب، والنسائي رقم ١١٧ حـ ٨ في الإيمان.

نصرة الإسلام لا لغير ذلك ، وقد فرق بعضهم بين الاختلاف في الفتيا ، والاختلاف في الاعتقاد بأن قال قد اختلف أصحاب رسول الله – عَلَيْتُهُ – في الفتيا فلم يكفر بعضهم بعضًا ولا فسق بعضهم بعضًا .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا ليس بشيء فقد حدث إنكار القدر في أيامهم فما كفرهم أكثر الصحابة - رضى الله عنهم - وقد اختلفوا في الفتيا واقتتلوا على ذلك وسفكت الدماء كاختلافهم في تقديم بيعة على على النظر في قتلة عثمان - رضى الله عنه - وقد قال ابن عباس - رضى الله عنه - من شاء باهلته عند الحجر الأسود، أن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في فريضة واحدة نصفًا ، ونصفًا وثلثًا .

وقال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهنا أقوال غريبة جدًا فاسدة ، منها أن أقوامًا من الخوارج قالوا: كل معصية فيها حد فليست كفرًا ، وكل معصية لا حد فيها فهي (٥٠٠ كفر .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا تحكم بلا برهان ، ودعوى بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل قال تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ( $^{(\circ)}$ )» . فصح أن من لا برهان له على قوله فليس صادقًا فيه .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر ، ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ فإن كان لم تقم عليه الحجة ، ولا تبين له الحق فهو معذور مأجور أجرًا واحدًا لطلبه الحق وقصده إليه ، مغفور له خطأوه إذ لم يعتمده لقول الله تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطَأْتُمْ به وَلكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبَكُمْ (٥٠٠)» .

وأن كان مصيبًا فله أجران ، أجر لاصابته ، وأجر اخر لطلبه إياه ، وإن كان قد قامت الحجه عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله عَيْسَةٍ - فهو فاسق لجرأته [ على الله تعالى باصراره على الأمر الحرام (٥٠٠ ] فإن عند عن الحق معارضًا لله تعالى ولرسوله - عَيْسَةً - فهو كافر مرتد حلال الدم والمال لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتيا في أي شيء كان على ما بينا قبل .

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ونحن نختصر هاهنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما

<sup>(</sup>٥٥) سقطت من (أ) (فهي) .

<sup>(</sup>٥٦) سورة البقرة آية رقم ١١١

<sup>(</sup>٥٧) سورة الأحزاب آية رقم ٥

<sup>(</sup>٥٨) ما بين القوسين سقط من (خ) .

أطلنا فيه قال تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا (٥٩)» . وقال تعالى : « لَأُنْدِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَغُونَا)» . وقال تعالى : « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْسُيهِمْ حَرَجًا ممّا قَضَيْتَ وَيُسلّمُوا تَسْليمًا (١٠)» . فهذه الآيات فيها بيان جميع هذا الباب فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي - 3 لَيْتُ و فينا أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعتقده في نحلة أو فتيا أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعتمله دون أن يبغله في ذلك عن النبي <math>- 3 لَيْتُ و حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل ، فلا شيء عليه أصلًا حتى يبلغه ، فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهدًا فيما لم يبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطىء معذور مأجور مرة واحدة (١٠٠٠ كما قال عليه السلام : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر (١٠٠٠). وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء وإن خالفه بعمله معاندًا للحق معتقدًا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق ، وإن خالفه معاندًا بقوله ، وإن خالفه معاندًا بقوله ، أو قلبه فهو كافر مشرك سواء ذلك في المعتقدات والفتيا للنصوص التي أوردناها وهو قول اسحاق ابن راهويه وغيره ، وبه نقول وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>٥٩) سورة الاسراء آية رقم ١٥

<sup>(</sup>٦٠) سورة الأنعام آية رقم ١٩

<sup>(</sup>٦١) سورة النساء آية رقم ٦٥

<sup>(</sup>٦٢) في ( خ ) : ( فان ) .

<sup>(</sup>٦٣) سقط من (خ) (واحدة) .

<sup>(</sup>٦٤) رواه الامام مسلم في الأقضية ١٥، وأبو داود في الأقضية، والترمذي في الأحكام ٣، والنسائي في القضاء ٣ وابن ماجه في الأحكام ٣ وأحمد بن حنبل ٣ ، ١٩٧، ٤١، ١٩٨، ٣٠٥، ٣٠٥

## الكلام في تعبد الملائكة ، وتعبد الحور العين والخلق المستأنف وهل يعصى ملك أم لا ..

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - قد نص الله عز وجل على أن الملائكة متعبدون قال العالى: « وَيَفْعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ (۱)». ونص تعالى على أنه أمرهم بالسجود لآدم وقال تعالى: « وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَه بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأُمْرِه يَعْمَلُون ». إلى قوله: ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين (۱)». وقال تعالى: « ولله يَسْجُدَ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ ذَابَّةٍ وَالْملَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتُكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون (۱)».

قال أبو محمد: — رضى الله عنه — نص الله تعالى على أنهم مأمورون منهيون متوعدون مكرمون ، موعودون بايصال الكرامة أبدًا مصرفون فى كتاب الاعمال وقبض الأرواح ، وأداء الرسالة ، إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتوكل بما فى العالم الأعلى والأدنى ، وغير ذلك ، مما خالقهم عز وجل به عليم ، وقوله تعالى : « إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ( $^{\circ}$ )» . فأخبر عز وجل أن جبريل عليه السلام مطاع فى السموات أمين هنالك فصح أن هنالك أوامر وتدبير وأمانات وطاعة ، ومراتب ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون بقوله عز وجل : « عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » . وبقوله : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ( $^{\circ}$ )» . وبقوله : « فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون  $^{\circ}$ )» . فنص تعالى على أنهم كلهم لا يسأمون

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية رقم ، ٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية ٢٦ – ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية رقم ٥٥ – ٥٠

<sup>(</sup>٤) في (أ) : (كما) .

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير آية رقم ١٩ – ٢١

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء آية رقم ٢٠

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت آية رقم ٣٨

من العبادة ولا يفترون من التسبيح والطاعة لا ساعة ولا وقتًا ، ولا يستسحرون من ذلك ، وهذا خبر عن التأييد (^) لا يستحيل أبدًا ، ووجب أنهم متنعمون بذلك مكرمون به مفضلون بتلك الحال وبالتذاذهم بذلك ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون قد حقت لهم ولاية ربهم عز وجل أبد الأبد بلا نهاية فقال تعالى : « قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين (^) » . فكفر تعالى من عادى أحدًا منهم فإن قال قائل كيف لا يعصون والله تعالى يقول : ومن يقل منهم إنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم (^\) .

قلنا: نعم ، هم متوعدون على المعاصى كما توعد رسول الله - عَلَيْكُ - إذ يقول له ربه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (۱۱) . وقد علم عز وجل أنه عليه السلام لا يشرك أبدًا ، وأن الملائكة لا يقول أحد منهم أبدًا ، أنى إله من دون الله ، وكذلك قوله تعالى : يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين (۱۱) . وهو تعالى قد برأهن ، وعلم أنه لا يأتى أحد منهن بفاحشة أبدًا بقوله تعالى : والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات الولك مبرءون مما يقولون (۱۱) لكن الله تعالى يقرر ما شاء ويشرع ما شاء ويفعل ما يشاء لا معقب أولئك مبرءون مما يقولون (۱۱) لكن الله تعالى يقرر ما شاء ويشرع ما شاء ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأخبر عز وجل بحكم هذه الأمور لو كانت ، وقد علم أنها لا تكون كما قال تعالى : لو أردنا أن نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين (۱۱) وكما قال الموا عنه أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما يشاء (۱۱) وكما قال تعالى « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أن الد أراد الله أن يتخذ ولدًا لا على « قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولا (۱۱) . وكل هذا قد علم الله تعالى أنه لا يكون أبدًا وبالله تعالى التوفيق .

فإن قال قائل: إن الملائكة مأمورون لا منهيون ، قلنا: هذا باطل لأن كل مأمور بشيء فهو منهي عن تركه وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ». يدل على أنهم منهيون عن أشياء يخافون من فعلها ، وقال عز وجل: « ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين (١٠٠)».

<sup>(</sup>٨) في (١) : على التابيد .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية رقم ٩٨

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنبياء آية رقم ٢٩

<sup>(</sup>۱۱) سورة الزمر آية رقم ٦٥

<sup>(</sup>١٢) سورة الأحزاب آية رقم ٣٠

<sup>(</sup>۱۳) سورة النور آية رقم ٢٦

<sup>(</sup>١٤) سورة الأنبياء آية رقم ١٧

<sup>(</sup>١٥) سورة الزمر آية رقم ٤

<sup>(</sup>١٦) سورة الأُنعام آية رقم ٢٨

<sup>(</sup>١٧) سورة الإسراء آية رقم ٩٥

<sup>(</sup>١٨) سورة الحجر آية رقم ٨ وقد جاءت الآية محرفة في ( أ ) : بزيادة ( واو ) في ما ننزل .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وهذا مبطل ظن من ظن أن هاروت وماروت كانا ملكين فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتل ، وقد أعاذ الله عز وجل الملائكة من مثل (۱۹) هذه الصفة بما ذكرنا آنفا أنهم لا يعصون الله ، ما أمرهم (۲۰) ويفعلون ما يؤمرون وباخباره تعالى أنهم لا يسأمون ، ولا يفترون ، ولا يستسحرون عن طاعته عز وجل ، فوجب يقينا أنه ليس فى الملائكة البتة عاص لا بعمد ولا بخطأ ولا بنسيان وقال عز وجل : جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع (۲۱) . فكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص القرآن ، والرسل معصمون فصح أن هارون وماروت المذكورين فى القرآن لا يخلو أمرهما (۲۱) من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكونا جنين من أحياء الجن ، كا روينا عن خالد بن أبى عمران (۳۱) وغيره وموضعهما حينئذ فى النحو (۲۱) بدل من الشياطين كأنه قال : ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ويكون قوله : ما أنزل على الملكين من الشياطين كأنه قال : ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ويكون قوله : ما أنزل على الملكين نيزل على الملكين هنا .

وإما أن يكونا ملكين أنزل الله عز وجل عليهما شريعة حق ثم مسخها فصارت كفرًا كا فعل بشريعة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فتادى الشياطين على تعليمهما وهى بعد كفر ، كأنه قال تعالى : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، والذى أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » ثم ذكر عز وجل ما كان يفعله ذلك الملكان فقال تعالى : وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق (٢١)» .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - فقول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر قول صحيح ونهى عن المنكر ، وأما الفتنة ، فقد تكون ضلالًا ، وتكون هدى قال الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال لربه: « أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتننك تضل بها من

<sup>(</sup>١٩) سقطت من (أ) (مثل).

<sup>(</sup>٢٠) سقطت من (أ) ( ما أمرهم).

<sup>(</sup>۲۱) سورة فاطر آية رقم ١

<sup>(</sup>۲۲) في ( خ ) : ( عن ) ٠

<sup>(</sup>٣٣) هو : تخالد بن أبى عمران التجيبى قاضى أفريقية ، قال ابن حبان واسم أبى عمران : زيد روى عن عبد الله بن عمر مرسلًا وعن عبد الله بن الحارث وغيرهم ، وعنه يحيى بن سعد الأنصارى وعبيد الله ابن أبى جعفر . قال ابن سعد ثقة وقال ابن يونس كان فيه أهل المغرب ومفتى أهل مصر والمغرب ، وكان مستجاب الدعوة توفى عام ١٢٥ هـ ( تهذيب التهذيب حـ ٣ ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>٢٤) في ( أ ) : في الجو وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢٥) في (أ): جاءت العبارة: ويكون الوقوف على قوله وبنقص ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٢٦) سورة البقرة آية رقم ١٠٢

تشاء (۲۷)». فصدق الله عز وجل في قوله ، وصح أن يهدى بالفتنة من يشاء ويضل بها من يشاء وقال تعالى : « أنما أموالكم وأولادكم فتنة (۲۸)».

وليس كل أحد يضل بماله وولده ، فقد كان للنبى – عَيِّقِيِّم – أولاد ومال ، وكذلك لكثير من الرسل عليهم السلام ، وقال تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانًا (٢٠١٥) . وقال تعالى : وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه (٢٠٠٠) فهذه سقيا الماء التى هى جزاء على الاستقامة قد سماها الله تعالى فتنة ، فصح أن من الفتنة خيرًا وهدى ، ومنها ضلالًا وكفرا ، والملكان المذكوران كذلك كانا فتنة يهتدى من اتبع أمرهما في أن لا يكفر ، ويضل من عصاهما في ذلك وقوله تعالى : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » حق لأن أتباع رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفته يؤمن الزوج فيفرق إيمانه بينه وبين امرأته التى لم تؤمن ، وتؤمن هى فيفرق إيمانها بينها وبين زوجها الذى لم يؤمن في الدنيا والآخرة ، وفي الولاية ، ثم رجع تعالى إلى الخبر عن الشياطين فقال عز وجل : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله (٢٠٠٠) وهذا حق ، لأن الشياطين في تعليمهم ما قد نسخة الله عز وجل وأبطله ضارون من أذن الله تعالى باستضراره به ، وهكذا إلى آخر الآية . وما قال عز وجل قط أن هاروت وماروت علما سحرًا ولا كفرًا ولا أنهما عصيا ، وإنما ذكر ذلك في خرافة موضوعة ، لا تصح عن (٢٠٠) طريق الإسناد أصلا ، ولا هي أيضًا مع ذلك عن رسول الله – عَيِّسِه – وإنما هي موقوفة على من دونه عليه السلام فسقط التعلق بها وصح ما قلناه والحمد لله رب العالمين .

وهذا التفسير الأخير هو نص الآية دون تكلف تأويل ، ولا تقديم ولا تأخير ، ولا زيادة في الآية ، ولا نقص منها ، بل هو ظاهرها والحق المقطوع به عند الله تعالى يقينا وبالله تعالى التوفيق .

فإن قيل: كيف تصح هذه الترجمة أو الأخرى .. ؟ وأنتم تقولون: إن الملائكة لا يمكن أن يراهم إلا نبى ، وكذلك الشياطين ، ولا فرق فكيف تعلم الملائكة الناس .. ؟ أو كيف تعلم الجن الناس .. ؟

<sup>(</sup>۲۷) سورة الأعراف آية رقم ١٥٥

<sup>(</sup>٢٨) سورة الأنفال آية رقم ٢٨

<sup>(</sup>٢٩) سورة المدثر آية رقم ٣١

<sup>(</sup>۳۰) سورة الجن آية رقم ۱۷

<sup>(</sup>٣١) سورة البقرة آية رقم ١٠٢

<sup>(</sup>٣٢) في (خ): (من).

قلنا: وبالله تعالى التوفيق - أما الملائكة فيعلمون من أرسلوا إليه من الأنبياء خاصة، وينهونهم عن الكفر كما نهى النبى عليه الصلاة والسلام عن الكفر في نص القرآن.

وأما الشياطين : فتعلم الناس بالوسوسة في الصدور وتزيين الباطل أو يتمثل في صورة إنسان كا تمثل يوم بدر في صورة سراقة بن مالك (٢٣) بن جعشم قال تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله (٢٤)» .

وأما الحور العين فنسوان مكرمات مخلوقات في الجنة لأولياء الله عزّ وجل ، عاقلات مميزات مطيعات لله تعالى في النعيم خلقن فيه ويخلدن بلا نهاية لا يعصين البتة .

والجنة إذا دخلها أهلها المخلدون فليست دار معصية ، وكذلك أهل الجنة لا يعصون فيها أصلًا ، بل هم فى نعيم وحمد لله تعالى ، وذكر له والتذاذ بأكل وشرب ولباس ووطء لا يختلف فى ذلك من أهل الإسلام إثنان وبذلك جاء القرآن والحمد لله رب العالمين .

وأما الولدان المخلدون فهم أولاد الناس الذين ماتوا قبل البلوغ كا جاء عن النبى - عَلَيْتُهُ - وقد صح عن رسول الله - عَلَيْتُهُ - أن الله تعالى يخلق خلقًا يملاً الجنة بهم (٥٣) فنحن نقر بهذا ولا ندرى أمتعبدون مطيعون أم مبتدئون في الجنة ، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة . وأما الجن فإن رسول الله - عَلَيْتُهُ - بعث إليهم بدين الإسلام هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمة فكافرهم في النار مع كافرنا ، وأما مؤمنهم فقد اختلف الناس فيهم فقال أبو حنيفة لا ثواب لهم ، وقال ابن أبي ليلي (٢٣)، وأبو يوسف (٢٧)، وجمهور الناس أنهم في الجنة وبهذا نقول لقول الله عز وجل « أعدت للمتقين (٢٨)» . ولقوله تعالى : حاكيًا عنهم ومصدقًا لمن قال ذلك منهم : وأنا لم سمعنا الهدى آمنا به (٢٩)» . وقوله تعالى حاكيًا عنهم : قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن

<sup>(</sup>٣٣) هو : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ، الكنانى ، أبو سفيان صحابى له شعر ، كان ينزل قديدًا ، له ١٩ حايثا ، وكان فى الجاهلية قائفا ، أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله عَيَّالِكُمْ حين خرج مهاجرًا ، وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ٨ هـ ، وتوفى عام ٢٤ هـ . (٣٤) سورة الأنفال آية رقم ٤٨

<sup>(</sup>٣٥) راجع ص ٥٨٣ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣٦) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى ، الكوفى ، البغدادى أبو يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه ، كان فقيها علامة لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأى ، وولى القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى والرشيد ، ومات فى خلافته ببغداد ، وهو على القضاء عام ١٨٢ هـ ، وهو أول من دعى ( قاضى القضاة ) وأول من وضع الكتب فى أصول الفقه -- من كتبه الخراج ، وأدب القاضى ، والرد على مالك بن أنس . ( الأعلام ) .

<sup>(</sup>۳۷) آل عمران : ۱۳۳

<sup>(</sup>۳۸) سورة الجن : ۱۳

<sup>(</sup>٣٩) سورة الجن : ١

فقالوا: إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدى إلى الرشد فآمنا به (١٠٠)». وقوله تعالى: « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار (١٠٠)». إلى آخر السورة ، وهذه صفة تعم الجن والإنس عمومًا لا يجوز البتة أن يخص منها أحد النوعين فيكون فاعل ذلك قائلًا على الله ما لا يعلم ، وهذا حرام ، ومن المحال الممتنع أن يكون الله تعالى يخبرنا بخبر عام ، وهو لا يريد إلا بعض ما أخبرنا به ، ثم لا يبين ذلك لنا ، هذا هو ضد البيان الذى ضمنه الله عز وجل لنا فكيف وقد نص عز وجل على أنهم آمنوا فوجب أنهم من جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة ولابد .

قال أبو محمد: - رضى الله عنه - وإذًا الجن متعبدون فقد قال رسول الله - عَلَيْكُه - « فضلت على الأنبياء بست (۲۰)». فذكر فيها أنه عليه السلام بعث إلى الأحمر والأسود وكان من قبله من الأنبياء إنما يبعث إلى قومه خاصة ، وقد نص عليه السلام على أنه بعث إلى الجن وقال عز وجل : قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به » . إلى قوله تعالى : وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حبطا (۲۰)» . وإذا الأمر كا ذكرنا فلم يبعث إلى الجن نبى من الإنس البتة قبل محمد - عَرِيْنِهُ - لأنه ليس الجن من قوم أنس وباليقين ندرى أنهم قد أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم قال تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم (۱۰)» .

وبالله تعالى التوفيق .

<sup>(</sup>٤٠) سورة البينة آية رقم ٧ – ٨ وقد جاءت الآية محرفة فى الأصل حيث حذف كلمة ( عدن ) .

<sup>(</sup>٤١) رواه البخارى : ٩٠/٦ في الجهاد باب قول النبى : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » وفي التعبير باب رؤيا الليل ، ورواه مسلم رقم ٥٢٣ في المساجد في فاتحته ، والترمذي رقم ١٥٥٣ في السير ، باب ما جاء في الغنيمة ، والنسائي ٦ – ٣ ، ٤ في الجهاد باب وجوب الجهاد .

<sup>(</sup>٤٢) سورة الجن : ١٤ - ١٥

<sup>(</sup>٤٣) سورة الأنعام آية رقم ١٣٠

## فهرس الآيات القرانية

| الصفحة | ر <b>ق</b> م<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                         | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|--------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ٨      | ١٠٣                   | الأنعام  | لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار                                | ١                     |
| ٨      | 1 5                   | الشعراء  | فلما تراى الجمعان قال أصحاب موسى انا مدكرون قال كلا              | ۲                     |
|        |                       |          | إن معى ربى سيهدين                                                |                       |
| 1 7    | 77                    | القيامة  | وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة                                  | ٣                     |
| ١٢     | 1 . 9                 | الكهف    | لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد            | ٤                     |
|        |                       |          | کلمات ربی ولو جثنا بمثله مددًا                                   |                       |
| ۱۲     | **                    | لقمان    | ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده             | ٥                     |
|        |                       |          | سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله .                                   |                       |
| ۱۳     | ۱٠٨                   | المؤمنون | اخسئوا فيها ولا تكلمون                                           | ٦                     |
| ۱۳     | ١١                    | الملك    | فسحقًا لأصحاب السعير                                             | ٧                     |
| ١٤     | 198                   | الشعراء  | نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين                   | ٨                     |
| ١٤     | ٦                     | التوبة   | وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام<br>الله          | ٩                     |
| ١٤     | ٧٥                    | البقرة   | وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد             | ١.                    |
|        |                       |          | ما عقلوه وهم يعلمون .                                            |                       |
| ١٤     | ۲.                    | المزمل   | فاقرأوا ما تيسر من القرآن                                        | 11                    |
| ١٤     | ١                     | الجن     | إنا سمعنا قرآنا عجبًا يهدى إلى الرشد                             | ١٢                    |
| :10    | ٧٨                    | الواقعة  | إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون                | ١٣                    |
| : 10   | ٣ - ١                 | البينة   | لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين                | ١٤                    |
| •      |                       |          | حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب<br>قيمة |                       |
| ١٥     | ٤٩                    | العنكبوت | بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم                       | 10                    |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة   | الآبية                                                                                                                                                   | ر <b>ق</b> م<br>سىلسل |
|--------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 10     | 1.7          | البقرة   | ما ننسخ من آية أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها                                                                                                          | ١٦                    |
| ١٦     | 19           | يونس     | ولولا كلمة سبقت من ربك لقض بينهم                                                                                                                         | ١٧                    |
| ١٦     | 110          | الأنعام  | وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا لا مبدل لكلماته                                                                                                                | ١٨                    |
| ١٦     | ٤٠           | ابراهيم  | وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم                                                                                                              | ۱۹                    |
| ١٦     | 190          | الشعراء  | بلسان عربى مبين                                                                                                                                          | ۲.                    |
| 17     | 20           | آل عمران | بكلمة منه اسمه المسيح عيسي ابن مريم                                                                                                                      | ۲۱                    |
| 19     | ٦            | التوبة   | حتى يسمع كلام الله                                                                                                                                       | 44                    |
| ۱۹     | ٨٢           | يس       | فانما أمره إذا أراد شيعًا أن يقول له كن فيكون                                                                                                            | ۲۳                    |
| ۱۹     | 4.04         | البقرة   | منهم من كلم الله                                                                                                                                         | 7 2                   |
| ۱۹     | ١٠٨          | المؤمنون | اخسئوا فيها ولا تكلمون                                                                                                                                   | 40                    |
| ۱۹     | ٧٥           | ص        | ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى                                                                                                                            | 47                    |
| ١٩     | <b>YY</b>    | ص        | قال فأخرج منها فإنك رجيم                                                                                                                                 | **                    |
| ۲.     | YY           | آل عمران | إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا أولئك                                                                                                     | 4.4                   |
|        |              |          | لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم<br>القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .                                                          |                       |
| ۲.     | ١٠٨          | الأعراف  | ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعفًا من النار قال لكل                                                                                                    | ۲9                    |
|        |              |          | ضعف ولكن لا تعلمون                                                                                                                                       |                       |
| ۲.     | 404          | البقرة   | تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله                                                                                                           | ۳.                    |
|        |              |          | ورفع بعضهم درجات                                                                                                                                         |                       |
| ۲.     | ٥١           | الشورى   | وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب                                                                                                     | ٣١                    |
|        |              |          | أو يرسل رسولًا فيوحى بإذنه ما يشاء                                                                                                                       |                       |
| ۲۱     | ٣.           | القصص    | من شاطى الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة                                                                                                       | ٣٢                    |
| 71     | ۲.           | المزمل   | وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة                                                                                                                              | ٣٣                    |
| 71     | ۸٧           | النساء   | ومن أصدق من الله حديثا                                                                                                                                   | ٣ ٤                   |
| ۲۱     | ٣            | يوسف     | نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا<br>القرآن                                                                                                    | 40                    |
| **     | Y {-\ Y      | المدثر   | سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر<br>ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سمر يؤثر إن<br>هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر | ٣٦                    |
| 74     | 110          | النساء   | ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير<br>سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا                                                  | ٣٧                    |
| ۲٦     | ۸۸           | الاسراء  | قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا<br>القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير                                                         | ٣٨                    |

| الصفحة | رقم<br>الآية  | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ر <b>ق</b> م<br>سلسل |
|--------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ۲٦     | 77"           | البقرة   | فأتوا بسورة من مثله                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                   |
| **     | 149           | البقرة   | ولكم في القصاص حياة                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٠                   |
| ۲۸     | ١٦٣           | النساء   | وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط<br>وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا                                                                                                                                                                                  | ٤١                   |
| ۲۹     | £ £ 6 £ \$ ** | المدثر   | قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض<br>مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين                                                                                                                                                                                  | ۲ غ                  |
| 79     | 37 , 77       | المدثر   | إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه صقر                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٣                   |
| Y 9    | 9 ٣ 9 ,       | الاسراء  | لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترفى فى السماء ولن نؤمن لرفيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولا. | ٤٤                   |
| 79     | 1             | الكوثر   | إنا أعطيناك الكوثر                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٥                   |
| 79     | 7 4           | البقرة   | قل فأتوا بسورة من مثله                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٦                   |
| 44     | ٨٨            | الإسراء  | على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٧                   |
| 79     | ١٦٣           | النساء   | وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط<br>وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا                                                                                                                                                                                   | ٤٨                   |
| ٣١     | ٦ ٤           | مريم     | وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا<br>وما بين ذلك                                                                                                                                                                                                                           | ٤٩                   |
| 30     | 1 \$          | الأحقاف  | جزاء بما كانوا يعلمون                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥.                   |
| 40     | ۲             | الصف     | يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٥                   |
| 40     | 1.4.4.        | الكهف    | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات                                                                                                                                                                                                                                                             | 07                   |
| ۳٥     | ۸۲ ، ۲۲       | التكوير  | لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب<br>العالمين                                                                                                                                                                                                                           | ٥٣                   |
| ٣٦     | 7.8.7         | البقرة   | ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٤                   |
| 47     | ٧٩            | المائدة  | كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون                                                                                                                                                                                                                                      | 00                   |
| ٣٦     | ۲.            | الواقعة  | وفاكهة مما يتخيرون                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07                   |
| ٣٦     | ٦٨            | القصص    | وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الحيرة                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٧                   |
| ٣٧     | 97            | آل عمران | ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٨                   |
| ٣٨     | ١٨٤           | البقرة   | وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٩                   |
| ٣٨     | ٤             | المجادلة | فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦.                   |
| ٣٨     | ٤ ٢           | التوبة   | وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم<br>والله يعلم إنهم لكاذبون                                                                                                                                                                                                             | 11                   |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                         | رقم<br>مسلسل |
|--------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٣٨     | 17           | التغابن  | فاتقوا الله ما استطعتم                                                                           | 77           |
| ٤١     | ٦,           |          | واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون<br>به عدو الله وعدوكم                         | 78           |
| ٤٣     | ٤٢           | التوبة   | لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم<br>لكافرون                                  | ٦ ٤          |
| ٤٣     | 97           | آل عمران | ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا                                                     | 70           |
| ٤٣     | 9.7          | النساء   | فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام<br>ستين مسكينا                               | ٦٦           |
| ٤٤     | ٤٣ ، ٤٢      | القلم    | ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم<br>ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون | ٦٧           |
| ٤٥     | ١٠١          | الكهف    | وكانوا لا يستطيعون سمعًا                                                                         | ٨٢           |
| ٤٥     | ٦٧           | الكهف    | إنك لن تستطيع معي صبرًا                                                                          | ٦٩           |
| ٤٥     | ٨٢           | الكهف    | ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا                                                                   | ٧.           |
| ٤٥     | ٨٢           | النساء   | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا                                                | ٧١           |
| ٤٧     | ٧٨           | الحج     | ما جعلِ عليكم في الدين من حرج                                                                    | ٧٢           |
| ٤٧     | 77           | الأنبياء | لا يسأل عما يفعل وهم يسألون                                                                      | ٧٣           |
| ٥٤     | ٤٢           | التوبة   | وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون أنفسهم<br>واللہ یعلم إنهم لکاذبون                   | ٧٤           |
| ٥٤     | ٤٦           | التوبة   | ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم<br>فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين         | ٧٥           |
| ٥٤     | ٨٢           | يس       | إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون                                                      | 77           |
| ٥٤     | 17           | الكهف    | من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليًا<br>مرشدا                                       | ٧٧           |
| ٥٥     | ٦٥           | الكهف    | فوجدا عبدًا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه<br>من لدنا علما                               | ٧٨           |
| ٥٥     | ٨٢           | الكهف    | قال تعالى : وما فعلته عن أمرى                                                                    | ٧٩           |
| ٥٥     | V7 - 7V      | الكهف    | انك لن تستطيع معى صبرا                                                                           | ٨٠           |
| ٥٥     | ٦٩           | الكهف    | ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرا                                                       | ٨١           |
| ٥٦     | 1.161        | الكهف    | وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا        | ٨٢           |
| ٥٦     | ۸۰           | الفرقان  | وقال الظالمون إن تتبعون الا رجلًا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا      | ٨٣           |
| ۲٥     | ١            | يونس     | وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله                                                               | ٨٤           |

| الصفحة | رقم<br>الآية   | السورة              | الآيـــة                                                                                                                                                | رقم<br>مسلسل |
|--------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٥٦     | ٣٤ ، ٣٣        | يوسف                | وإلا تصرف عن كيدهن أصب اليهن واكن من الجاهلين                                                                                                           | ٨٥           |
|        |                | £.                  | فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع العليم                                                                                                                     |              |
| ٧٥     | ٧٣             | الأنعام             | لين لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين                                                                                                                | ٢٨           |
| ٥٧     | ١٤٧            | النحل               | واصبر وما صبرك إلا بالله                                                                                                                                | ۸٧           |
| ٥٧     | 44             | النحل               | إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل                                                                                                               | ٨٨           |
| ٥٧     | £7 ( £0        | الاسراء             | وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون<br>بالآخرة حجابًا مستورًا                                                                              | ۸٩           |
| ٥٧     | 77             | البقرة              | وما يضل به الا الفاسقين                                                                                                                                 | ٩.           |
| ٥٧     | 1 • 1          | الاعراف             | وكذلك يطبع الله على قلـــوب الكافريـــن                                                                                                                 | 91           |
| ٥٨     | ٧٤             | الاسراء             | ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا                                                                                                          | 97           |
| ٥٨     | ٧              | البقر <b>ة</b>      | ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة<br>ولهم عذاب عظيم                                                                                     | ٩٣           |
| ٥٩     | ۸۳             | النساء              | وُلُولًا فَضُلُّ الله عُليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا                                                                                           | 9 £          |
| ٥٩     | ٨٨             | النساء              | فماً لكم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا<br>أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له                                             | 90           |
| ٥٩     | ٨٨             | الأنعام             | سبیلا<br>ذلك هدی الله یهدی به من یشاء ومن عباده                                                                                                         | 97           |
| ٥٩     | 140            | الد تعام<br>الأنعام | فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن                                                                                                      | 9 7          |
| - (    | 110            | <b>γω</b> 21        | يضله يجعل صدره ضيقًا حرّجا                                                                                                                              | 11           |
| ٦٢     | 11             | الشورى              | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير                                                                                                                         | 91           |
| ٦٣     | 17             | فصلت                | وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى                                                                                                             | 99           |
| 74     | ٤ - ٢          | الإنسان             | إنا خلقنا الإنسان من نطفه أمشاح نبتليه فجعلناه سميعًا<br>بصيرًا إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا إنا اعتدنا<br>للكافرين سلاسل وأغلالًا وسعيرا . | ١.,          |
| 74     | ٣٦             | النمل               | ولقد بعثنا فى كل أمة رسولًا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة .                                               | 1 • 1        |
| ٦٤     | ٣٦             | البقرة              | یضل به کثیرًا ویهدی به کثیرًا                                                                                                                           | 1.7          |
| ٦٤     | ١٨٦            | الأعراف             | من يضلل الله فلا هادي له                                                                                                                                | ١٠٣          |
| ٦٤     | 170            | الأنعام             | فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد<br>أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء                                                   | ١٠٤          |
| ٦٤     | ٨٢             | النساء              | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا                                                                                                      | ١.٥          |
| 40     | ٣              | الإنسان             | إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفروا                                                                                                                 | 1.7          |
| ٦٥     | ۱ <b>.</b> – ۸ | البلد               | أُلم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين وهديناه النجدين                                                                                                       | ١٠٧          |

| الصفحة     | ر <b>قم</b><br>الآية | السورة            | الآيـــة                                                                                                   | رقم<br>مسلسل |
|------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 70         | 1 4                  | السجدة            | ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن                                                      | ١٠٨          |
|            |                      |                   | جهنم من الجنة والناس أجمعين                                                                                |              |
| 70         | 3                    | الأنعام           | ولو شاء الله لجمعهم على الهدى                                                                              | 1 + 9        |
| 70         | ١٦٨                  | النساء            | إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم<br>طريقًا الا طريق جهنم                            | 11.          |
| ٦٦         | 777                  | البقرة            | لیس علیك هداهم ولکن الله یهدی من یشاء                                                                      | 111          |
| 77         | 07 , 07              | الشور <i>ي</i>    | وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله                                                                       | 117          |
| ٦٦         | 74                   | الأنفال           | ولو علم الله فيهم خيرًا لأُسمعهم ولو أسمعهم لتولوا                                                         | 117          |
|            |                      |                   | وهم <sub>،</sub> معرضون                                                                                    |              |
| 79         | 99                   | الشعراء           | وما أضلنا إلا المجرمون                                                                                     | ۱۱٤          |
| ٦٩         | 77                   | الأنعام           | والله ربنا ما كنا مشركين                                                                                   | 110          |
| ٦٩         | 7 £                  | الأنعام           | انظروا کیف کذبوا علی أنفسهم وضل عنهم ما کانوا<br>یفترون                                                    | 711          |
| ٦9         | ٣٩                   | الحجر             | . رو-<br>رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرمن ولأغوينهم أجمعن                                               | 117          |
| ٧١         | 1.9                  | البقرة            | حسدًا من عند أنفسهم                                                                                        | 117          |
| ٧١         | 110                  | . ر<br>التوبة     | وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم                                                          | 119          |
|            |                      |                   | ما يتقون<br>المحدد الإيان الحدد العالم الحدد                                                               |              |
| ٧٤<br>٧٥   | ٥٣                   | يوسف<br>الدادمارة | وما ابرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى<br>وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة | 14.          |
| ٧٥         | ٤١ ، ٤ ،             | النازعات          | واما من حاف مقام ربه و شي النفس عن الهوي قان الجنه<br>هي المأوي                                            | 1 7 1        |
| ٧٧         | 44                   | الاسراء           | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه                                                                               | 177          |
| <b>Y Y</b> | 77                   | الحمجر            | وقضينا إليه ذلك الأمر إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين                                                           | 174          |
| ٧٧         | ٤                    | الاسراء           | وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين<br>ولتعلن علوًا كبيرًا                              | 175          |
| <b>Y Y</b> | ٤٧                   | آل عمران          | إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون                                                                       | 170          |
| ٧٧         | ١.                   | فصلت              | وقدر فيها أقواتها                                                                                          | 177          |
| ٧٨         | ٤٩                   | القمر             | إنا كل شيء خلقناه بقدر                                                                                     | ١٢٧          |
| ۸۳         | ٣                    | فاطر              | هل من خالق غير الله                                                                                        | ١٢٨          |
| Λ£         | ٣٠                   |                   | فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها<br>لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم                 | 179          |
| ٨٤         | ٣                    | الفرقان           |                                                                                                            | ۱۳۰          |
| Λ£         | ١٧                   | النحل             | أَفْمَن يَخْلَقُ كَمَن لَا يَخْلَقَ أَفْلَا تَذَكَرُونَ                                                    | 1771         |

| الصفحة           | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                                 | رقم<br>مسلسل |
|------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Λ£               | ١٤٨          | البقرة   | ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات                                                                                                                                                     | ١٣٢          |
| ٨٥               | 11           | لقمان    | هذا ُخلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه                                                                                                                                              | ١٣٣          |
| ٨٥               | 71           | الرعد    | أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم قل<br>الله خالق كل شيء                                                                                                                 | ١٣٤          |
| ۲۸               | 97 , 90      | الصافات  | أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون                                                                                                                                                 | 100          |
| ۲۸               | ٤            | السجدة   | الله الذى خلق السموات والأرض                                                                                                                                                             | ١٣٦          |
| ۸٧               | 18 - 17      | المؤمنون | ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا المضغة مخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين | ۱۳۷          |
| ٨٧               | 178          | البقرة   | والسحاب المسخر بين السماء والأرض                                                                                                                                                         | ۱۳۸          |
| ٨٨               | ۲            | الملك    | خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا                                                                                                                                                 | 179          |
| ٨٨               | ٤            | الرعد    | يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل                                                                                                                                              | ١٤٠          |
| $\lambda\lambda$ | ٤٩           | القمر    | إنا كل شيء خلقناه بقدر                                                                                                                                                                   | ١٤١          |
| $\lambda\lambda$ | 40           | الاحقاف  | تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم                                                                                                                                         | 1 2 7        |
| ٨٩               | 74           | النمل    | وأوتيت من كل شيء                                                                                                                                                                         | ١٤٣          |
| ۸٩               | 11           | الأنعام  | فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا                                                                                                                                         | 1 2 2        |
| ٩.               | 74 - 44      | الحديد   | ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم                                                 | 1 20         |
| 91               | <b>Y9</b>    | البقرة   | فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند<br>الله ليشتروا به ثمتًا قليلا                                                                                                     | 1 2 7        |
| 91               | ٧٨           | آل عمران | لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو<br>ن عند الله وما هو من عند الله                                                                                                           | 1 £ Y        |
| 91               | ١٤           | المؤمنون | فتبارك الله أحسن الخالقين                                                                                                                                                                | ١٤٨          |
| 9.1              | 14           | العنكبوت | وتخلقون إفكًا                                                                                                                                                                            | 1 2 9        |
| 91               | ٨٨           | النمل    | صنع الله الذي أتقن كل شيء                                                                                                                                                                | 10.          |
| 91               | ٧            | السجدة   | الذي أحسن كل شيء خلقه                                                                                                                                                                    | 101          |
| 91               | ٣            | الملك    | ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت                                                                                                                                                            | 107          |
| 97               | ٧٩           | البقرة   | ثم يقولون هذا من عند الله                                                                                                                                                                | 100          |
| 94               | ١٤           | المؤمنون | فتبارك الله أحسن الخالقين                                                                                                                                                                | 108          |
| 98               | ٨٢           | النساء   | ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا                                                                                                                                        | 100          |
| 98               | ١٦           | الرعد    | ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل<br>الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار                                                                                               | 107          |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة    | الآيـــة                                                                                  | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|--------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 94     | 17 _ 10      | الطارق    | إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدا                                                              | 104                   |
| 9 2    | ٤٧           | فصلت      | ويوم يناديهم ابن شركائى قالوا أذناك ما منا من شهد                                         | 101                   |
| 9 £    | ٤٩           | الدخان    | ذق إنك أنت العزيز الكريم                                                                  | 109                   |
| 9 £    | ١٧           | النحل     | أفمن يخلق كمن لا يخلق                                                                     | 17.                   |
| ٩ ٤    | ٤٩           | آل عُمران | إلى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون<br>طيرًا                                | 171                   |
| 90     | ٣            | الفرقان   | واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون                                           | 177                   |
| 90     | ١٧           | المائدة   | لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم                                            | ١٦٣                   |
| 90     | ٤١           | سبأ       | بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون                                                    | ١٦٤                   |
| 97     | 78 , 74      | الواقعة   | أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون                                           | 170                   |
| ٩٦     | ١٧           | الأنفال   | فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن<br>الله رمي                             | ١٣٦                   |
| 97     | ٨٨           | النمل     | صنع الله الذي أتقن كل شيء                                                                 | ١٦٧                   |
| 9 ٧    | ٧            | السجدة    | أحسن كل شيء خلقه                                                                          | ነጓል                   |
| 9 ٧    | Υ            | الاسراء   | إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم                                                                  | 179                   |
| ٩٧     | ٦,           | الرحمن    | هل جزاء الإحسان إلا الإحسان                                                               | ١٧٠                   |
| ٩٨     | **           | الحديد    | ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير | ۱۷۱                   |
| 99     | ٣            | الملك     | ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت                                                             | 177                   |
| 1.1    | ٤٥           | الأنعام   | أو لحم خنزير فإنه رجس                                                                     | ١٧٣                   |
| 1.1    | ٨            | الشمس     | ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها                                                     | ١٧٤                   |
| 1.9    | ١٧           | الأنفال   | وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی                                                            | 140                   |
| 11.    | ١٧           | الأنفال   | فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم                                                               | ١٧٦                   |
| ١١.    | ١٠٨          | الأنعام   | كذلك زينا لكل أمة عملهم                                                                   | 177                   |
| 11.    | 75           | النحل     | فزين لهم الشيطان أعمالهم                                                                  | ۱۷۸                   |
| ١١.    | ٤٩           | آل عمران  | إنى احلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون                                         | 149                   |
|        |              |           | طيرًا باذن الله وابرىء الأكمه والابرص واحى آلموتى باذن الله                               |                       |
| 111    | 7.7          | ابراهيم   | واحلوا قومهم دار البوار                                                                   | ١٨٠                   |
| 111    | 1            | ابراهيم   | لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم                                                | ١٨١                   |
| 111    | ٥            | أبراهيم   | أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور                                                         | 174                   |
| 117    | ۱۷۸          | آل عمران  | إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا                                                              | ١٨٣                   |
| 117    | ٤٥           | القلم     | وأملى لهم إن كيدى متين                                                                    | ١٨٤                   |
| 117    | 70           | محمد      | الشيطان سول لهم وأملي لهم                                                                 | 140                   |
| 117    | 15-31        | الواقعة   | أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون                                           | 177                   |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                    | رقم<br>مسلسل |
|--------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 117    | ١٠٤          | المؤمنون | تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون                                                                                                                                           | ١٨٧          |
| 117    | ١٧           | الرعد    | فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا                                                                                                                                | ١٨٨          |
| ۱۱۳    | ١٧           | الرعد    | فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فمكث في الأرض                                                                                                                      | ١٨٩          |
| 117    | ١٦٤          | البقرة   | والفلك تجرى في البحر بما ينفع الناس                                                                                                                                         | 19.          |
| 115    | ٣٥           | ابراهيم  | واجنبنی وبنی أن نعبد الأصنام رب إنهن اضللن كثيرًا من<br>الناس فمن تبعنی فانه منی .                                                                                          | 191          |
| 115    | ٤٥           | الكهف    | تذروه الرياح                                                                                                                                                                | 197          |
| 115    | ١.           | فاطر     | والعمل المصالح يرفعه                                                                                                                                                        | 198          |
| 112    | 74           | فصلت     | وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم                                                                                                                                          | 198          |
| 110    | ١٣           | المائدة  | يحرفون الكلم عن مواضعه                                                                                                                                                      | 190          |
| 110    | 40           | الحديد   | وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد                                                                                                                                                 | 197          |
| 117    | ٤٩           | القمر    | إنا كل شيء خلقناه بقدر                                                                                                                                                      | 197          |
| ۲۱۱    | 75 , 78      | النجم    | إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم ما أنزل الله بها من<br>سلطان إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم<br>من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى                         | ۱۹۸          |
| 117    | ٦٨           | القصص    | وربك يخلق ما يشاءً ويختار ما كان لهم الخيرة                                                                                                                                 | 199          |
| 119    | ٥,           | الاسراء  | قل کونوا حجارة أو حديدًا                                                                                                                                                    | ۲.,          |
| 119    | 10           | الحج     | من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد<br>بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ                                                               | ۲.۱          |
| 119    | 11           | فاطر     | وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب                                                                                                                               | Y + Y        |
| 17.    | 79           | ق        | ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد                                                                                                                                      | ۲۰۳          |
| ١٢.    | 101          | آل عمران | قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى<br>مضاجعهم                                                                                                              | Y • £        |
| 17.    | 17           | الأحزاب  | قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل                                                                                                                              | 7.0          |
| 17.    | ٧٨           | النساء   | أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة                                                                                                                             | 7.7          |
| 171    | ١٦٨          | آل عمران | الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل<br>فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين                                                                                | 7.7          |
| 171    | 701          | آل عمران | يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يميى ويميت | ۲۰۸          |
| 171    | ١            | يونس     | وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على<br>الذين لا يعقلون                                                                                                       | ۲.9          |

| الصفحة | ر <b>قم</b><br>الآية | السورة    | الآيـــة                                                                               | رقم<br>مسلسل |
|--------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 171    | ۲                    | الأنعام   | ثم قضى أجلًا وأجل مسمى عنده                                                            | ۲۱.          |
| 171    | ٣ ٤                  | الأعراف   | فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون                                           | 711          |
| 171    | 11                   | المنافقون | وَلَن يُؤخر الله نَفْسًا إذا جاءً أجلها                                                | 717          |
| 177    | 1 80                 | آل عمران  | وماً كان لنفس أن تموت الا بإذن الله كتابًا مؤجلا                                       | 714          |
| 177    | ٤٠                   | الروم     | الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمينكم ثم يحييكم                                           | 317          |
| 177    | ٨                    | النبأ     | وخلقناكم أزواجًا                                                                       | 710          |
| 178    | 9 £                  | النحل     | عذاب عظيم                                                                              | 717          |
| 178    | ۲۱                   | الشورى    | عذاب ألم                                                                               | Y 1 Y        |
| 171    | ۲١                   | السجدة    | ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر                                            | Y 1 A        |
| 371    | 117                  | الأعراف   | وجاءوا بسحر عظيم                                                                       | 419          |
| 178    | 27                   | آل عمران  | وأنبتناها نبائا حسنا                                                                   | Y Y .        |
| 1 7 2  | ٧٦                   | النساء    | إن كيد الشيطان كان ضعيفا                                                               | 771          |
| 1 7 2  | 77                   | نوح       | ومكروا مكرًا كبارًا                                                                    | 777          |
| 175    | 44                   | يوسف      | إن كيدهن عظيم                                                                          | 444          |
| 178    | 79                   | البقرة    | صفراء فاقع لونها                                                                       | 474          |
| 178    | 114                  | آل عمران  | قد بدت البغضاء من أفواههم                                                              | 770          |
| 178    | ١.                   | فاطر      | إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه                                              | 777          |
| 175    | 77                   | فصلت      | وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم ارداكم                                                     | <b>777</b>   |
| 140    | ۲۸                   | خحمد      | ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله                                                          | 777          |
| 170    | 17                   | البقرة    | فلما أضاءت ما حوله                                                                     | 779          |
| 140    | 1 . £                | المؤمنون  | تلفح وجوههم النار                                                                      | ۲۳.          |
| 170    | 104                  | النساء    | فأحذتهم الصاعقة                                                                        | 221          |
| 170    | 71                   | البقرة    | مما تنبت الأرض                                                                         | 727          |
| 170    | ٧ ٤                  | البقرة    | لما يتفجر منه الأنهار فيخرج منه الماء                                                  | 777          |
| 170    | ١٧                   | الرعد     | فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا                                           | 745          |
| 170    | ١٦٤                  | البقرة    | والفلك تجرى في البحر ما ينفع الناس                                                     | 740          |
| 179    | ١٣                   | العنكبوت  | وليحملن أثقالهم وأثقالًا مع اثقالهم                                                    | 747          |
| 179    | 44                   | المائدة   | إنى اريد أن تبوء باثمى واثمك فتكون من أصحاب النار                                      | 744          |
| 179    | 40                   | النمل     | ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين<br>يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون | ۲۳۸          |
| 179    | 1 7                  | العنكبوت  | وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء                                                       | 749          |
| ١٣٠    | 1.0                  | المائدة   | لا يضركم من ضل إذا اهتدتم                                                              | Y & .        |
| 177    | ٧٩                   | النساء    | ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة<br>فمد نفسك                                | 137          |
|        |                      |           | فمن نفسك                                                                               |              |

319

رقم رقم الآيسة الصفحة السورة الآية مسلسل قل كان من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون 121 ٧A 727 يفقهون حديثا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا النساء 141 ٨Y 724 فيه اختلافًا كثيرا كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 182 البقرة 422 ۲. إذا لذهب كل إله بما خلق 720 المؤمنون 172 91 ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين الأعراف 177 727 140 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الحشر 727 140 ٩ فصلت وما ربك بظلام للعبيد 7 & A 127 ٤٦ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون البقرة 729 144 44 فما كان الله ليطلمهم التوبة 40. 127 ٧. لا ظلم اليوم غافر 101 144 17 وكان حقًا علينا نصر المؤمنين ٤٧ YOY 124 الروم كتب على نفسه الرحمة الأنعام 124 11 704 إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل المائدة ٩ 124 408 الشيطان أو لحم خنزير فإنه رجس الاتعام 124 120 100 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم النساء 179 707 127 فلا تميلوا كل الميل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ٣ النساء 187 YOY فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند البقرة 129 0 8 YOX بارئكم فتاب عليكم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الملك 102 1. 409 فاعترفوا بذنبهم فسحقًا لأصحاب السعير الملك 11 108 77. إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين الأحزاب 44 105 177 أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى الانعام 107 178 777 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الحديد 109 27 777 كتاب من قبل أن نبرأها 17. الحجرات وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ٧ 471 17. 44 الاسراء فأبى أكثر الناس إلا كفورا 770 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 17. 1.4 يوسف 777 وأن تطع كثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 117 الأنعام 17. 777

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــــة                                              | رقم<br>مسلسل |
|--------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 17.    | 7 2          | ص        | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم             | ٨٢٢          |
| 177    | ٤٠           | النبأ    | ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا                         | 779          |
| 177    | 111          | البقرة   | قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين                         | **           |
| 178    | ۸۹ ، ۸۸      | يونس     | ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينه وأموالًا في الحياة       | 7 🗸 1        |
|        |              |          | الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علي أموالهم وأشدد |              |
|        |              |          | على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ، قال : قد |              |
|        |              |          | أجيبت دعوتكما .                                         |              |
| 170    | 704          | البقرة   | تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم               | 777          |
|        |              |          | الله ورفع بعضهم درجات                                   |              |
| 170    | 00           | الاسراء  | ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض                          | 474          |
| 170    | ٧,           | الاسراء  | ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم     | 377          |
|        |              |          | ً من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً .      |              |
| 177    | ٣٨           | الأنعام  |                                                         | 440          |
|        |              |          | أمثالكم وما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون   |              |
| 177    | ٥            | التكوير  | وإذا الوحوش حشرت .                                      | 777          |
| 177    | 10           | الليل    | لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى                     | ***          |
| 171    | 177          | الأعراف  | وإذا أحذر ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم       | 777          |
|        |              |          | على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلي                       |              |
| ٨٢١    | ٣.           | الروم    | فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس          | 444          |
|        |              |          | عليها لا تبديل لخلق الله                                |              |
| 179    | ٣.           | الأنبياء | وجعلنا من الماء كل شيء حي                               | ۲۸.          |
| 179    | ٣            | يونس     | خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش      | 171          |
| 179    | 11           | الأعراف  | ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم    | 7.4.7        |
| 179    | 47           | البقرة   | كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم     | ۲۸۳          |
|        |              |          | يحييكم                                                  |              |
| 179    | 11           | غافر     | ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين                       | 47.5         |
| ۱۷۰    | ۸٧           | النمل    | ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض     | 710          |
|        |              |          | إلا من شاء الله .                                       |              |
| ۱۷۰    | ٨٦           | الزمر    | ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض          | ٢٨٦          |
|        |              |          | إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون     |              |
|        |              |          | وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين        |              |
|        |              | 4        | والشهداء .                                              |              |
| ١٧.    | 188          | الأعراف  | وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تثبت إليك            | 7.7.         |
| ١٧١    | ۱۷۲          | الأعراف  | واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم                           | 444          |
|        |              |          |                                                         |              |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة    | الآيـــة                                                                                                                                                                                                   | ر <b>قم</b><br>مسلسل |
|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 141    | \ £ - Y      | الواقعة   | وكنتم أزواجًا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسابقون وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فله من الأولين وقليل من الآخرين                      | 444                  |
| 141    | 96 — ٨٨      | الواقعة   | فاما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة ونعيم<br>وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين<br>وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم .                                                   | ۲٩.                  |
| 171    | 7 17         | البلد     | ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة<br>أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب<br>المشأمة عليهم نار مؤصدة                                                                      | 791                  |
| ۱۷۲    | Λŧ           | الواقعة   | فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة ونعيم                                                                                                                                                             | 797                  |
| 177    | ٤٦           | غافر      | النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة<br>أدخلوا آل فرعون أشد العذاب                                                                                                                             | 797                  |
| ۱۷۲    | ۲٥           | یس        | یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا                                                                                                                                                                                | 498                  |
| 177    | 10 - 17      | النجم     | ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة<br>المأوى .                                                                                                                                                  | 097                  |
| ١٧٢    | ١٠٣          | طه        | إن لبثتم الا عشرًا                                                                                                                                                                                         | 797                  |
| 177    | 11 - 8       | المعازح   | فی یوم کان مقداره خمسین ألف سنة فاصبر صبرًا جمیلا<br>إنهم یرونه بعیدًا ونراه قریبًا یوم تکون السماء کالمهمل<br>وتکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونهم یود<br>المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه | <b>۲۹</b> ۷          |
| 177    | ٥            | السجدة    | يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم<br>كان مقداره ألف سنة مما تعدون                                                                                                                         | <b>۲9</b>            |
| 178    | ٣١           | المدثر    | كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء                                                                                                                                                                        | 799                  |
| ۱۷٤    | ۲۸۲          | البقرة    | ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا<br>كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به                                                                             | ٣.,                  |
| ١٧٥    | ١.٧          | الأنعام   | ولو شاء الله ما أشركو                                                                                                                                                                                      | ٣٠١                  |
| 140    | ١            | ۱<br>يونس | وُمَا كان لنفس أن تُؤمِّن إلا بإذن الله                                                                                                                                                                    | ٣.٢                  |
| 140    | 111          | الأنعام   | وُلُو أَننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا<br>عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله                                                                                               | ٣.٣                  |
| 177    | ٨٢           | يس        | کن فیکون                                                                                                                                                                                                   | 4.8                  |
| 177    | ٣٦           | النحل     | ولقد بعثنا فى كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ومنهم من خفت عليه الضلالة .                                                                                                | ٣.٥                  |

| الصفحة | رقم<br>الآية    | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقم<br>مسلسل |
|--------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 177    | 1 7 9           | الأعراف  | ولقد ذرنا لجهنم كثيرًا من الجن والانس                                                                                                                                                                                                                                    | ٣.٦          |
| 177    | ٩٣              | النحل    | ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء                                                                                                                                                                                                                           | ٣.٧          |
|        |                 | _        | ویهدی من بشاء                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 171    | ٨               | آل عمران | ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٠٨          |
| 177    | ٣٣              | يونس     | كذلك حقّت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون                                                                                                                                                                                                                        | ۳ ۹          |
| 177    | <b>٣٩ — ٣</b> ٨ | الدخان   | وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين<br>ما خلقناهما إلا بالحق                                                                                                                                                                                                      | ٣١.          |
| ۱۷۷    | ٤٦              | فصلت     | وما ربك بظلام.للعبيد                                                                                                                                                                                                                                                     | 711          |
| 177    | 114             | النحل    | وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون                                                                                                                                                                                                                                     | 717          |
| 177    | 70              | الذاريات | وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون                                                                                                                                                                                                                                         | 414          |
| ١٧٧    | - ,             | <u> </u> | وما ربك بظلام للعبيد                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣١٤          |
| 177    | 77 - 77         | الأنفال  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 710          |
|        |                 |          | ولو علم الله فيهم حيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم<br>معرضون                                                                                                                                                                                                          |              |
| ۱۷۸    | ٥٦              | الذاريات | ومآ خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون                                                                                                                                                                                                                                         | 717          |
| ۱۷۸    | ٤٧              | المؤمنون | أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون                                                                                                                                                                                                                                    | 414          |
| ۱۷۸    |                 |          | بل كانوا يعبدون الجن                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>71</b> A  |
| 179    | ٧               | الزمر    | ولا يرضى لعباده الكفر                                                                                                                                                                                                                                                    | 719          |
| 179    | ٨٢              | محمد     | اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم                                                                                                                                                                                                                          | ٣٢.          |
| ١٨٢    | ۸۲ ، ۲۹         | التكوير  | لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين                                                                                                                                                                                                           | ۳۲۱          |
| 144    | ٣١              | المدثر   | وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدى اليه من يشاء | ٣٢٢          |
| ١٨٢    | <b>£ £</b>      | فصلت     | ولو جعلناه قرآنا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته العجمي وعربى ، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى .                                                                                                                                | ٣٢٣          |
| ١٨٢    | 1 99            | يو نس    | ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون .                                                                                                                          | 47 5         |
| ١٨٣    |                 |          | وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله                                                                                                                                                                                                                                       | 440          |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة  | الآيــة                                                                                                                                                  | رقم<br>مسلسل   |
|--------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۱۸۳    | 111          | الأنعام | ونذرهم فى طغيانهم يعمهون ، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله                      | 777            |
| ١٨٣    | ٣٣           | يوسف    | وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن                                                                             | <b>* * Y Y</b> |
| ١٨٣    | 70           | الأنعام | وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرًا                                                                                                        | 277            |
| 182    | ٩٣           |         | ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء<br>ويهدى من يشاء                                                                                        | ٣٢٩            |
| 112    | ٨٩           | الأعراف | قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا فى ملتكم بعد<br>إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله<br>ربنا                                  | ٣٣.            |
| ١٨٤    | ١.           | البقرة  | فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا                                                                                                                          | 441            |
| 1.8.5  | 707          | البقرة  | ولو شاء الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد ما ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد | ٣٣٢            |
| ١٨٥    | ٤١           | المائدة | ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا                                                                                                              | ٣٣٣            |
| ۱۸۰    | ٤١           | المائدة | أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا<br>خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم                                                                     | ٣٣٤            |
| ١٨٥    | 40           | الأنعام | ولو شاء الله لجمعهم على الهدى                                                                                                                            | 440            |
| ۱۸۰    | ١٣           | السجدة  | ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى<br>لأملان جهنهم من الجنة والناس أجمعين                                                                    | ٣٣٦            |
| ١٨٥    | 44           | الأنعام | من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم                                                                                                          | ٣٣٧            |
| ١٨٥    | <b>YY</b>    | الأنعام | لتن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين                                                                                                                 | ٣٣٨            |
| ١٨٥    | ١.٧          | الأنعام | ولو شاء الله ما أشركوا                                                                                                                                   | 444            |
| 180    | 117          | الأنعام | یوحی بعضهم إلی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء<br>ربك ما فعلوه                                                                                              | ٣٤.            |
| ١٨٥    | 144          | الأنعام | وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم<br>ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه .                                                  | 71             |
| ١٨٥    | ۹.           | النساء  | ولو شاء الله لسلطهم عليكم                                                                                                                                | 727            |
| 140    | 140          | الأنعام | فَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد<br>أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء.                                                 | ٣٤٣            |
| ١٨٥    | ١٢٧          | النحل   | واصبر وما صبرك إلا بالله .                                                                                                                               | 728            |
| 140    | 119          | _       | ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون<br>مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم .                                                                      | 720            |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة    | الآيـــة                                                                                                                                                | رقم<br>مسلسل |
|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ١٨٥    | ٣٦           | آل عمران  | تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من<br>تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير                                                                  | ٣٤٦          |
| ۱۸۷    | ٧            | الاسراء   | بعثناً عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديّد فجاسوا خلال<br>الديار وكان وعدًا مفعولا                                                                          | ٣٤٧          |
| ١٨٧    | ٤٦           | التوبة    | أَلَمْ تَرَكَ إِلَى الَّذِي حَاجِ ابراهِيمٍ في ربه أَن آتَاهُ اللَّهُ الملكُ                                                                            | <b>ሞ</b> ٤ አ |
| ١٨٧    | ٤٦           | التوبة    | ولكن كره الله انبعاثهم فبسطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين                                                                                                   | 459          |
| ۱۸۸    | ٥٥           | التوبة    | فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم<br>بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون                                                           | <b>70.</b>   |
| ۱۸۸    | ٤٧           | التوبة    | لُو خَرجوا فَيكُم مَا زادوكُم إِلَّا خَبَالًا وَلأُوضِعُوا خَلَالُكُم<br>يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم                                                | <b>TO</b> 1  |
| ١٨٩    | 97           | الأعراف   | الذين كُذبوا شعيبا كأنوا هم الخاسرون                                                                                                                    | <b>707</b>   |
| 119    | 1.7          | البقرة    | فلبئس ما ثروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون                                                                                                                 | <b>707</b>   |
| PAI    | 7 £          | محمد      | أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها                                                                                                                 | 408          |
| 119    | ۲            | يوسف      | قرانًا عربيًا                                                                                                                                           | 700          |
| 119    | ٨٩           | النحل     | تبيانًا لكل شيء                                                                                                                                         | 407          |
| 119    | ٥١           | العنكبوت  | أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب تيلي عليهم                                                                                                           | 807          |
| 119    | ٤            | ابراهيم   | وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم                                                                                                             | ٣٥٨          |
| ١٨٩    | 77           | آل عمران  | قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك<br>ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير                                                     | 409          |
| 19.    | ١٨           | الحج      | إن الله يفعل ما يشاء                                                                                                                                    | ٣٦.          |
| 19.    | ٧٩           | آل عمران  | یجتبی من رسله من یشاء                                                                                                                                   | 411          |
| 19.    | 717          | البقرة    | يرزق من يشاء                                                                                                                                            | 777          |
| 19.    | 1.0          | البقرة    | يختص برحمته من يشاء                                                                                                                                     | 474          |
| ١٩٠    | ١.٧          | هود       | فعال لما يريد                                                                                                                                           | 277          |
| 19.    | 77           | الكهف     | ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله                                                                                                       | 410          |
| ۱۹۰    | ۲.           |           | وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم<br>إن هم إلا يخرصون                                                                                  | 444          |
| 191    | ١            | المنافقون | إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون                                                      | 777          |
| 191    | 17 , 77      | الزخرف    | أم أُتيناهم كتابًا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا<br>إنا وجدنا آباءنا على إمة وإنا على آثارهم مهتدون                                                  | <b>77</b> A  |
| 191    | ٣٥           | النحل     | وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . | 779          |

| الصفحة     | ر <b>ق</b> م<br>الآية | السورة              | الآيـــة                                                                                                                                                           | رقم<br>مسلسل        |
|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 191        | ٣٦                    | النحل               | الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه                                                                                                                        | ٣٧٠                 |
| 191        | 70                    | لقمان               | الضلالة .<br>ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله                                                                                                         | ۳۷۱                 |
| 191        | ١٤٨                   | الأنعام             | سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا<br>ولا حرمنا من شيء كلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا<br>بأسنا ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون إلا | <b>*</b> V <b>*</b> |
|            |                       | a Su                | الظن وإن انتم إلا تخرصون .                                                                                                                                         |                     |
| 191        | 1 8 9                 | الأنعام<br>الكنا    | قل ف لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين                                                                                                                       | <b>474</b>          |
| 191<br>197 | \                     | الأنعام<br>الأنعام  | كذلك كذب الدين من قبلهم                                                                                                                                            | ٣٧٤                 |
| 194        | 1.0                   | الا تعام<br>الأنعام | قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا<br>اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن                                                                     | ۳٧٥<br>۳٧٦          |
| 1 11       | ١٠٦                   | ۱، د محام           | البع ما أوحمى إليت من رابت له إله مو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا                                                                                      | ٣٧٦                 |
| ۱۹۳        | ٤٧                    | یس                  | المسر فين ونو سناء الله أطعمه<br>أنطعم من لو يشاء الله أطعمه                                                                                                       | ٣٧٧                 |
| 198        | ٣٥                    | يس<br>الأنعام       | ولو شاء الله لجمعهم على الهدى                                                                                                                                      | <b>77</b>           |
| 198        | 99                    | يونس                | ربو منطق الأرض<br>لآمن من في الأرض                                                                                                                                 | TV9                 |
| 198        | ۱۰۸                   | الأنعام             | يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن<br>آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا .                                                                       | ٣٨.                 |
| 198        | <b>۲9 ، ۲</b> ۸       | السجدة              | ويقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين<br>كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون                                                                                   | ۳۸۱                 |
| 198        | ٩١                    | يو نس               | الآن وقد عصيت قبل                                                                                                                                                  | <b>ም</b> ለ የ        |
| 40.        | 70                    | الأنعام             | لجمعهم على الهدى                                                                                                                                                   | <b>۳</b> ۸۳         |
| 190        | ٩٨                    | يونس                | فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس<br>يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا<br>ومتعناهم إلى حين                                      | <b>ፖ</b> ለ ሂ        |
| 197        | . /٣                  | السجدة              | ولو شئناً لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى<br>لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين                                                                              | ۳۸٥                 |
| 197        | 1                     | يونس                | وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله                                                                                                                                 | ٣٨٦                 |
| 197        | ١٧                    | الكهف               | من يهدى الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدا                                                                                                           | ٣٨٧                 |
| 197        | 70                    | القصص               | إنَّك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء                                                                                                                      | ٣٨٨                 |
| 197        | 777                   | البقرة              | لیس علیك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء                                                                                                                              | ۳۸۹                 |
| 197        | 99                    | يونس                | ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره<br>الناس حتى يكونوا مؤمنين                                                                                      | ٣٩.                 |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                     | رقم<br>سلسل |
|--------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 194    | 707          | البقرة   | لا إكراه في الدين                                                                                                            | 791         |
| 197    | ۲٩           | المائدة  | إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين                                                         | 797         |
| 197    | ٨٨           | يونس     | ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا<br>حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجيبت دعوتكما .                           | 797         |
| 194    | ٩.           | النساء   | ولو شاء الله لسلطهم عليكم                                                                                                    | 498         |
| 191    | 177          | آل عمران | وما النصر إلا من عند الله                                                                                                    | 490         |
| 191    | 11           | المائدة  | إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم                                                                             | 497         |
| 191    | 7 £          | الفتح    | وهو الذى كف أيديهم عندكم وأيديكم عنهم بعض مكة                                                                                | 897         |
| 199    | ٤٤           | فصلت     | والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي                                                                                 | ٣٩٨         |
| 199    | ٤٦           | النساء   | يحرفون الكلم عن مواضعه                                                                                                       | 499         |
| ۲.,    | 111          | التوبة   | إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا                 | ٤ ، ،       |
| ۲.,    | 102          | البقرة   | ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء                                                                              | ٤٠١         |
| 7 • Y  | 101          | الأنعام  | يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت<br>من قبل                                                              | ٤٠٢         |
| ۲۰۲    | 149          | الأعراف  | لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم<br>آذان لا يسمعون بها                                                    | ٤٠٣         |
| ۲.٦    | **           | الشوري   | ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض                                                                                     | ٤٠٤         |
| ۲۰٦    | ٣٣           | الزخرف   | ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة                                                   | ٤.٥         |
| ۲۰۸    | ٦٧           | المائدة  | والله يعصمك من الناس                                                                                                         | ٤٠٦         |
| Y \ A  | ٦ ، ١        | الناس    | قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس من شر<br>الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة<br>والناس .              | ٤٠٧         |
| 719    | 100          | الأعراف  | إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء                                                                                | ٤٠٨         |
| 719    | ١.           | الجن     | وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم                                                                          | ٤٠٩         |
| 719    | 1 ٧ 9        | الأعراف  | وُلقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس                                                                                      | ٤١٠         |
| 119    | ٩            | غافر     | وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته                                                                                  | ٤١١         |
| ۲۲.    | ١٣           | السجدة   | ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها                                                                                                 | ٤١٢         |
| ۲۲.    | 99           | يونس     | ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا                                                                                     | ٤١٣         |
| 77.    | ٧            | الحجرات  | وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلًا من الله ونعمة والله عليم حكيم . | ٤١٤         |

| الصفحة | رقم<br>الآية  | السورة        | الآيــــة                                                                                                                                                         | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|--------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 77.    | 17-9          | الفجر         | وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد                                                                                                                  | ٤١٥                   |
|        |               | .21           | الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد                                                                                                                          | 4.4.5                 |
| ۲۲.    | 1 &           | الفجر         | إن زبك لبالمرصاد                                                                                                                                                  | ٤١٦                   |
| ۲۲۰    | 717           | البقرة<br>الم | كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين                                                                                                              | £17                   |
| 771    | ١٨٣           | الأعراف       | وأملي لهم أن كبدى متين                                                                                                                                            | ٤١٨                   |
| 771    | ۱۷۸           | آل عمران      | ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي<br>لهم ليزادوا إثمًا ولهم عذاب مهين                                                                     | ٤١٩                   |
| 771    | 00, 70        | المؤمنون      | أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونبين نسارع لهم فى الخيرات                                                                                                           | ٤٢.                   |
|        |               |               | بل لا يشعرون                                                                                                                                                      |                       |
| 177    | 1 / 1         | الأعراف       | سنستدرجهم من حيث لا يعلمون                                                                                                                                        | 173                   |
| 771    | 17            | الاسراء       | وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق                                                                                                             | £ Y Y                 |
|        |               |               | عليها القول فدمرناها تدميرا                                                                                                                                       |                       |
| 221    | ٣٨            | محمد          | وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم                                                                                                                | ٤٢٣                   |
| 777    | 11 6 1 6      | المعارج       | إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم                                                                                                                                | £ 7 £                 |
| 777    | ٥             | التحريم       | عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزِواجًا خيرًا منكن                                                                                                                     | 240                   |
| 377    | ٥٩            | النساء        | فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون<br>بالله واليوم الآخر                                                                                    | 277                   |
| 778    | ٦١            | غافر          | الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن                                                                                                              | ٤٢٧                   |
|        |               |               | الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون                                                                                                                  |                       |
| 772    | ٦٤            | غافر          | الذي جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناء وصوركم فأحسن                                                                                                               | ٤٢٨                   |
|        | UA . U.       |               | صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم                                                                                                                            |                       |
| 770    | <b>79 4 7</b> | ابراهيم       |                                                                                                                                                                   | 279                   |
| 770    | 11            | الرعد         | وبئس المصير<br>إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم                                                                                                      | ٤٣٠                   |
| 779    | . 10.         | النساء        | ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض                                                                                                                | ٤٣١                   |
|        | 101           |               | ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا<br>أولئك هم الكافرون حقا                                                                                               |                       |
| **•    | 71 , 77       | النجم         | إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم ما أنزل الله بها<br>من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد                                                         | ٤٣٢                   |
| 777    | <b>"" (")</b> | البقرة        | جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبقونى باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا | ٤٣٣                   |
| ***    | ٤             | الفتح         | لا علم لنا إلا ما علمتنا<br>هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزادوا<br>إيماناً مع إيمانهم                                                                   | 171                   |

| الصفحة      | رقم<br>الآية | السورة   | الآيسة                                                                                                                                                                                             | رقم<br>مسلسل |
|-------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 777         | ١٢٤          | التوبة   | فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا                                                                                                                                                                    | ٤٣٥          |
| 777         | ۱۷۳          | آل عمران | الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم<br>فزادهم إيماناً                                                                                                                                | ٤٣٦          |
| 744         | 184          | البقرة   | وما كان الله ليضيع إيمانكم                                                                                                                                                                         | £ 44         |
| 474         | ٣            | المائدة  | اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت<br>لكم الإسلام دينا                                                                                                                                 | ٤٣٨          |
| 772         | ٥            | البينة   | ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة                                                                                                                                                       | 244          |
| 772         | ١٩           | آل عمران | إن الدين عند الله الإسلام                                                                                                                                                                          | ٤٤،          |
| 772         | ٨٥           | آل عمران | ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في<br>الآخرة من الخاسرين                                                                                                                               | £ £ \        |
| 772         | ۱٧           | الحجرات  | يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل<br>الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين                                                                                                  | <b>£</b> £ Y |
| 772         | 77 , 70      | الذاريات | فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها<br>غير بيت من المسلمين                                                                                                                              | 224          |
| 774         | 70           | النساء   | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم<br>ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا<br>تسليما .                                                                                           | ٤٤٤          |
| 772         | . 10.        | النساء   | ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا<br>بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً                                                                                                             | 220          |
| 770         | ٤٢ — ٣٥      | الكهف    | ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلبا ، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوالك رجلا . | <b>£</b> £ ٦ |
| 740         | ٨٥           | البقرة   | أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه                                                                                                                                                                 | ٤٤٧          |
| 777         | ٣٣           | الأنعام  | فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون                                                                                                                                                   | ٤٤٨          |
| 777         | ٨٧           | الزخرف   | ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله                                                                                                                                                                   | 229          |
| <u>የ</u> ፖለ | ٣٦           | الحجر    | رب فأنظرني إلى يوم يبعثون                                                                                                                                                                          | ٤٥.          |
| 777         | ٣٣           | الحبجر   | لم اكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون                                                                                                                                                     | ٤٥١          |
| 747         | 14           | الأعراف  | خلقتنی من نار وخلقته من طین                                                                                                                                                                        | 804          |
| 777         | ٧٥           | ص        | ما منعك أن تسجد                                                                                                                                                                                    | 804          |
| 777         | ٤٢           | القلم    | يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود<br>فلا يستطيعون                                                                                                                                                  | 101          |
| ۲۳۸         | ١٧٦          | البقرة   | يعرفونه كما يعرفون أبنأءهم                                                                                                                                                                         | 200          |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                             | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|--------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 739    | 104          | الأعراف  | يجدونه مكتوباً عندهم في التوراه والإنجيل                                                                                                                                             | १०२                   |
| 779    | 1 £ 7        | البقرة   | الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يُعرفون أبناءهم وإن<br>فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون                                                                                          | ٤٥٧                   |
| 71.    | 104          | الأعراف  | يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم                              | £0,                   |
| 7 £ 1  | 71           | العنكبوت | ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس<br>والقمر ليقولن الله                                                                                                                   | १०९                   |
| 7 2 1  | 1.7          | يوسف     | وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون                                                                                                                                                 | ٤٦.                   |
| 7 2 1  | ٤٤           | البقرة   | وإن الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم                                                                                                                                      | ٤٦١                   |
| 7 2 7  | 707          | البقرة   | لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي                                                                                                                                              | ٤٦٢                   |
| 7      | 110          | النساء   | ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع<br>غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی                                                                                                     | ٤٦٣                   |
| 757    | ٣٢           | محمد     | الذين كفروا وصدواً عن سبيل الله وشاقوا الرسول من<br>بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا                                                                                         | १५१                   |
| 727    | 18 6 18      | النمل    | فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا<br>بها واستیقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا                                                                                              | 270                   |
| 7 5 7  | 1.7          | الاسراء  | به وحديده به الله الله الله الله والأرض الله والأرض الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                           | ٤٦٦                   |
| 7 2 2  | ٧٤           | التوبة   | يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا<br>بعد إسلامهم                                                                                                                    | ٤٦٧                   |
| 7 2 2  | 1 2 .        | النساء   | بعد السمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا<br>معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ إنكم إذا مثلهم                                                                                 | ٤٦٨                   |
| 7 2 0  | 77 : 70      | التوبة   | قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا<br>قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب<br>طائفة                                                                         | ٤٦٩                   |
| 7 2 0  | ٣٧           | التوبة   | صحت<br>إنما النسبىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه<br>عاماً ويحرمونه عاماً ليواطعوا عدة ما حرم الله                                                                        | ٤٧٠                   |
| 7 £ V  | ۱۰ – ۸       | البقرة   | ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون | ٤٧١                   |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة    | الآيـــة                                                                                                                                                                    | رقم<br>مسلسل        |
|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 711    | ٤١           | المائدة   | يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من<br>الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم                                                                               | ٤٧٢                 |
| 7 \$ A | ١٤           | الحجرات   | قالت الأُعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا<br>ولما يدخل الإيمان في قلوبكم                                                                                           | ٤٧٣                 |
| 7 & A  | ٤ — ٢        | الأنفال   | إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت<br>عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين<br>يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون<br>حقاً | <b>£</b> ¥ <b>£</b> |
| 7 £ A  | 10           | الحجرات   | إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا<br>بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون                                                                           | ٤٧٥                 |
| 7 £ A  | ٧٢           | الأنفال   | والذّين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء<br>حتى يهاجروا                                                                                                            | ٤٧٦                 |
| 7 £ Å  | ٧٤           | الأنفال   | والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين<br>آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً                                                                                      | ٤٧٧                 |
| 7 £ 9  | ١            | المنافقون | إذا جَاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ،<br>والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون                                                                    | ٤YA                 |
| 7 £ 9  | ١٤٠          | النساء    | إنَّ الله جَامَع المنافقين والكافرين في جهنهم جميعاً                                                                                                                        | ٤٧٩                 |
| 7 £ 9  | ١            | المنافقون | إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ،<br>والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون                                                                     | ٤٨٠                 |
| 70.    | ۲۸           | الزخرف    | إلا من شهد بالحق وهم يعلمون                                                                                                                                                 | ٤٨١                 |
| 70.    | 1.7          | النحل     | إلا من اكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح<br>بالكفر صدراً                                                                                                               | 273                 |
| 40.    | 10           | الحجرات   | إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا<br>وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم<br>الصادقون                                                          | ٤٨٣                 |
| 707    | 79           | الفتح     | فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع                                                                                                                                         | <b>٤</b>            |
| 704    | ۲.           | الحديد    | كمثل غيث أعجب الكفار بناته                                                                                                                                                  | ٤٨٥                 |
| 707    | 707          | البقرة    | فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة<br>الوثقی لا إنفصام لها                                                                                                    | ٤٨٦                 |
| 707    | ٩.           | موييم     | تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال<br>هدا                                                                                                                      | ٤٨٧                 |
| 707    | ٩.           | الثمل     | هل تجزون إلا ما كنتم تعلمون                                                                                                                                                 | ٤٨٨                 |
| 707    | 1 20         | النساء    | إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار                                                                                                                                       | ٤٨٩                 |
| 707    | ٤٦           | غافر      | أدخلوا آل عمران أشد العذاب                                                                                                                                                  | ٤٩٠                 |

| الصفحة      | رقم<br>الآية | السورة   | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                      | رقم<br>مسلسل |
|-------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Y0Y         | 70           | الزمر    | لئن أشركت ليحبطن عملك                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٩١          |
| 707         | ۲            | الحجرات  | یا أیها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت<br>النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن<br>تحبط أعمالکم وأنت لا تشعرون                                                                                                                                                | 193          |
| 709         | 7.4          | النجم    | الله عنه الحمالات عن المنظرون الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                         | ٤٩٣          |
| 771         | 177          | آل عمران | ية يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم                                                                                                                                                                                                                                           | 898          |
| 771         | ۳.           | محمد     | ولتعرفنهم في لحن القول                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٩٥          |
| <b>Y</b> 77 | 1.1          | التوبة   | وَمَنَ حَوْلَكُم مِنِ الْأَعْرَابِ مِنافقونِ وَمِنِ أَهْلِ المَّدِينَةُ<br>مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم                                                                                                                                                             | ११५          |
| 777         | 7A — 70      | محمد     | إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم . | <b>£</b> 9V  |
| 777         | ۲            | الحجرات  | ر المورد المنتقب المنتقب المنتقب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                      | ٤٩٨          |
| 778         | 70           | النساء   | فلا وربكُ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم<br>لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما                                                                                                                                                                         | १९९          |
| 478         | 1            | البينة   | لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين                                                                                                                                                                                                                            | 0            |
| 778         | ٣١           | التوبة   | اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح<br>ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً                                                                                                                                                                           | 0.1          |
| <b>۲٦</b> 0 | ١١٣          | المائدة  | يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين<br>من دون الله                                                                                                                                                                                                            | 0.7          |
| 770         | ٧٣           | المائدة  | إن الله فالث ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.4          |
| 470         | 18.          | النساء   | إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا                                                                                                                                                                                                                               | 0.2          |
| 770         | ٩,٨          | البقرة   | من كان عدواً لله وملائكته ورَسُله وجبريلُ وميكائيل فان<br>الله عدو للكافرين                                                                                                                                                                                                  | 0 , 0        |
| 440         | ٦٨           | الرحمن   | فيها فاكهة ونخل ورمان                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٠٦          |
| 777         | 17 - 10      | الليل    | لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 777         | 91 - 97      | الواقعة  | وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية<br>جحيم                                                                                                                                                                                                                  | ۰۰۷          |

| الصفحة | رقم<br>الآية          | السورة         | الآيـــة                                                                                                                      | رقم<br>مسلسل |
|--------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 777    | <b>Y</b> 9            | التوبة         | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون<br>ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين<br>أوتوا الكتاب | ٥٠٨          |
| 779    | ١٤                    | الحجرات        | اوتوا الحتاب<br>قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا<br>ولما يدخل الإيمان في قلوبكم                               | ٥٠٩          |
| 779    | <b>77</b> - <b>70</b> | الذاريات       | فَأخرجنا مَنَّ كان فيها مَن الْمُؤْمنين فما وجدنا فيها غير<br>بيت من المسلمين                                                 | ۰۱۰          |
| 779    | ١٧                    | الحجرات        | يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله<br>يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين                             | 011          |
| ۲٧.    | ٨٥                    | آل عمران       | ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه                                                                                       | 017          |
| 771    | 11                    | الضحي          | وأما بنعمة ربك فحدث                                                                                                           | ٥١٣          |
| 777    | ١٣٦                   | البقرة         | قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم                                                                          | 012          |
|        |                       |                | واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى                                                                               |              |
|        |                       |                | وعیسی ، وما أوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد<br>منهم ونحن له مسلمون                                                       |              |
| 770    | <b>ξ</b> ξ            | المائدة        | ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون                                                                                  | 010          |
| 770    | ١٤                    | الليل          | فانذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب                                                                             | 017          |
|        |                       |                | وتولى                                                                                                                         |              |
| 477    | ٣٥                    | القلم          | أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون                                                                                   | ٥١٧          |
| 444    | 1.7                   | التوبة         | وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملًا صالحًا وآخر<br>سيئاً                                                                       | ٥١٨          |
| 444    | 190                   | آل عمران       | إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى                                                                                      | 019          |
| 777    | ١٧                    | غافر           | اليوم تجزى كل نفس بما كسبت                                                                                                    | 07.          |
| 777    | ٧                     | الزلزلة        | فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ، ومن یعمل مثقال ذرة<br>شراً یره                                                                 | ١٢٥          |
| ***    | ١٦.                   | الأنعام        | سر. يرد<br>من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة<br>فلا يجزى إلا مثلها                                             | 077          |
| ***    | ٤Y                    | الأنبياء       | ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا<br>وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين                     | ٥٢٣          |
| 444    | ٦٥                    | الزمر          | رو ما                                                                                     | 370          |
| 777    | 44                    | ہر ہر<br>یو ئس | وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم                                                                                       | 070          |
| 1 777  | , ,                   | <i>U</i> 5.    | لا يؤمنون                                                                                                                     |              |
| ***    | 10                    | الحجرات        | إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا<br>وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم                                              | 770          |

| الصفحة       | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                            | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>۲ ۷ ۷</b> | ٤ ٤          | المائدة  | ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولتك هم الكافرون                                                                                                                                                                                        | ٥٢٧                   |
| XVX          | ٤٧           | المائدة  | وُمن لَم يحكم بما أنزلُ الله فاولتك هم الظالمون                                                                                                                                                                                     | ۸۲۰                   |
| 4 > 4        | ٦            | الرعد    | وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم                                                                                                                                                                                                   | 079                   |
| 444          | ١٨           | هود      | إلا لعنة الله على الظالمين                                                                                                                                                                                                          | ٥٣,                   |
| 7 7 9        | ٧٠٣          | التوبة   | خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم<br>إن صلاتك سكن لهم                                                                                                                                                                 | 071                   |
| ۲۸.          | ۱۷۸          | البقرة   | يًا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر<br>بالحر والعبد بالعبد ، والانثى بالأنثى فمن عفى له من<br>أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه باحسان ذلك<br>تخفيف من ربكم ورحمة                                                | 077                   |
| ۲۸.          | 1.69         | الحجرات  | وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ، إنما المؤمنين إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله | ٥٣٣                   |
| 7 / 1        | 9 Y          | النساء   | وماً كان لمُؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ                                                                                                                                                                                               | ٥٣٤                   |
| 177          | ٥            | الأحزاب  | وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت<br>قلوبكم .                                                                                                                                                                          | ٥٣٥                   |
| 7.7.7        | 771          | البقرة   | ولاً تنكَّحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من<br>مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى<br>يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم                                                                                        | 041                   |
| 7 7 7        | ١.           | المتحنة  | فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَاتُ فَلاَ تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الْكَفَارُ لاَ هُنَّ حَلَى الْكَفَارُ لاَ هُنَّ حل<br>حل لهم ولا هم يحلون لهن                                                                                          | ٥٣٧                   |
| 7.4.7        | ١,           | الممتحنة | ولآتمسكوا بعض الكوافر                                                                                                                                                                                                               | ٥٣٨                   |
| 7.47         | ٥            | المائدة  | اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين                                                                                | 079                   |
| ۲۸۳          | ۲            | النور    | الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها<br>إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين                                                                                                                                     | ٥٤,                   |
| <b>Y</b>     | ٤ ، ٣        | النور    | والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء<br>فاجلدوهم ثمانين جادة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ<br>وأولئك هم الفاسقون                                                                                                             | 0 £ \                 |

| الصفحة       | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                           | رقم<br>مسلسل |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.1.5        | 707          | البقرة   | لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها                      | 0 2 7        |
| 3 1.7        | ١٧           | التوبة   | ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على<br>أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم                                                | 0 2 4        |
| \$ 1.7       | ۱۸           | التوبة   | إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام<br>الصلاة وآتى الزكاة ، ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن<br>يكونوا من المهتدين | 0 £ £        |
| 440          | ٣            | المائدة  | اليو يُئس الذين كفروا من دينكم                                                                                                     | 0 2 0        |
| 440          | ٨٥           | آل عمران | ومن يبتغى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه                                                                                           | 027          |
| 440          | ٧١           | التوبة   | المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض                                                                                                | ٥٤٧          |
| 440          | ٧٣           | الأنفال  | والذين كفروا بعضهم أولياء بعض                                                                                                      | の主人          |
| 440          | ٥١           | المائدة  | ومن يتولهم منكم فإنه منهم                                                                                                          | ०१९          |
| 440          | ۲            | التغابن  | هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله<br>بما تعملون بصير                                                                       | 00,          |
| 440          | 1.4          | النساء   | إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا                                                                                          | 001          |
| 440          | **           | المائدة  | إنما يتقبل الله من المتقين                                                                                                         | 004          |
| ٢٨٢          | 737          | البقرة   | حقاً على المحسنين                                                                                                                  | 004          |
| ۲۸۲          | 7 2 1        | البقرة   | حقاً على المتقين                                                                                                                   | 002          |
| ٢٨٢          | 111          | البقرة   | قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين                                                                                                    | 000          |
| 7.4.7        | ۲            | الطلاق   | وأشهدوا ذوى عدل منكم                                                                                                               | 007          |
| <b>7</b>     | ٤            | التحريم  | وصالح المؤمنين                                                                                                                     | 004          |
| 444          | 11           | التوبة   | فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم فى<br>الدين                                                                         |              |
| <b>Y</b>     | 124          | النساء   | مذہذبین بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء                                                                                         | 001          |
| <b>Y A Y</b> | ١٤           | المجادلة | ألم ترى إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم<br>منكم ولا منهم .                                                              | 009          |
| 444          | ٥١           | المائدة  | ومن يتولهم منكم فإنه منهم                                                                                                          | 07.          |
| 444          | 1.1          | التوبة   | ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة<br>مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم                                              | ٥٦١          |
| ٨٨٢          | ۲.           | الحديد   | كمثل غيث أعحب الكفار نباته                                                                                                         | 770          |
| ۸۸۲          | ٣٢           | النجم    | فلا تزكوا أنفسكم                                                                                                                   | 078          |
| 444          | ٣            | الحجرات  | يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن<br>تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين                               | ०५६          |

| رقم<br>مسلسل | الآيـــة                                                                                                                                                                            | مة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار ابراهيم ٢٨ ٢٨٩ |           | الصفحة      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 070          | الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار<br>جهنم يصلونها وبئس القرار                                                                                                     |                                                      |           | 719         |
| ٥٦٦          | وجعلوا لله انداداً ليضلوا عن سبيله                                                                                                                                                  | ابراهيم                                              | 79        | 719         |
| ٧٢٥          | ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع<br>غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت<br>مصیرا                                                                          | النساء                                               | 110       | 798         |
| ٨٢٥          | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم<br>ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما                                                                                 | النساء                                               | 70        | 797         |
| 979          | محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء<br>بينهم : إلى قوله : ليغيظ بهم الكفار                                                                                             | الفتح                                                | <b>۲9</b> | <b>79</b> £ |
| ۰۷۰          | كونوا قوامين لله شهداء بالقسط                                                                                                                                                       | المائدة                                              | ٨         | 790         |
| 011          | لتبيننه للناس ولا تكتمونه                                                                                                                                                           | آل عمران                                             | ١٨٧       | 490         |
| 0 7 7        | وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه                                                                                                                                                   | الفجر                                                | ١٦        | 797         |
| ٥٧٣          | إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن                                                                                                                                   | المائدة                                              | 6 117     | 797         |
|              | ينزل علينا مائدة من السماء ، إلى قوله : ونعلم أن<br>قد صدقتنا                                                                                                                       |                                                      | ۱۱۳       |             |
| ٥٧٤          | قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم فى<br>الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا                                                                                       | الكهف                                                | ١ • ٤     | 797         |
| ٥٧٥          | الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم                                                                                                                                         | الكهف                                                | 61.0      | 797         |
|              | فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم<br>بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا                                                                                                 |                                                      | 1.7       |             |
| ٥٧٦          | ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون                                                                                                                                           | المجادلة                                             | ١٨        | APY         |
| . • ٧٧       | ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة                                                                                                                                | آل عمران                                             | ٨٥        | APY         |
| ٥٧٨          | من الخاسرين<br>ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض<br>سريد و المناه و المناه و الماه | النساء                                               | 10.       | <b>799</b>  |
|              | ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً                                                                                                                   | التوبة                                               | ٥٢ ، ٢٦   | 799         |
| 0 7 9        | قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا<br>قد كفرتم بعد ايمانكم                                                                                                            | القوية                                               | ,,,,,     | , , ,       |
| ٥٨.          | قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين                                                                                                                                                     | البقرة                                               | 111       | 4.1         |
| ٥٨١          | وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت                                                                                                                                        | الأحزاب                                              | o         | ۳.۱         |
|              | قلوبکم<br>و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا                                                                                                                                            | الإسراء                                              | 10        | ٣. ٢        |
| 0 A Y        | المال في المعلول المع المناسب المالي                                                                                                                                                | <b>₩</b>                                             |           |             |

| الصفحة | رقم<br>الآية | السورة   | الآيـــة                                                                                                                                                      | ر <b>قم</b><br>سىلسل |
|--------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٣٠٢    | ٦٥           | النساء   | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم<br>ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا<br>تسليما .                                                      | ٥٨٤                  |
| ٣٠٣    | ٥,           | النحل    | ويفعلون ما يؤمرون                                                                                                                                             | ٥٨٥                  |
| ٣.٣    | 79           | الأنبياء | ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهدم كذلك<br>نجزى الظالمين                                                                                            | ۲۸۵                  |
| 4.4    | 7 09         | النحل    | ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة<br>والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم<br>ويفعلون ما يؤمرون                                           | ۰۸۷                  |
| ٣٠٣    | 71 - 19      | التكوير  | ریہ رہے۔<br>اِنه لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین<br>مطاع ثم أمین                                                                                      | ۰۸۸                  |
| ٣٠٣    | ۲.           | الأنبياء | عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وبقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون                             | ٥٨٩                  |
| ٣٠٣    | ٣٨           | فصلت     | فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم<br>لا يسأمون                                                                                                      | ٥٩.                  |
| ٣٠٤    | ٩٨           | البقرة   | قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل<br>فإن الله عدو الكافرين                                                                                     | 091                  |
| ٣٠٤    | 79           | الأنبياء | ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم                                                                                                                  | 097                  |
| ٤٠٢    | 70           | الزمر    | لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين                                                                                                                     | ٥٩٣                  |
| ۲. ٤   | ٣.           | الاحزاب  | يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها<br>العذاب ضعفين .                                                                                            | ०९६                  |
| ٤ ، ٣  | ۲۲           | النور    | والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات أولئك مبرءون<br>مما يقولون .                                                                                              | 090                  |
| ٤٠٤    | ١٧           | الأنبياء | لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين                                                                                                         | 097                  |
| ۲ • ٤  | ٤            | الزمو    | لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء                                                                                                            | 944                  |
| ٣٠٤    | 7.8          | الأنعام  | ولو ردوا لعادوا ِ لما نهوا عنه .                                                                                                                              | 480                  |
| ٤٠٣٠   | 90           | الاسراء  | قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم<br>من السماء ملكاً رسولا .                                                                                 | ٥٩٩                  |
| ۲٠٤    | ٨            | الحجر    | ما ننزل الملائكة إلاِّ بالحق وما كانوا إذن منظرين .                                                                                                           | ٦.,                  |
| 4.0    | 1            | فاطر     | جاعل الملائكة رسلًا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع .                                                                                                             | 1.1                  |
| ٣.0    | 1.4          | البقرة   | وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر<br>فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وما هم<br>بضارين به من أح إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم | ٦.٢                  |

| الصفحة      | رقم<br>الآية | السورة   | الآيــة                                                         | ر <b>ق</b> م<br>سىلسىل |
|-------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
|             |              |          | ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من             |                        |
|             |              |          | خلاق .                                                          |                        |
| ۳.0         | 100          | الأعراف  | أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنك تضل بها من<br>تشاء . | ٦.٣                    |
| ٣.٦         | ۲۸           | الأنفال  | تساء .<br>إنما أموالكم وأولادكم فتنة .                          | ٦٠٤                    |
| ٣.٦         | ٣١           | المدثر   | وما جعلنا أصحاب الناس إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم                | ٦.0                    |
|             |              | •        | إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد          |                        |
|             |              |          | الذين آمنوا إيماناً .                                           |                        |
| ٣.٦         | ١٧           | الجن     | وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم          | ٦٠٦                    |
|             |              |          | فيه .                                                           |                        |
| ٣.٦         | 1.7          | البقرة   | وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله .                         | ٦.٧                    |
| 4.4         | ٤٨           | الأنفال  | وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم              | ٦٠٨                    |
|             |              |          | من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على                |                        |
|             |              |          | عقدیه وقال إنی بریء منکم إنی أری ما لا ترون إنی                 |                        |
|             |              |          | أخاف الله .                                                     |                        |
| T. V        | 1 44         | آل عمران | اعدت للمتقين .                                                  | 7 . 9                  |
| <b>7.</b> V | ١٣           | الجن     | وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به .                                  | ٦١.                    |
| <b>7.</b> 4 | ١            | الجحن    | إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به .                 | 711                    |
| 4.4         | ۸٧           | البينة   | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية              | 717                    |
|             |              |          | جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار .                |                        |
| ٣.٨         | 10-12        | الجن     | وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك                 | 718                    |
|             |              | _        | تحروا رشدا ، وأما القاسطوِن فكانوا لجهنم حطبا .                 |                        |
| <b>٣.</b> ٨ | ١٣٠          | الأنعام  | يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم .                        | 712                    |



#### فهرس الأحاديث النبوية

| رقــم<br>الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحديـــــث                                                                               | <i>عدد</i><br>سلسل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| The state of the s |                                                                                           |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها                                           | 1                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إن آية الكرسي أعظم آية في القرآن                                                          | ۲                  |
| ۱٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وإن أم القرآن فاتحة الكتاب لم ينزل في القرآن ولا في الإنجيل مثلها                         | ٣                  |
| ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن                                                        | ٤                  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أقرؤه عليك وعليك أنزل ؟ قال إنى أحب أن اسمعه من غيرى                                      | ٥                  |
| ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كل ميسر لما خلق له ,                                                                      | ٦                  |
| ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم                                                      | ٧                  |
| ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أتستطيع أن تصوم شهرين ؟ قال : لا                                                          | ٨                  |
| ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كل ميسر لما خلق له                                                                        | ٩                  |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه                                       | ١.                 |
| ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ومن                     | 11                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها أبداً لا يحط ذلك من                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أوزار العاملين لها شيئاً                                                                  |                    |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا إله إلا الله                                   | 17                 |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سره أن ينسأ في أجله فليصل رحمه                                                         | ۱۳                 |
| ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حَقُّ العَّباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا إله إلا الله وحق على الله ن يسقيه من طينه | ١٤                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجبال يعني عن شارب الخمر                                                                 |                    |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنه يقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة القرناء                                              | 10                 |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة                                                               | ۲۱                 |
| ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، أو يشركانه .            | ۱۷                 |
| ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إني خلقت عبادي خنفاء كلهم فاحتالتهم الشياطين عن أنفسهم                                    | ١٨                 |

| رقــم<br>الصفحة | الحديسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عـدد<br>سلسل |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 171             | وذكر أنه رأى ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام آدم فى سماء الدنيا ، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة . فسأل عنها فأخبر أنه نسم بنيه ، وأن الذين عن يمينه أرواح أهل السعادة ، والذين عن يساره أرواح أهل الشفاء                                                                                                                                                                                | ١٩           |
| 717             | ما من أحد ينجيه عمله ، أو يدخله الجنة عمله قيل ولا أنت يا زُسول الله؟<br>قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲.           |
| ***             | ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن قلنا يا رسول الله<br>وما نقصان ديننا؟ قال عليه السلام أليس تقيم المرأة العدد من الأيام والليالي<br>لا تصوم ولا تصلي فهذا نقصان دينها                                                                                                                                                                                                 | ۲۱           |
| 7 \$ 7          | اعتقها فإنها مؤمنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77           |
| 7 2 7           | قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74           |
| 7 £ V           | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ألا الله ويؤمنوا بما ارسلت به فإن<br>فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله                                                                                                                                                                                                                                               | 7 £          |
| Y & V           | من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y 0          |
| Y09 , YEV       | إنى لم أبعث لأشق عن قلوب الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲٦           |
| 775             | أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، إلى أدنى أدنى من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **           |
| Y V •           | لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸           |
| <b>Y Y O</b>    | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79           |
| <b>Y</b> Y O    | لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ،<br>ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شر وحين ينهبها<br>وهو مؤمن                                                                                                                                                                                                                                | ٣٠           |
| <b>۲</b> ٧٦     | لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣١           |
| 7.1.1           | لا تراجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44           |
| 441             | لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر لكم أن ترغبوا عن آبائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٣           |
| ***             | آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٤           |
| 797             | إن القدرية والمرجثة مجوس هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70           |
| 797             | تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة فهى فى الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41           |
| 797             | من قال لأخيه يا كافر فقد باء بالكفر أحدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٧           |
| 798             | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإنى رسول الله ويؤمنوا بما أرسلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٨           |
| 797             | به صح عن رسول الله أن رجلًا لم يعمل خيراً قط فلما حضره الموت قال لأهله إذا صح عن رسول الله أن رجلًا لم يعمل خيراً قط فلما حضره الموت قال لأهله إذا مت فأحرقونى ثم ذروا رمادى فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه فى البر فوالله لتن قدر الله على ليعذبنى عذاباً لم يعذبه أحداً من خلفه . وإن الله عز وجل جمع رماده فأحياه وسأله ما حملك على ذلك قال خوفك يا رب وإن الله تعالى غفر له لهذا القول | ٣ <b>٩</b>   |



# فهرس الفرق والوقائع

| الصفحات                               |   | البيان               | رقم<br>مسلسل |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| V.~                                   |   | الأباضية             |              |
| ۲۷۳<br>۳۱ ، ۲۲                        |   | الأبارقة<br>الأزارقة | ۱<br>۲       |
| (1) 11, 07, 17, 11, 117,              |   | ٦٠ راوقه<br>الأشعرية | ٣            |
| 709 6 777                             | • | ۱۱ سعری              | 1            |
| ( ) A · ( A ) ( T ) ( ) E · ( ) ( Y   | : | أهل السنة            | ٤            |
| ۲۷٤ ، ۲۳ ،                            |   |                      |              |
| ۲۷٤ ، ۱۳۹ ، ۱۳۸                       | : | البراهمة             | ٥            |
| ٥٣ ، ١٨ ، ١٧٥ ، ١٨٨ ، ٣٣٢             | : | الجهمية              | ٦            |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | : | الخوارج              | ٧            |
| ۳۰۱ ، ۲۸۶ ، ۲۸۰                       |   |                      |              |
| ۲۰۳ ، ۱۶۶ ، ۱۳ <b>۸</b>               | : | الدهرية              | ٨            |
| 27 , 14 , 74 , 77                     |   | الشيعة               | ٩            |
| ۲۷۳                                   | : | الصفارية             | ١.           |
| ۸۸۲ ، ۳۳۲ ، ۲۶۰                       | : | الكرامية             | 11           |
| Y \ Y \ \                             | : | المجوسية             | ١٢           |
| ٣٣ ، ٧                                | : | المرجئة              | ١٣           |
| 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7         | : | المعتزلة             | ١٤           |
| . A1 . YY . Y1 . TT . OT . EY . 20    |   |                      |              |
| 74                                    |   |                      |              |
| ٥٠١٥ ، ١١١١ ، ١١٤ ، ١١١ ، ١٠٥         |   |                      |              |
| ( )TY ( )TT ( )TT ( )T) ( )T.         |   |                      |              |

| T22 _  |                                             |         | فى الملل والأهواء والنحل | صل        |
|--------|---------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| الصفحة |                                             | البيسان | د<br>سل                  | عد<br>مسل |
| . 10.  | ۸۳۱ ، ۲۶۱ ، ۱۶۲ ، ۲۶۱ ،                     |         |                          | -         |
| 171    | 701, 701, 101,                              |         |                          |           |
| ٥٧١ ،  | 751 , 051 , 771 , 371 ,                     |         |                          |           |
| ٠١٨٠   | ۲۷۱ ، ۷۷۱ ، ۸۷۱ ، ۹۷۱ ،                     |         |                          |           |
| . 198  | \$ 14 C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |         |                          |           |
| . ۲۱۷  | . 717 . 7.9 . 7 199                         |         |                          |           |
| ، ۲۸۰  | . ۲۲۲ , ۲۲۲ , ۳۲۲ , ۴۲۲                     |         |                          |           |
|        | 798 4 788                                   |         |                          |           |
| ۲۱     | ۸۳۱ ، ۹۸۱ ، ۹۹۱ ، ۳۰۲ ، ۷                   | :       | المنانية                 | ١         |
|        | ٨١                                          | :       | النجارية                 | ١         |
|        | 777                                         | :       | موقعة صفين               | ١         |
|        | 777                                         | ;       | موقعة الجمل              | ١         |

.

# فهـرس الأشعـــار

#### مفحة

|             | انافس من ناجـاك مقــدار لفظــة                                                                | 1 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | انافس من ناجاك مقدار لفظة<br>وتعتاد نفسى إن نأت عنك عينها<br>وإن وجوهًا يصطحبسن بنظسرة        |   |
| ١.          | وړن وجوهت يصطحبتن بنطستره<br>إلسيك لمحسود علسيك عيـــونها                                     |   |
| 44          | تطــــــاول ليــــــــلك بالأثمد ونــــــام الخلى ولم ترقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲ |
| 9 &         | وأراك تخلــــــق ما فريت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى                                           |   |
| Y • 9       | ما ولدت نجيب من فحل بجبل تعلمه أو سهل<br>كستة من بطن أم الفضل أكسرم بها من كهلة وكهل          | ٤ |
| <b>۲</b> ۱۱ | کاُن الفتی لم یعز یومًا إذا اکتسی<br>ولم یفتقـــــر یومًــــا إذا ما تمولا                    | ٥ |
| <b>1</b>    | فغـــلت فروع الأيهقــــــان وأطفـــــلت<br>بالجهلــــتين ظباؤهــــــــا ونعامهـــــــا        | ٦ |
| 177         | ما عاتب المرء الكــــريم كنـــفسه<br>والمرء يصلحــــه الجلــــيس الصالح                       |   |
| (٣٦         | خيــل صيــام وخيــل غير صائمــة<br>تحت العجاج وخيـل تعـلك اللجمـــا                           | ٨ |
| ۲۳۱         | ان الكـــــلام لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | ٩ |



# فهـرس الأعـــلام

| الصفحات                          | الأسسم    |                          | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
|                                  | حرف الألف |                          |                       |
| ۷۰، ۲۲۱، ۸۲۱، ۸۷۱، ۰۸۱           | :         | ابراهيم عليه السلام      | ١                     |
| PA( ) V+Y ) +YY                  |           |                          |                       |
| 373 . V 2 774 2 VOI 2771 2 271 2 | :         | ابراهيم بن سيار النظام   | ۲                     |
| ۲۸۳                              | :         | ابراهيم النخعي           | ٣                     |
| Y• <b>Y</b>                      | :         | ابراهيم البغدادي         | ٤                     |
| 11 3 3 7 7                       | :         | أحمد بن حنبل             | ٥                     |
| 104                              | :         | احمد بن حابط             | ٦                     |
| ١٦٣                              | :         | أرسطو                    | ٧                     |
| T.Y . YY0 . YYE                  | •         | اسحاق بن راهویه          | ٨                     |
| ١٦٣                              | :         | أفلاطون أوال             | ٩                     |
| 777 . 771 . 7.                   |           | إمرى القيس<br>إمرى القيس | ٧.                    |
| 771                              | :         | أيوب عليه السلام         | 11                    |
|                                  | حرف الباء |                          |                       |
| ۸۱ ، ۳۳                          | :         | بشر بن غیاث المریسی      | ١٢                    |
| 37, 47, 78, 751, 371, 147        | :         | بشر بن المعتمر           | ١٣                    |
| ٧٧٢ ، ١٥٧                        | :         | بكر بن أخت عبد الواحد    | ١٤                    |
|                                  | حرف الثاء |                          |                       |
| ۱۷٤ ، ۲۷ ، ۲۰                    | :         | ثمامة بن بشر             | 10                    |

| الأسم                                      |                                | رقم<br>سىلسىل |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| حرف الجيم                                  |                                | ·             |
| ": " "   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | جبريل عليه السلام              | ١٦            |
| ۳۰۳، ۲٦٥                                   | , -                            |               |
| ۲۳۱ :                                      | جرپر بن عطیة                   | ١٧            |
| ۲۰۸ :                                      | جعفر بن أبي طالب               | ١٨            |
| ١٧٨ :                                      | جعفر بن حرب                    | 19            |
| ٤١ ، ٢٢٧ ، ٨٢ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٧                | جهم بن صفوان                   | ۲.            |
| 737                                        | ,                              |               |
| حرف الحاء                                  |                                |               |
| 1 80 :                                     | الحارث بن على الوراق           | 71            |
| ٣٠٠ : .                                    | حاطب بن أبي بلتعه              | 77            |
| ۲۰٤ :                                      | الحجاج بن يوسف الثقفي          | 22            |
| YAT , YVT , Y :                            | الحسن البصرى                   | Y £           |
| Y . 9 . Y . A :                            | الحسن بن على                   | 40            |
| ۲۳۱ :                                      | الحطيئة : جرول بن أوس          | 77            |
| ۲۰۱،۸۱ :                                   | حفص الفرد أبو يحيى             | **            |
| ۲۰۸ :                                      | حمزة بن عبد المطلب             | 44            |
| ۲۰۸ :                                      | الحسين بن على                  | 44            |
| <b>Y</b> :                                 | الحسين بن محمد النجار          | ۳.            |
| ٣٣ :                                       | الحسين محمد بن عبد الله النجار | ٣1            |
| ۳۰۰ :                                      | حمنة بنت جحش                   | ٣٢            |
| حرف الخاء                                  |                                |               |
| ۳۰۰ :                                      | خالد بن أبي عمران              | ٣٣            |
| 7. (07 (00):                               | خبیب بن عدی                    | 3 7           |
| ۲۰۸ :                                      | خديجة بنت خويلد                | 40            |
| 7. (00, 00):                               | الخضر عليه السلام              | ٣٦            |
| حرف الدال                                  |                                |               |
| 791 :                                      | داود بن على                    | 44            |
| Y.Y :                                      | داود بن قزوان                  | ٣٨            |

فهرس الأعلام

| الصفحات           | الاســـم              | , manuar, ,                                       | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                   | atell . h .           | •                                                 |                       |
| 7. 8              | <b>حرف الزای</b><br>: | زیاد بن اُبیه                                     | ٣٩                    |
|                   | :                     | روب بن أبي سلمي المزني<br>زهير بن أبي سلمي المزني | ٤٠                    |
| Y.9               | :                     | زید بن عمرو بن نفیل<br>زید بن عمرو بن نفیل        | ٤١                    |
|                   |                       |                                                   |                       |
|                   | حرف السين             |                                                   |                       |
| ٣.٧               | :                     | سراقة بن مالك                                     | 73                    |
| 799               | :                     | سعد بن عبادة                                      | ٤٣                    |
| Y • Y             | :                     | سعید بن یوسف                                      | ٤ ٤                   |
| 791               | :                     | سفيان الثورى                                      | ٤٥                    |
| ١٦٣               | :                     | سقراط                                             | ٤٦                    |
| ٣٣                | :                     | سليمان بن جرير                                    | ٤٧                    |
| ١٩                | :                     | سمية أم عمار – رضي الله عنهما –                   | ٤٨                    |
| ١٩                | :                     | سهل بن هارون                                      | ٤٩                    |
|                   | حرف الشين             |                                                   |                       |
|                   | _ <del>_</del>        | \$1 tt                                            |                       |
| 149               | :                     | شعيب عليه السلام                                  | ٥.                    |
| ۲۳۱               | :                     | الشماخ                                            | 01                    |
|                   | حرف الصاد             |                                                   |                       |
| ١٦٥               | :                     | صالح عليه السلام                                  | 0 7                   |
| ٣٤                | <u>.</u>              | صالح قبة                                          | ٥٣                    |
| , -               | ·                     | ÷ C+                                              | - 1                   |
|                   | حرف الضاد             |                                                   |                       |
| Y . 1 . A . C . Y | :                     | ضرار بن عمر                                       | ٥٣                    |
|                   |                       | J 0. 23                                           |                       |
|                   | حرف الطاء             |                                                   |                       |
| 444               | ;                     | الطرماح الحكيم بن الحكم                           | ٥٤                    |
|                   |                       |                                                   |                       |
|                   | حرف العين             |                                                   |                       |
| ٦٣                | :                     | عاصم                                              | 00                    |
| 74 3 441          | :                     | عباد بن سليمان                                    | 70                    |
| ١٨                | :                     | عبد الرحمن العطوي                                 | ٥٧                    |
|                   |                       |                                                   |                       |

| الصفحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الاسم |                                    | رقم<br>مسلسل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------|
| 1 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب   | ٥٨           |
| 127,07,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | عبد الله بن أحمد محمود الكعبي      | 09           |
| ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عبد الله بن جعفر                   | ٦.           |
| ۳۰۱ ، ۲۷۶ ، ۱۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :     | عبد الله بن عباس                   | 17           |
| ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | عبد الله بن عمر                    | 77           |
| ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :     | عبد الله بن غطفان                  | ٦٣           |
| 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عبد الله بن عمرو بن العاص          | ጚ٤           |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عبد الله بن قيس : أبو موسى الأشعرى | 70           |
| 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عبد الله بن المبارك                | ٦٦           |
| ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :     | عكسرمة                             | 77           |
| ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عقبة بن أبي معيط                   | <b>ጓ</b> ለ   |
| 7 £ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :     | ع <b>طاف</b> بن دوناس              | ٦٩           |
| 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عبد الملك بن حبيب الأندلس          | ٧.           |
| 77 177 177 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :     | عبد الله بن مسعود                  | ٧١           |
| 751 , 7.7 , 8.7 , 157 , 787 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :     | على بن أبي طالب                    | ٧٢           |
| ۳۰۱ ، ۳۰۰ ، ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                    |              |
| 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عبد الله بن الماجشون               | ٧٣           |
| 37 131 17.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :     | على الأسواري                       | ٧٤           |
| ٣٠١،٢٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :     | عثمان بن عفان                      | ٧٥           |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عتبه بن أبي وقاص                   | ٧٦           |
| 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :     | عمار بن ياسر                       | ٧٧           |
| . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . ** . | :     | عمرو بن بحر الجاحظ                 | ٧٨           |
| ١٧٤ ، ١٥٨ ، ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                    |              |
| 790 , 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :     | عمرو بن العاص                      | ٧٩           |
| ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ;     | على بن عبد الله بن وصيف الناشيء    | ۸.           |
| 71 , 07 , 77 , 777 , 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :     | على بن اسماعيل أبو الحسن الأشعرى   | ۸۱           |
| ۲۲۰ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :     | عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب    | ٨٢           |
| Y • A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :     | العياس بن عبد المطلب               | ۸۳           |
| ٨٠٢ ، ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :     | عائشة أم المؤمنين                  | λŧ           |
| (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :     | عيسى عليه السلام                   | ٨٥           |
| 751 351 3 71 3 71 3 717 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                    |              |
| ۳۰۰، ۲۹۳ ، ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                    |              |

201

الصفحات حرف الغين غياث بن غوث الأخطل 177 حرف الفاء فاطمة بنت محمد عليه X . Y ۸٧ . 172 . 1 . 1 . 27 . 20 . 77 . 77 فرعون ٨٨ YOL , POL , 371 , TYL , AYL , 3 P 1 , Y 7 , Y 1 , 19 , 19 ; 707 , 727 حرف القاف القاسم بن سلام أبو عبيد 727 9. 274 91 قس بن ساعدة الأيادي 4.9 94 4.1 قطرى بن الفجاءة 94 177 , 771 لبيد بن ربيعة 9 2 حرف الميم مجاهد بن جبير 90 محمد رسول الله - عليه -( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . 97 771 , 371 , AY1 , .77 , 777 , 177 , PTY , 737 , 707 , TOY , ACT , POT , YFY , TPT , YPY 377 1 1 1 7 7 محمد بن ادريس الشافعي 97 777 , 777 محمد بن زیاد الحریری 91 محمد بن الطيب الباقلاني 7.4.7 99 37 , 777 محمد بن شبیب 1 . . محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي T.V . 791 1.1 11 , 77 محمد بن عيسي برغوث 1.7 محمد بن عبد الله الاسكاف 743 441 1.4 محمد بن على الجبائي 1.8 محمد بن عبد الرحمن العطوي 34 1.0

| الصفحــات                               | الاسسم    |                             | ر <b>ق</b> م<br>مسلسل |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| · 175 · 177 · 119 · 7 · • £A · 75       | •         | محمد بن الهذيل العلاف       | 1.7                   |
| 710                                     |           | -                           |                       |
| 707 , 707                               | :         | محمد بن كرام السجستاني      | 1.4                   |
| <b>***</b>                              | :         | معاذ بن جبل                 | ١٠٨                   |
| ٣٠.                                     | :         | مسطح بن آثافة               | ١٠٩                   |
| ٣٤                                      | :         | معمر بن عمرو العطار         | 11.                   |
| 77                                      | :         | <b>بعمــــر</b>             | 111                   |
| 790                                     | :         | معاوية بن أبي سفيان         | 117                   |
| 7.7                                     | :         | مرزان بخت المنانى           | ۱۱۳                   |
| (1 , 71 , 71 , 77 , 77 , 77 , 77 , 77 , | :         | موسى عليه السلام            | 118                   |
|                                         | حرف النون |                             |                       |
| 777                                     | :         | النابغة الذبياني            | 110                   |
| ٧٠٧ ، ٨٧٧ ، ١٣٧ ، ٧٠٧                   | :         | النعمان بن ثابت – أبو حنيفة | 117                   |
|                                         | حرف الهاء |                             |                       |
| 711 337                                 | :         | هارون عليه السلام           | 117                   |
| ٢٧١ ، ٨٧١ ، ٢٢ ، ٣٥٢                    | :         | هشام بن الحكم : أبو جهل     | ۱۱۸,                  |
| ۱۷۸ ، ۸۷                                | :         | هشام بن عمرو الفوطي         | 119                   |
|                                         | حرف الياء |                             |                       |
| 77                                      | :         | يحيى بن زكريا عليه السلام   | 14.                   |
| <b>**· Y</b>                            | :         | يعقوب بن ابراهيم أبو يوسف   | 171                   |
| ۱۸۳ ، ۲۰ ، ۵۲                           | :         | يوسف عليه السلام            | 177                   |
| ٣٤                                      | :         | يونس بن عون                 | ١٢٣                   |

| الكني | فهرس | 444   |
|-------|------|-------|
|       |      | 1 9 1 |

| الصفحات |          | الاسسم    |                                    | رقم<br>مسلسل |
|---------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|
|         |          | حرف الكنى |                                    |              |
| 771 . 7 | ۲۲۱ ، ۷۰ | :         | أبو بكر الصديق – رضي الله عنه      | ١٢٤          |
|         | ٣٤       | :         | أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان        | 170          |
|         | Y . Y    | :         | أبو ريطه اليعقوبي                  | 177          |
|         | 777      | :         | أبو زياد الكلابي                   | 177          |
|         | ۲۰۸      | :         | أبو سفيان بن الحارث                | ۱۲۸          |
|         | 797      | :         | أبو السنابل بن بعكك                | 179          |
|         | 7.7      | :         | أبو كثير الطبرانى                  | 15.          |
|         | 799      | •         | أم سلمة زوج رسول الله – عَلَيْكُمْ | 121          |



# ثبت بالمراجع

| المؤلف والطبعة                                                                                           | اسم المرجع                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| كتاب الله جل من أنزل                                                                                     | القرآن الكريم                                                               | ١  |
| وقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب من<br>المكتبة السلفية                            | فتح البارى بشرح صحيح البخارى                                                | ۲  |
| حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فؤاد عبد الباق<br>نشر إدارة البحوث العلمية والإنتاء والدعوة والإرشاد السعودية | صحيح مسلم                                                                   | ٣  |
| حققه وصححه عبد الوهابُ عبد اللطيفُ [ دار الفكر                                                           | سنن الترمذي                                                                 | ٤  |
| ۱۳۸۶ هـ] , المحمد فؤاد عبد الباق [عيسى البابي الحلبي                                                     | سنن ابن ماجه                                                                | ٥  |
| وشركاه ]<br>أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي [ دار الفكر                                          | سنن الدارمي                                                                 | ٦  |
| ش سليمان الحلبي القاهرة ١٣٩٨ هـ]<br>راجعه على عدة نسخ محمد محيى الدين عبد الحميد [ دار                   | سنن أبي داود                                                                | ٧  |
| إحياء السنة النبوية ] حقق نصوصه عبد القادر الأرناؤطي [ مكتبة دار لبنان                                   | جامع الأصول في أحاديث الرسول                                                | ٨  |
| ١٣٩٢ هـ ]<br>أحمد القلاس [ مكتبة التراث الإسلامي – حلب ]                                                 |                                                                             | ٩  |
| شرحه - أحمد محمد شاكر [ دار المعارف بمصر ١٣٧٤ هـ ]                                                       | المسند للإمام أحمد بن حنبل                                                  | ١. |
| صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي [ دار إحياء الكتب العربية ]                                              | كشف الخفا ومزيل الألباس<br>المسند للإمام أحمد بن حنبل<br>الموطأ للإمام مالك | 11 |
| بشرح الحافظ السيوطي [ المكتبة التجارية ١٣٤٨ هـ ]                                                         | سنن النسائي                                                                 | ١٢ |
| الشوكاني - تحقيق عبد الرحمن بن يحيى [ مطبعة جدة                                                          | الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة                                       | ١٣ |
| [-> \٣٨.                                                                                                 |                                                                             |    |
| نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي                                                                    | مفتاح كنوز السنة د . ا . ى فنسنك                                            | ١٤ |
| ادارة ترجمان السنة – لاهور ١٣٩٧ هـ                                                                       | •                                                                           |    |

| المؤلف والطبعة                                                                                                            | اسم المرجع                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ابتدأ ترتیبه وتنظیمه ونشره [ أ . ی . ونسنك و ی . ب .<br>منسخ [ مطبعة بریل لندن ۱۹۶۷ ]                                     | المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى                    | 10               |
| الطبعة الثانية ١٩٧٧ مكتبة المعارف بيروت                                                                                   | البداية والنهاية لابن كثير                             | 17               |
| أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألمانية جماعة من المستشرقين                                                               | دائرة المعارف الإسلامية                                | ١٧               |
| النسخة العربية إعداد إبراهيم زكى خورشيد [ دار الشعب بالقاهرة ]                                                            |                                                        |                  |
| تحقيق على محمد البيجاوي [ مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ]                                                                       | الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن<br>عبد البر            | ١٨               |
| دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة                                                                                      | بب ببر<br>الطبقات الكبرى لابن سعد                      | 19               |
| حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نهضة مصر                                                                          | وفيات الأعيان لابن خلكان                               | ٧.               |
| ١٩٤٨ م ]                                                                                                                  |                                                        |                  |
| للإمام ابن حجر العسقلاني                                                                                                  | تهذيب التهذيب لابن حجر                                 | 71               |
| حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مطبعة المدنى بالقاهرة]                                                                  | المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد               | 44               |
| الطبعة الثالثة                                                                                                            | الإعلام للزركلي                                        | 22               |
| تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار المعارف ١٩٦٢ م ]                                                                     | جمهرة أنساب العرب لابن حزم                             | 4 8              |
| تحقيق الدكتور إحسان عباس [ دار المعارف بمصر ]                                                                             | جوامع السيرة لابن حزم                                  | 40               |
| تحقیق الدکتور الطاهر مکی [ دار المعارف بمصر ]                                                                             | طوق الحمامة في الألفة والآلاف                          | 77               |
| تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني [ بيروت سنة ١٩٤٠ م ]                                                                          | المفاضلة بين الصحابة لابن حزم                          | **               |
| تحقيق الدكتور شوق ضيف القاهرة سنة ١٩٥١ م                                                                                  | نقط العروس لابن حزم                                    | 4.4              |
| الطبعة الهاشمية بدمشق ١٣٧٨ هـ                                                                                             | أعلام النساء لعمر كحالة                                | 44               |
| لسان الدين الخطيب تحقيق عبد الله عنان القاهرة ١٩٥٥ م                                                                      | الإحاطة في أخبار غرناطة                                | ۳.               |
| أحمد بن يحيي العتبي دار الكتاب العربي ١٩٦٧ م                                                                              | بغية الملتمس                                           | ٣١               |
| محمد عبد الله عنان [ مكتبة الخانجي ]                                                                                      | تراجم إسلامية                                          | 44               |
| الذهبي [طبعة حيدر أباد الهند]                                                                                             | تذكرة الحفاظ                                           | 44               |
| الخطیب البغدادی دار الکتاب العربی بیروت                                                                                   | تاریخ بغداد                                            | ٣٤               |
| ترجمة الدكتور حسين مؤنس [ القاهرة ١٩٥٥ م ]                                                                                | تاریخ الفکر الأندلسی                                   | 40               |
| بركلمان الطبعة السابعة دار العلم للملايين                                                                                 | تاريخ الشعوب الإسلامية                                 | ٣7<br><b>٣</b> ٧ |
| الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفكر العربي ]<br>الدكتور زكريا إبراهيم – القاهرة سنة ١٩٦٦ م أعلام العرب                        | ابن حزم – حیاته وعصره وآراؤه وفقهه<br>ابن حزم الأندلسي | ۳۸               |
| الدُّنتور رُدُون إِبْرَاهُمُمْ ﷺ القَّاهُرَّهُ سُنَّهُ ١٩١١ مُ ١٣٨٩ هـ الأُستاذ محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة ١٣٨٩ هـ | بين حرم 11 ندنسي<br>دولة الإسلام في الأندلس            | 49               |
| تحقیق عبد الله الجابوری بغداد ۱۳۹۱ هـ                                                                                     | طبقات الشافعية للأسنوى<br>طبقات الشافعية للأسنوى       | ٤.               |
| دار مکتبة الحیاة بیروت                                                                                                    | عبون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي                 | ٤١               |
|                                                                                                                           | اصيبعه                                                 | - •              |

| المؤلف والطبعة                                                                                                 | اسم المرجع                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| طبعة دار المأمون                                                                                               | معجم الأدباء لياقوت الحموى                                      | ٤٢  |
| تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - كتاب التحرير<br>سنة ١٣٨٦ هـ                                                 | مروج الذهب للمسعودي                                             | ٤٣  |
| تحقيق محمد العربان - القاهرة - سنة ١٣٦٨ هـ                                                                     | المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي                           | ٤٤  |
| حققه محمود محمد شاکر : دار المعارف بمصر ۱۹۲۹ م                                                                 | تفسیر الطبری : لابن جعفر محمد بن جریر<br>الطبری                 | \$0 |
|                                                                                                                | تفسير القرآن العظيم : لأبى الغداء اسماعيل                       | ٤٦  |
| طبع دار احياء الكتب العربية<br>المطبعة العامرة الشرقية ١٣٠٨ هـ                                                 | ابن كثير<br>التفسير الكبير : للإمام محمد الرازى                 | ٤٧  |
| دار المعرفة للطباعة – بيروت – لبنان                                                                            | الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : للإمام<br>جلال الدين السيوطى | ٤٨  |
|                                                                                                                | الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون                             | ٤٩  |
| للإمام محمود بن عمر الزیخشری – ط مصطفی حسین أحمد<br>مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ هـ                           | الأقاويل                                                        |     |
| ط . دار الكتب العربية – القاهرة ١٣٨٧ هـ                                                                        | الجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله عمد بن أحمد القرطبي        | ٥.  |
| _                                                                                                              | حمد بن الحمد الفرطبي<br>زاد المسير في علم التفسير – عبد الرحمن  | ٥١  |
| المكتب الإسلامي – على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني<br>– أمير دولة قطر المعظم                                | ابن الجوزى                                                      |     |
| سيد قطب دار الشروق ١٣٩٤ هـ بيروت                                                                               | في ظلال القرآن                                                  | ۲۵  |
| محمد عبد المنعم خفاجى – مكتبة النجاح الطبعة الأولى<br>للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على | تفسير القرآن الحكيم<br>تفسير النسفي                             | ٥٣  |
| صبیح ۱۳۸۰ هـ<br>مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادی – تحقیق محمد علی                                          | بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز                        | 00  |
| النجار القاهرة ١٣٨٩ هـ                                                                                         |                                                                 |     |
| د . محمد حسين الذهبي - دار الكتب الحديثة - القاهرة ا ١٣٨١ هـ                                                   | التفسير والمفسرون                                               | ٥٦  |
| للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق : على محمد البجاوي - دار الفكر العربي                  | معترك الأقران فى أعجاز القرآن                                   | ٥٧  |
| شرحه ونشره : السيد أحمد صقر – الطبعة الثانية – دار التراث                                                      | تأويل مشكل القرآن                                               | ٥٨  |
| – القاهرة ١٣٩٣ هـ                                                                                              | فتح القدير : الجامع بين فني الرواية والدراية                    | ٥٩  |
| تأليف : محمد بن على الشوكاني : دار الفكر ١٣٩٣ هـ                                                               | من علم التفسير                                                  |     |

### المؤلف والطبعة

## اسم المرجع

#### كتب العقيدة

| للقاضي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي . الطبعة         | المواقف                                 | ٦. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| الأولى : مطبعة السعادة بمصر – ١٣٢٥ هـ                         |                                         |    |
| سعد الدين التفتاراني . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل وقم     | المقاصد                                 | 71 |
| ٣١٣٦٥ علم الكلام                                              |                                         |    |
| نشر وتحقيق الدكتور إحسان عباس – بيروت ١٩٥٩ م                  | التقريب لحد المنطق والمدخل إليه         | ٦٢ |
| تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار العروبة ١٣٨٠ هـ                | الرد على ابن النغريلة اليهودي لابن حزم  | ٦٣ |
|                                                               | رسالة في ابطال القياس والرأى والاستحسان | ٦٤ |
| تحقيق الاستاذ سعيد الأفغاني سنة ١٩٦٠ دمشق                     | لابن حزم                                |    |
| د . عبد اللطيف محمد العبد – مكتبة الأنجلو سنة ١٩٧٧ م          | أصول الفكر الفلسفي عند الرازي           | ٦٥ |
| د . على عبد الواحد وافى – دار نهضة مصر سنة١٩٧١ م .            | الأسفار المقدسة                         | 77 |
| عمار طالبي : الشركة الوطنية – الجزائر                         | آراء بن العربي الكلامية                 | ٦٧ |
| لابن القيم الجوزيه – تحقيق محمد حامد الفقى                    | إغاثة اللهفان                           | ٨٢ |
| للبغدادي : الطبعة الأولى - استنابول - مطبعة الدولة            | أصول الدين                              | 79 |
| -۱۳٤٦ هـ                                                      |                                         |    |
| للبيروني ط حيدر أباد بالهند ، ١٣٧٧ هـ                         | تحقيق ما للهند من مقولة                 | ٧. |
| لابن عساكر : ط دار الكتاب العربي : بيروت ١٣٩٩ هـ              | تبين كذب المفترى                        | ٧١ |
| ظفر الإسلام خان ط . الثالثة – دار النفائس                     | التلمود                                 | ٧٢ |
| ترجمة الكاهن السامري – تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا         | التوراه السامرية                        | ٧٣ |
| <ul> <li>- دار الأنصار : الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ</li> </ul> |                                         |    |
| لحجة الإسلام الغزالي – طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور         | تهافت الفلاسفة                          | ٧٤ |
| سليمان ً دنيا                                                 | ·                                       |    |
| للحميدى : الدار القومية – ١٩٦٦ م                              | جذوة المقتب <i>س</i>                    | ۷٥ |
| للرازى: منشورات دار الإنسان الجديد: بيروت ١٣٩٣ هـ             | رسائل فلسفية                            | ٧٦ |
| للغزالي : ط مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٣٩٣ هـ تقديم           | الرد الجميل                             | YY |
| وتحقيق الأستاذ : عبد العزيز عبد الحق .                        | •                                       |    |
| ط دار المعارف . تحقيق د . سليمان دنيا                         | الإشارات لابن سينا                      | ٧٨ |
| د . حسن ظاظا : ط . معهد البحوث سنة ١٩٧١ هـ                    | الفكر الديني الإسرائيلي                 | ٧٩ |
| للبغدادي - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مكتبة           | الفرق بين الفرق                         | ٨٠ |
| ومطبعة محمد على صبيخ – القاهرة                                |                                         |    |
| د . عوض الله حجازي : سنة ١٣٨٠ هـ                              | ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي    | ۸۱ |
| د . زاهر عواض الألمعي : مطابع الفرزدق التجارية – الرياض       | مناهج الجدل في القرآن الكريم            | ٨٢ |
| د . جميل صليباً – دار الكتاب اللبناني – بيروت                 | المعجم الفلسفى                          | ۸۳ |

| المؤلف والطبعة                                                                                 | اسم الموجع                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| للشيخ محمد أبو زهرة – دار الفكر العربي                                                         | محاضرات في النصرانية                  | ٨٤  |
| للشهرستاني : تخريج الدكتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة                                        | الملل والنحل                          | ٨٥  |
| الأُنجِلو – القاهرة – ١٣٦٦ هـ                                                                  |                                       |     |
| للدكتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة ١٩٧٧ م مكتبة<br>النهضة                                  | المسيحية                              | ٨٦  |
| لأبي الحسن الأشعرى: تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد                                           | مقالات الإسلاميين                     | ۸٧  |
| - مكتبة النهضة المصرية - ط ثانية ١٣٨٩ هـ<br>للقاضي عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة | المغنى                                | ٨٨  |
| - بإشراف د . طه حسين<br>د . على سامى النشار . دار المعارف الطبعة السابعة                       | نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام         | ٨٩  |
| - ۱۹۷۷ م<br>د . عبد الرحمن بدوی . دار العلم للملایین بیروت ط الثانیة                           | مذاهب الإسلاميين                      | ٩.  |
| - ۱۹۷۹ م                                                                                       | t t t t t an                          |     |
| للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي من مطبوعا الرئاسة العامة                                             | معارج القبول لشرح سلم الوصول في       | 91  |
| لنسيخ كافعد بن المعدمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – المملكة                                    | التوحيد                               |     |
| العربية السعودية                                                                               |                                       |     |
| د. سليمان دنيا: دار المعارف بمصر ط ثالثة                                                       | الحقيقة في نظر الغزالي                | 97  |
| د . عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث                                          | الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية     | 98  |
| الإسلامية                                                                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     |
| للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - محمد حامد الفقى - دار الكتب العلمية بيروت                   | فتح المجيد – شرخ كتاب التوحيد         | 9 8 |
|                                                                                                | المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب | 90  |
| للاستاذ الدكتور محمد الصادق – دار التراث الإسلامي                                              | السماوية                              |     |
| – بيروت                                                                                        |                                       |     |
| لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري: تحقيق محمد                                                  | في التوحيد ، ديوان الأصول             | 97  |
| عبد الهادي أبو ريدة . مطبعة دار الكتب ١٩٦٩ م                                                   |                                       |     |
| د . كامل مصطفى الشيبي - دار المعارف مصر ط ثانية                                                | الصلة بين التصوف والتشيع              | 97  |
| د. محمد البهي - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر                                               | الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي     | 9.8 |
| لأبى الحسن الأشعرى . تقديم وتحقيق د . فوقية حسين محمود<br>– دار الأنصار – مصر                  | الابانة عن أصول الديانة               | 99  |
| حققها جماعة من العلماء: المكتب الإسلامي ط: الرابعة                                             | شرح العقيدة الطحاوية                  | ١   |
| محمد بشير السهسواني الهندى - مطابع نجد التجارية - الرياض                                       | صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان    | 1.1 |
|                                                                                                |                                       |     |



# فهرس الموضموعات

| الصفحة | البيان                                                                                   | عدد<br>مسلسل |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ١      | مقلمة                                                                                    | ١            |
| ,<br>V | الكلام في الرؤية                                                                         | Υ Υ          |
| 11     | الكلام في القرآن وهو القول في كلام الله                                                  | ۲ ۳          |
| 70     | الكلام في إعجاز القرآن                                                                   | i<br>£       |
| 44     | الكلام في القدر                                                                          | ٥            |
|        | الكارم في الفدر                                                                          | 4            |
| ٥١     | الكلام في أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله                                 | ٧            |
| ٦٣     | الكلام في الهدى والتوفيق                                                                 | λ            |
| ٦٩     | الكلام في الاضلال                                                                        | ٩            |
| VV     | الكلام في القضاء والقدر                                                                  | ١.           |
| V 9    | الكلام في البدل                                                                          | 11           |
| ٨١     | الكلام في خلق الله تعالى لأفعال خلقه                                                     | 17           |
| 177    | الكلام في التجوير والتعديل والتجوير                                                      | ١٣           |
| 179    | الكلام في هل شاء الله كون الكفر والفسق وارده من الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك             | 11           |
| 7 - 1  | الكلام في اللطف والأصلح                                                                  | 10           |
| 775    | العارم في النطق والمحتملة                                                                | 17           |
| 777    | كتاب الإيمان والكفر والطاغات والمعاصي ، والوعد والوعيد                                   | 1 1          |
| 700    | اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة                                                 | ١ ٧          |
| 779    | الكلام في تسمية المؤمن بالمسلم ، والمسلم بالمؤمن ، وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد |              |
| 1 17   | ومعنى واحد أو لمسمين ومعنيين                                                             | 19           |
| **1    | ومعنى واحد او مسمير ومعيين                                                               | ٧.           |

الفصل في الملل والأهواء والنحل\_\_\_\_\_\_

| الصفحة | البيان                                                                         | عدد<br>مسلسل |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۷۳    | اختلاف الناس في تسمية المذنب                                                   | ۲١           |
| 791    | الكلام فيمن يكفر ولا يكفر                                                      | 44           |
| ٣.٣    | الكلام في تعبد الملائكة وتعبد الحور العين والخلق المستأنف وهل يعصي ملك أم لا ؟ | 22           |
| 4.4    | فهرس الآيات القرانية                                                           | 7 £          |
| 444    | فهرس الآحاديث النبوية                                                          | 70           |
| 727    | فهرس الفرق والوقائع                                                            | 77           |
| 450    | فهرس الأشعار                                                                   | **           |
| 727    | فهرس الأعلام                                                                   | 47           |
| 404    | ثبت بالمراجع                                                                   | 44           |
| 401    | فهرس الموضوعات                                                                 | ٣.           |















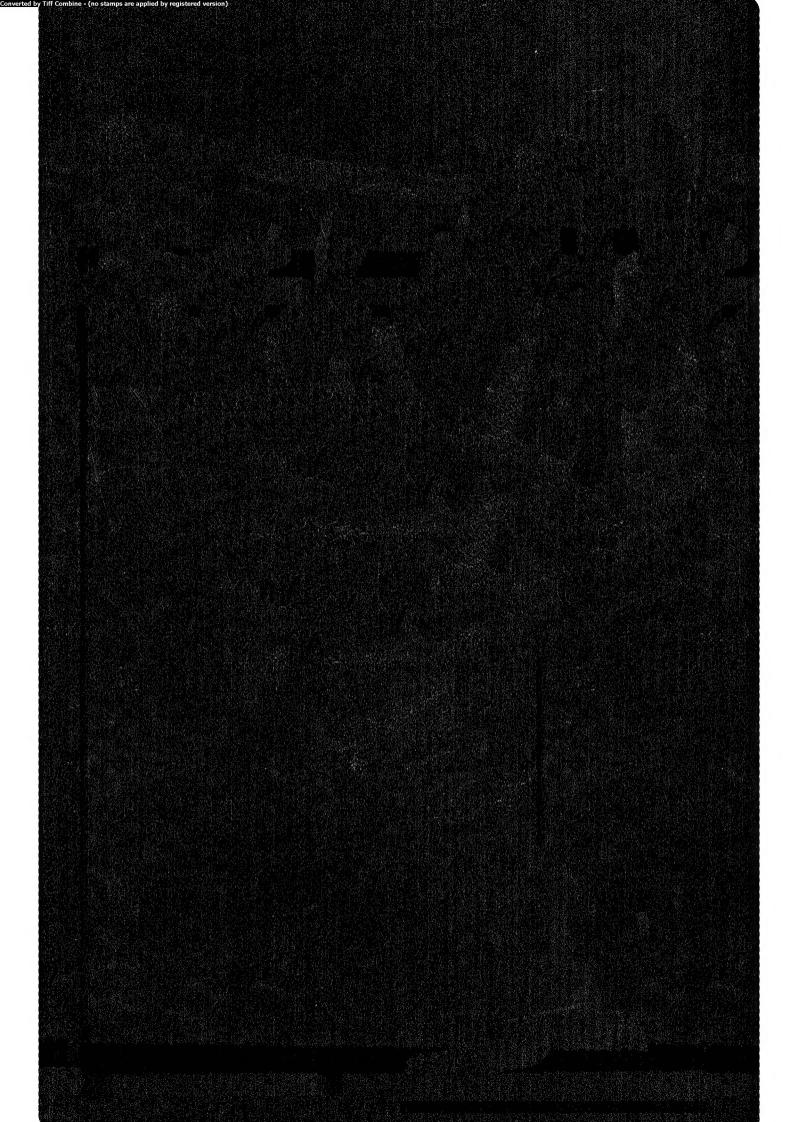